

3



# فنا وي الزيسية في

لهِ مَامِ الكَبِيرِ وَالعَالِمِ النَّمْرِيرُمُفِيْتِي القَبْرَوَان إِنِي عَبْدِاللَّهِ عُجَدِبْ عَبْدِاليَّدَ لَامِ بْنِ سَيَعِيْدِالنَّبَوُجِيَّ

> الفَيْرُوَانِيَّ الْمَالِكِيِّ المُثِيُّ هُورِدِ (ابْرِسَحِبُنُون) المُثَوِّق كِنَة (١٥٦م)

تَخْتِيقُ مِصْطِفَى تَحْبِمُودا لِآزْهَرِيِّ

وَازْارْتِي عَفْسَانِ

دارُانِن الْقَتْمِيمُ



WWW.moswarat.com

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموجب موافقة خطية من الناشر

ψουνουνούνουνουνουνουνουνουνουνουνουνουνουνουν

الطبعة الأولى 2011 - 41432 م

| 2010 / 20300              | رقم الإيداع     |
|---------------------------|-----------------|
| 978 - 977 - 375 - 113 - 4 | النترقيم الدولي |

# للنشر والنوزيي

القاهرة ١١٠ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر هاتف: ۱۵۸۳۲۲۰ د محمول: ۲۲۲۳۸۸۱ الإدارة الجيزة برج الأطباء أول شارع فيصل

هاتف: ۱۹۲۹،۹۲۹ تلیفاکس: ۱۹۲۹،۹۲۹ م

ص به المبين السرايات

جمهورية مصر العربية

E-mail:ebnaffan@hotmail.com



دار ابن القيم النشر والنوزيع

هاتف : ۲۱۸۸۹۱ ـ فاکس: ۲۲۱۸۸۹۱

الرياض: ص.ب : ١٥٦٤٧١

الرمز البريدى: ١١٧٧٨

المملكة العربية السعودية

E-mail:ebnalqayyam@hotmail.com

 رَفَّحُ جَس الرَّحِي الْخَشَّرِيُ السِّكِيرَ الْفِنْ الْفِرُوكِ سِيكِيرِ الْفِنْ الْفِرُوكِ www.moswarat.com

لَهُ فَتَاوَىٰ فِقَعِيَّةً (١) للإمكام الكَبيرِوَالعَالِمِ النَّحْرِيرُمُفِيِّي القَيْرَوَان إِي عَبْدِاللَّهِ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِاليَّسَلَامِ بْنِ سَيَعِبْدِاللَّهُ وَجِيِّ القَيْزَوَانِيُّ الْمَالِكِيِّي المنشِهُورِدِ البَرْسَحِيْنُون، المُتُوَفِّى سِيَنَة ٢٥٦٠٨ تخييق مضيطفئ تخشيمودا لأذهري دَارُانِ الْقَسَيِّمِ دَارَابُرْبِحُفْ إِنْ <u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</u>



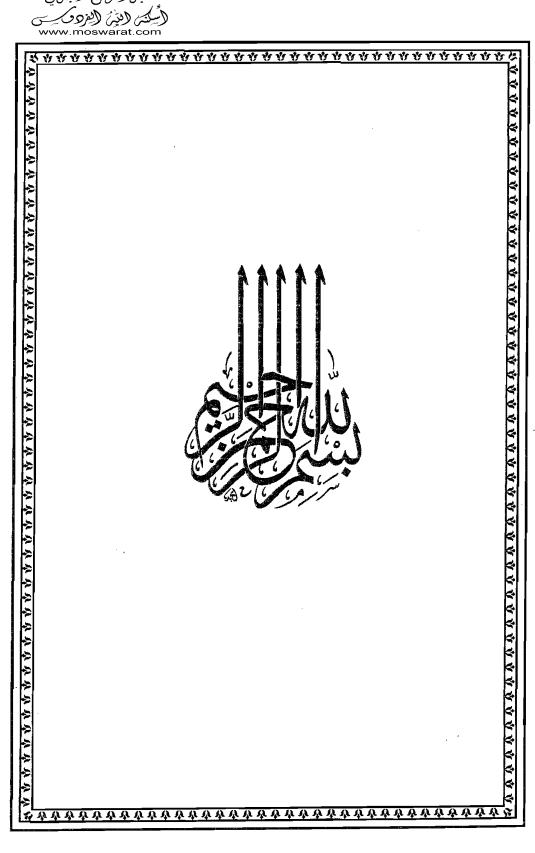



# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِ

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، أن أكملَ الدين والبيان ، وعلم الهدى والقرآن ، وأتم نعمته فأنزل الفرقان ، أحكم شرائع الدين ، وهدى إليه عباده المؤمنين ، وأوضح لهم دلائل اليقين ؛ لئلا يكون للناس عليه حجة إلى يوم الدين .

والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للجاحدين، وشفيعًا لأمته يوم الدين.

#### وبعد:

فإن الحق سبحانه قد أيد هذا الشرع الحكيم بعلمائه وفقهائه الذين أفنوا زهرة أعمارهم في فقهه ، وبذلوا مجل المجهود في استنباط مقاصده وأسراره ، واستعذبوا في سبيل ذلك كل مرير ، واستملحوا كل عسير ، وطووا البلاد والأمصار ، وجابوا بقاع الأرض بسحيق الأسفار ؛ ليقينهم الأكيد بأن ذلك من تعظيم شعائر الدين ، وتمسكًا بما لا ريب في أن التمسك به لا ضلال بعده أبدًا كتاب الله وسنة نبيه وتمسكًا بما لا ريب في أن التمسك به لا ضلال بعده أبدًا كتاب الله وسنة نبيه الأمم .

إن مهمة الفقهاء في فهم نصوص الشارع وإيقاعها على وقائع العباد ، استنباطًا لحكم الله فيها هي مقصود الشرع الحكيم لهدي البلاد والعباد ؛ لذلك كانت بمنزلة من الشرف والخطر ما لم يكن لغيرها من المهمات ، من أجل ذلك جعل الله شرف

علماء هذا الدين وأئمته من شرف هذا الدين وجلالته، فنشر الله بفضل إعلائهم كلمة الحق علمهم وفقههم في الآفاق، وذاعت مذاهبهم في شتى الأمصار والأعصار، وصارت بمثابة الدساتير التشريعية الفقهية التي تضبط أحكام العباد.

ومن بين هذه المذاهب مذهب الإمام مالك بن أنس رَعَوْظُيَّ إمام دار الهجرة والذي كان دستور الاستنباط الفقهي لدى كثير من حواضر العالم الإسلامي ، ومن هذه الحواضر «حاضرة الأندلس» (۱) وما تاخمها من بلاد المغرب وإفريقيا (تونس) ، فلقد كان لمذهب الإمام مالك أثرٌ عريضٌ في نشر عمل أهل المدينة وآثارها وفقه رجالها في هذه البلاد ، واصطبغت عقول علمائها بصبغة الفقه المالكي الذي يرتكز في الأساس على مبدأ الاحتياط الشديد في الدين ، وتقديم عمل أهل المدينة ، وسد الذرائع ، وغيره من مبادئ الدستور الفقهي المالكي .

ووجد هذا المذهب من الأتباع والدارسين والمحبين في هذه البلاد ما لم يجده أي مذهب آخر ، كما كان لهذا المذهب أثر كبير في بناء الحضارة الأوربية ، إذ كان العلماء والمثقفون يَفِدُون من فرنسا وغيرها من الدول الأوربية إلى الجامعات الإسلامية في الأندلس في العصور الوسطى يغترفون من العلوم العربية والثقافة الإسلامية ، ويترجمون إلى لغاتهم تطبيقات الفقه المالكي على وقائع وأحداث الناس ، حتى إن بعض المفكرين يُرجِع إلى ذلك سبب التوافق بين بعض التشريعات الإسلامية وبين بعض القوانين الأوربية التي يأخذ منها كثير من البلاد الإسلامية في

<sup>(</sup>۱) افتتحت الأندلس في أيام الوليد بن عبد الملك، فكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصيت في ظهور الملة الحنيفية، وكان عمر بن عبد العزيز معتنيًا بها مهتمًا بشأنها، وهو الذي قطعها عن نظر والي إفريقية وجرد لها عاملًا من قبله، بينما ولي موسى بن النصير من قبل الخليفة الوليد أميرًا على المغرب وعاملًا على إفريقية.

هذا العصر قوانينهم ؛ إذ كان مذهب الإمام مالك هو المذهب الوحيد لمسلمي الأندلس ، فتأثرت حضارة أوروبا بمذهب هذه البلاد وعاداتهم وتقاليدهم ، ونقل الكثير منه في المعاملات المدنية .

ولم يكن للمذهب المالكي رواج في حاضرة الأندلس قبل دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ثالث الولاة بالأندلس من دولة بني أمية .

قال صاحب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (١٥٨/٢):

« واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام منذ أول الفتح، ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة، فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعًا بل والمغرب، وذلك برأي الحكم واختياره.

واختلفوا في السبب المقتضي لذلك: فذهب الجمهور إلى أن سببه رحلة علماء الأندلس إلى المدينة، فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره فأعظموه.

وقيل: إن الإمام مالكًا سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس، فوصف له سيرته فأعجبت مالكًا لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن بمرضية.. فقال الإمام مالك رَوَ الله وأرضاه لذلك المُحْبِر: نسأل الله تعالى أن يُزيِّنَ حرمنا بِمَلِكِكُم، أو كلامًا هذا معناه، فنميت المسألة إلى ملك الأندلس مع ما علم من جلالة مالك ودينه فحمل الناس على مذهبه وترك مذهب الأوزاعي». اه.

وهذا الكتاب الذي نقدم له ، هو خلاصة خبرة علَم من أعلام عصر النهضة العلمية والفكرية في الأندلس الخضراء ، وهو العلم العلامة فقيه المغرب ومفتي القيروان «محمدُ بنُ سَحْنُون » [ ٢٠٢هـ-١٨٨م/٢٥٢هـ-٧٨م] ، وقد اجتمع

لهذا الإمام من أسباب التضلع والتفوق في المذهب المالكي ما لم يجتمع لغيره من أصحابه في عصره ، وترجع هذه الأسباب إلى شقين :

أولهما: يرجع إلى التنشئة العلمية .

وثانيهما: يرجع إلى الحقبة التاريخية التي زامنها ابن سحنون.

#### أما الشق الأول: التنشئة العلمية:

فالإمام ابن سحنون سليل مدرسة عالية الإسناد إلى صاحب المذهب المالكي الإمام مالك رَخِوْلُيْنَيْنَ ، وربيب بيت رَبُّه من أجلِّ أصحاب مالك ومن أوائل من حملوا على أعتاقهم تكاليف نشر المذهب المالكي وهو والده الإمام (سحنون) عبد السلام بن سعيد التنوخي المغربي القيرواني المالكي [ ١٦٠ - ٢٤ ه] ، فقد أدرك سحنون مالكًا زمنًا ، ولكن ضيق العيش وبعد الأسفار عنه حالا بينه وبين الأخذ الدائب عن مالك كابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، وتفقه بهم حتى صار من نظرائهم ، وساد أهل المغرب في تحرير مذهب مالك .

وفي عدم تمكنه من التخرج على الإمام مالك يقول سحنون: « قبَّح اللَّه الفقر! أدركنا مالكًا وقرأنا على ابن القاسم».

وتذكر «داثرة المعارف الإسلامية» (١١/٣٣٠-٣٣٨) رواية عن محمد بن سحنون يحكي فيها الحالة المادية التي لمسها والده في مسيرته العلمية ، فيقول : «وقد جاء في رواية لمحمد بن سحنون أن أباه ذهب إلى مصر عام ١٧٨ه ليتلقى العلم على تلاميذ مالك بن أنس ، ولقي في مصر ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب وكانوا من أبرز أتباع مالك ، وكان قدومه إلى مصر في السنة السابقة على موت مالك ، وكان سحنون قد حمل معه من القيروان تلك الأجزاء من موطأ مالك ، التي كان أسد بن الفرات قد درسها على الإمام مالك ، وكانت تطرح على بساط البحث

بعض المسائل التي تثيرها دراسة الموطأ في حضرة ابن القاسم، فكان سحنون يستزيد من المعلومات فيسأل لم لا يرتحل ليسمع مالكًا نفسه فيجيب بأنه إنما يحول بينه وبين ذلك فقره وعوزه».

وقد قال فيه ابن القاسم: ما قدم علينا أحدّ مثل سحنون.

وأصبح سيد أهل المغرب في فقه الإمام مالك، وذاع صيته، وسَمَّعت شهرتُهُ الآفاق، وضرب إليه الناس من كل بقاع المغرب؛ ليدرسوا عليه مذهب مالك، وبورك له في أصحابه عِدَّة وإمامة، ومكث في القضاء أربعين سنة، وكان له مجلس بالجامع الأعظم بالقيروان يأتيه الطلبة من أقطار الأرض.. فلا غَرْوَ إذن أن ينشأ ابن سحنون نشأة مكينة في هذا البيت الراسخ في العلم والقضاء والإفتاء والشهرة ، وهذه المدرسة العالية العريقة التي تعدُّ جامعة الإمام مالك في المغرب وأقطاره، وفي هذه الأجواء استسقى ابن سحنون لنفسه من علم والده وفقهه وتنظيره ، حتى برع رغم حداثة سنّه ، حتى إن والده كان يُشَبِّهه بأشهب ، وأصبح له مجلس في جامع القيروان سوى مجلس أبيه ، وبرع في المناظرات حتى إنه كان يناظر أباه ، وجمع مسائل الخلاف باقتدار واضطلاع حتى لم يكن في عصره أحدّ أجمع لمسائل الاختلاف وأدلتها منه ، أضف إلى ذلك أن والده كان راويًا وجامعًا ومرتبًا لأعظم كتب الإمام مالك بعد «الموطأ» وهو «المدونة» حيث أخذها سحنون عن ابن القاسم ورجع بها إلى القيروان في سنة (٩١هـ) ورتبها وبوب مسائلها، واحتج لبعض مسائلها بالآثار التي احتج بها مالك في «الموطأ»، وأصبح عليها العمل عند أهل القيروان، وصَارت عمدة الفقه في بلاد المغرب؛ ولذا حصل لسحنون من الأصحاب والتلاميذ ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك.

#### الشق الثاني: الحقبة التاريخية التي زامنها الإمام ابن سحنون:

ولد الإمام ابن سحنون في مدينة القيروان سنة (٢٠٢هـ) وكان ذلك في أواخر ولاية الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على حاضرة الأندلس ومدائنها ، والذي توفي سنة (٢٠٦هـ) ، ثم تولى إثره ابنه عبد الرحمن بن الحكم ، وله ثلاثون سنة ، فاستقر له الحكم وتوطد له الملك ، وانتظمت له أمور السياسة ؛ إذ كان وادعًا محمود السيرة ، ومكث في ولايته حتى سنة (٢٣٨هـ) أي مدة ثنتين وثلاثين سنة ، وهي حقبة كافية لاستقرار الأمر واستتباب الملك ، فكانت هذه بذرة الاستقرار العلمي أيضًا ؛ إذ مهد الطريق وعبّد السبيل للعلوم والفنون تتوافد على البلاد في أمان ويسر على ضوء الهدوء السياسي الذي عم أرجاء البلاد آنئذ .

وعندما ارتحل ابن سحنون إلى المشرق سنة (٢٣٥هـ) ثم عاد كان الأمر قد استتب للأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم على بلاد الأندلس والذي مكث في الحكم من سنة (٢٣٨) حتى (٢٧٣) سنة أي مدة خمسة وثلاثين عامًا، وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن محبًا للعلوم، مؤثرًا لأهل الحديث عارفًا حسن الأمير همد بن عبد الرحمن محبًا للعلوم، مؤثرًا لأهل الحديث عارفًا حسن السيرة، ويُذكر أن حافظ الأندلس أبا عبد الرحمن بقي بن مخلد لما دخل الأندلس بكتاب «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستشنعوه، وألبوا العامة عليه ومنعوه من قراءته حتى وصل الأمر إلى الأمير محمد، فاستحضره وإياهم، واستحضر الكتاب كله، وجعل يتصفحه جزءًا جزءًا إلى أن أتى على آخره، وقد ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه، ثم قال لخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخة لنا، ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمك، وارو ما عندك من الحديث، واجلس للناس حتى ينتفعوا بك،

ونهاهم أن يتعرضوا له .

وإنما قصدنا أن نلقي الضوء على الحالة السياسية ومدى الاستقرار العلمي لهذه الحقبة في بلاد الأندلس ؛ إذ ربما كان لما في هذه الحقبة من الاستقرار السياسي والعلمي في بلاد الأندلس الأثر الجليل والظل الظليل لما حدث في بلاد المغرب من استقرار علمي ونهضة دراسية ، الشيء الذي هيأ الأجواء لابن سحنون لكي ينهل ما يقدمه في العلم والفقه ، ويمكنه من نشر هذا المذهب العتيق .

أما بالنسبة للحالة السياسية والعلمية لحاضرة تونس والقيروان (١) فقد كانت تونس إبان هذا العصر تحت إمرة دولة بني الأغلب أمراء تونس، وهم من أولاد الأغلب بن سالم، قدم مع محمد بن الأشعث الخزاعي حين تولى على مصر وتونس سنة (٤٤ هـ)، ولما رجع ابن الأشعث إلى بغداد بعث الخليفة أبو جعفر المنصور الأغلب بن سالم واليًا على تونس، فقدمها وسكن القيروان، وفي أيام هارون الرشيد عهد بالولاية لإبراهيم بن أغلب ودام في الولاية إلى أن توفي، فوليها بعده ابنه العباس الذي استعمل الجور في رعيته، فانتُدب جماعة من الصالحين إلى وعظه فلم يقبل، واستمر على حاله فدعوا عليه فمات، ثم تولاها أخوه زياد الله الذي حكم من سنة رولى مكانه أخوه عقال وسار سيرته في الخير إلى أن مات، فولي بعده أبو العباس محمد بن الأغلب ثم ابن أخيه أحمد بن العباس، وكان حسن الأخلاق متجنبًا لظلم والاعتساف، بنى المساجد بتونس وتوفي سنة (٤٩ ٢هـ) فوليها أخوه أبو محمد زيادة الله بن محمد بن الأغلب، وكان عاقلًا حسن السيرة وكانت ولايته

<sup>(</sup>١) القيروان: بلدة من بلاد تونس كانت مشهورة بمدارسها وصنائعها في عصر المدنية الإسلامية، بناها عقبة بن نافع سنة (٥٥هـ)، وهي تبعد عن تونس بنحو ١٦٥ كيلو مترًا.

ستة أشهر، ثم وليها ابن أخيه محمد بن أحمد بن محمد الملقب بأبي الغرانيق لشغفه بصيدها، وكان غاية في الجود، وأيامه في اليُمْنِ يضرب بها المثل، توفي سنة (٢٦١هـ).

فطوال هذه الحقبة السياسية التي عاصرها سحنون وولده محمد بتونس كانت ميمونة بحسن خلق أمرائها وجلالة قدرهم وحبهم للعلم والعلماء، فهذه الفترة كانت تنعم بالقرار والهدوء والسكينة على الجانبين الخارجي -أي في الأندلس وحواضرها- والداخلي -أي في المغرب وتونس ومدائنها- مما ساعد على بناء الشخصية العلمية والفكرية لعلماء المغرب وتونس والقيروان بوجه عام، ولسحنون وولده محمد بوجه خاص.

ونترك الترجمة القادمة تعرف القارئ بهذا الإمام الجليل « ابن سحنون » وتفصح عن بعض مآثره وآثاره ، سائلين المولى العظيم أن ينفع بهذا السّفْر مكتبة التراث الإسلامي العريق ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المحقق ۱۷ ديسمبر ۲۰۰۷م ۲ ذي الحجة ۱٤۲۸هـ





# ابن سَحْنُون مفتي المغرب

هو الإمام المفتي العلامة فقيه المغرب ومفتي القيروان ، أبو عبد الله محمد ابن فقيه المغرب ومفتيها وقاضيها : عبد السلام بن سعيد بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله ، التنوخي ، الحمصي الأصل ، المغربي القيرواني المالكي ، قاضي القيروان (١) ، وصاحب « المدوّنة » ، والملقب بـ « سَحْنُون » (٢) .

<sup>(</sup>۱) وفي ترجمة سحنون الوالد انظر: «ترتيب المدارك» (۲/٥/٥)، «قضاة قرطبة» (ص٩٣)، «وفيات الأعيان» (١٨٠/٣)، «رياض النفوس في طبقات علماء القيروان» (١٨٠/٣-٣٤)، «الديباج المذهب» (٢٠/٣)، «سير أعلام النبلاء» (١٣/١٢)، «العبر» (٢٤/٣)، «مرآة الجنان» (١١/ ١٣١)، «شجرة النور الزكية» (٧٠)، «البداية والنهاية» (١١/٣٣)، هدية العارفين (١٩/١)، «دائرة المعارف الإسلامية» (١١/ ١٣٦)، «دائرة معارف القرن الرابع عشر» (٥/٩٦)، «الإمام سحنون» لمحمد زينهم (ص٩١-١٢١).

<sup>(</sup>٢) وفسروا «سحنون» بأنه: اسم طائر بالمغرب، يُوصف بالفطنة وحِدَّة الذهن، وشدة الذكاء والتحرُّز، ذلك أنه كَلَلْلهُ كان سريع النكتة، وأصل (السَّحن) في اللغة: من السَّحنة والسَّخنَاء: لين البشرة، والنَّعمة، والهيئة، واللون، ويقال: جاء الفرس مُسحنًا: كمُحسن أي: حسن الحال. «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص(١١١٠).

و «سحنون » بعضهم يضبطها بضم السين: «شحنون»، وبعضهم بفتحها: «سَحنون»، ينظر: «السير» للذهبي (٦٣/١٢).

قال ابن خلكان: «وسحنون بفتح السين المهملة وضمها، وسكون الحاء المهملة، وضم النون، وبعد الواو نون ثانية، وفي فتح السين وضمها كلام من جهة العربية، يطول شرحه وليس هذا موضعه... وقد صنف فيه أبو محمد بن السيد البطليوسي جزءًا وقد استوفى الكلام فيه كما ينبغي ... ولقب سحنون باسم طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه ستحنونًا لحدة ذهنه وذكائه ..» «وفيات الأعيان» (١٨٢/٣).

سمع والدُه سحنون من: سفيان بن عيبنة ، والوليد بن مسلم ، وعبد اللَّه بن وهب ، وعبد الرحمن بن القاسم ، ووكيع بن الجراح ، وأشهب ، ولازم ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب حتى صار من نظرائهم ، وساد أهل المغرب في تحرير مذهب مالك بن أنس رَوِّ في انتهت إليه رئاسة العلم ، وعلى قوله المُعَوَّلُ بتلك الناحية ، بدأت رحلته في سنة ثمان وثمانين ومائة ، وتذكر المصادر أن والد سحنون – سعيدًا حكان جنديًّا قدم من القيروان إلى حمص حيث ولد سحنون سنة (١٦٠ه) ، ولم يكن والده ثريًّا لكنه سعى لينعم ولده بالتتلمذ لخير علماء القيروان ، وخاصة البهلول بن راشد (ت: ١٨٣هـ) ، ثم ارتحل سحنون إلى تونس لاستكمال دراسته فيها ، فكتب معلمه خطابًا إلى علي بن زياد يوصي به خيرًا ، فدأب عليُّ احترامًا منه للبهلول على أن يذهب إلى بيت سحنون ليلقنه ما تعلمه على مالك .

<sup>=</sup> وضبط ابن حيان «سحنونًا » في « المقتبس من أبناء أهل الأندلس » ص(١٨٨ - ١٨٩) بفتح السين لا بضمها ، فقال :

<sup>«</sup> وأما سَحنون بن سعيد التنوخي فإنه ولاه قضاء إفريقية محمد بن الأغلب التميمي أميرها لجعفر المتوكل أيضًا سنة أربع وثلاثين ومائتين ...».

ثم وجدت في كتاب « تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكي الصقلي (ت٥٠١): في باب ما العامة فيه على الصواب والخاصة على الخطأ ص(٢٤٣):

<sup>«</sup>وكذلك يقولون: شحنون بضم السين، والصواب: فتحها -أي سَحنون- أخبرني الثقة عن أبي عمران رَيْزِ الله ما لُفِظَ به قطُّ إلا مفتوح السين، وكان لا يلحن في كلامه، وأنكر أبو علي الجلولي رَيِّمَالِلله الضم فيه حين سألته عنه، وقال: ما سمعت أحدًا من علمائنا، ابن السمين وغيره يقول إلا: سَحنون بالفتح».

وكلام ابن مكي حجة في ضبط هذه الكلمة ؛ لأنه لقي معظم علماء القيروان حينما هاجر إلى تونس وولي القضاء بها حوالي سنة (٤٦٠هـ)، ونقل عنهم ضبط هذه الكلمة بالفتح كما سبق، فأهل مكة أدرى بشعابها، والله أعلم.

وكان سحنون كَالله موصوفًا بالعقل والديانة التامة والورع، مشهورًا بالجود والبذل، وافر الحرمة، عديم النظير، قال عنه أشهب: ما قدم علينا أحد مثل سحنون. وقال يونس بن عبد الأعلى: سحنون سيد أهل المغرب.

وروي عن ابن عجلان الأندلسي أنه قال: ما بورك لأحد بعد النبي ﷺ في أصحابه ما بورك لسحنون في أصحابه، فإنهم كانوا في كل بلد أئمة.

وقال الحافظ أحمد بن حالد: كان محمد بن وضاح لا يُفضل أحدًا ممن لقي على سحنون في الفقه وبدقيق المسائل.

وُلِّي القضاء ومكث فيه أربعين سنة، وكان مجلسه مزدحمًا بالطلبة والعباد، وكانوا يأتون إليه من أقطار الأرض، وقيل: إن الرواة عنه بلغوا تسعمائة.

#### « أصل المدونة » :

وأصل «المدونة» أسئلة في مذهب الإمام مالك سألها أسد بن الفرات لابن القاسم، فلما ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم، فأصلح فيها كثيرًا، وأسقط ثم رتبها سحنون، وبوبها، واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته.

ويحكي آخر أن سحنونًا أخذ المدونة عن ابن القاسم، وعليها يعتمد أهل القيروان، وكان أول من شرع في تصنيف المدونة أسد بن الفرات الفقيه المالكي بعد رجوعه من العراق، وأصلها أسئلة سأل عنها ابن القاسم فأجابه عنها، وجاء بها أسد إلى القيروان وكتبها عنه سحنون، وكانت تسمى الأسدية، ثم رحل بها سحنون إلى ابن القاسم في سنة ثمان وثمانين ومائة، وهي في التأليف على ما جمعه أسد بن الفرات أولًا، وبوبه على ترتيب التصانيف غير مرتبة المسائل ولا مرسمة التراجم، فرتب سحنون أكثرها واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره، وبقيت فيها بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل.

ويحكي آخر أن أسد بن الفرات الفقيه المالكي جاء من المغرب إلى مصر وقرأ على ابن القاسم وأخذ عنه المدونة وكانت مسودة ، وعاد بها إلى بلاده فحضر إليه سحنون وطلبها منه لينقلها فبخل عليه بها ، فرحل سحنون إلى ابن القاسم وأخذ عنه المدونة ، وقد حررها ابن القاسم، فرحل سحنون بها إلى المغرب وعلى يده كتاب ابن القاسم إلى أسد بن الفرات، فيقابل نسخته بنسخة سحنون، فالذي تتفق عليه النسختان يثبت ، والذي يقع فيه الاختلاف ، فالرجوع إلى نسخة سحنون ، ويمحى من نسخة ابن الفرات ، فهذه هي الصحيحة ، فلما وقف ابن الفرات على كتاب ابن القاسم عزم على العمل به ، فقال له أصحابه: إن عملت هذا صار كتاب سحنون هو الأصل ، وبطل كتابك ، وتكون أنت قد أخذته عن سحنون فلم يعمل بكتاب ابن القاسم ، فلما بلغ ابن القاسم الخبر قال: اللهم لا تنفع أحدًا بابن الفرات، ولا بكتابه، فهجره الناس لذلك ، وأصبح المعوَّل على كتاب سحنون وعليه العمل عند أهل القيروان ، وحصل له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك ، وعنه انتشر مذهب مالك رضى اللَّه تعالى عنه وعلمه بالمغرب، وكانت صلته بعبد الرحمن بن القاسم ذات أثر بعيد في نشر المذهب المالكي في الشريعة في المغرب.

إن الفضل في نشر مذهب مالك في المغرب يرجع إلى ابن القاسم وأسد بن الفرات ، إلا أن مُحِلَّ الفضل في ذلك يُرد إلى ما بذله سحنون من جهد في ترتيب المدونة وتهذيبها ونشرها.

#### تولية سحنون القضاء:

وفي ولاية محمد بن الأغلب كان من أول أعماله عزل القاضي عبد الله بن أبي الجواد الذي كان معتزليًا ، وعرض القضاء على سحنون سنة (٢٣٣هـ) ، وظل عامًا بطوله يرفض قبول المنصب حتى قبله مستسلمًا عام (٢٣٤هـ) ، وكان قد اقترح

بعض الناس على الأمير أن يولي سليمان بن عمران ، ولكن الأمير رفض الأخذ بهذا الاقتراح قائلًا: إنه ما دام سحنون على قيد الحياة فليس أصلح منه للقضاء بين الناس ، ولم يزل قاضيًا إلى أن توفي في صدر رجب سنة أربعين ومائتين ، ولم يقبل سحنون عطاء ولا مرتبًا من الأمير ، وإنما كان يوفي نفقاته ونفقات موظفيه من جزية الرءوس التي كانت مفروضة على الكفار .

وكان أول أعمال سحنون بعد توليته القضاء أن حرم دخول المسجد على الفرق الضالة جميعًا من الصفرية والإباضية والمعتزلة في القيروان ، وكان سحنون أول من نُصِّب إمامًا ثابتًا للمسجد ، وأول من عهد بالأموال المرهونة إلى من يوثق بهم من أهل المدينة ، في حين أن هذه الأموال كانت تحفظ في بيت القاضي حتى ولي سحنون القضاء ، وكان سحنون في قضائه يعامل الخصوم جميعًا أطيب معاملة ، وكان يبذل قصارى جهده للتهدئة من روع المتقاضين والشهود .

وكان يصطنع غاية الحذر وهو يجيب عن المسائل الشرعية.

وقال عنه عيسى بن مسكين: سحنون راهب هذه الأمة، ولم يكن بين مالك وسحنون أحد أفقه من سحنون.

اجتمعت فيه خلالٌ قلما اجتمعت في غيره: الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس والمطعم، والسماحة، ولم يكن يهاب السلطان في حق، شديدًا على أهل البدع، انتشرت إمامته، وأجمعوا على فضله.

وله كلمات في شرف منزلة المفتي وخطورتها تناقلتها عنه المصنفات والكتب. توفي سحنون كَلْمُهُ سنة أربعين ومائتين (٤٠٠هـ) وله ثمانون سنة، وقد خلفه ولده محمد في رئاسة المذهب والإفتاء على مذهب مالك كَلْمُهُ.

ولد ابن سحنون بمدينة القيروان سنة [ ٢٠٢هـ-٨١٨م] ونشأ في حضن والده، الذي نَشَّأَهُ نشأة حسنة ترتكز على حب التفقه والآثار، وجمع العلوم والفنون، سمع من أبيه، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني، ثم ارتحل إلى المشرق سنة خمس وثلاثين ومائتين والتقى بأبي المصعب الزهري، ويعقوب بن كاسب، وابن أبي حسان.

ولما رجع إلى القيروان تصدر للتدريس بالجامع الأعظم، وكانت له حلقة غير حلقة أبيه، وجلس بعد موت والده في مجلسه، وآلت إليه رئاسة المذهب المالكي بإفريقية (تونس).

وكان ابن سحنون كَلْلَهُ إمامًا ثقة عالمًا بالفقه عالمًا بالآثار، محدثًا بصيرًا بالآثار، وكان خبيرًا بالمناظرة، بالآثار، واسع العلم، متحريًّا متقنًا، علامة كبير القدر، وكان خبيرًا بالمناظرة، نظَّارًا بارعًا حازمًا، حتى إنه كان يناظر أباه سجنونًا.

ولم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه .

قال عنه أبوه سحنون: ما أُشَبِّهُهُ إلا بأشهب.

وقيل لعيسى بن مسكين: مَن خيرُ من رأيتَ في الِغْلَمةِ؟ قال: ابن سحنون. وقال أيضًا: ما رأيت بعد سحنون مثل ابنه.

وكان كَغْلَلْهُ ذَا تَعْبُدُ وتُواضِعُ ورباط ، وصدع بالحق شأن أبيه .

ومما اشتهر عنه في المناظرة : أنه ناظر شيخًا معتزليًّا ، فقال : يا شيخ ، المخلوقُ يذلُّ لخالقه؟ فسكت المعتزلي .

فقال ابن سحنون : إن قلت بالذلة على القرآن ، فقد خالفت قوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ عَزِيزٌ ﴾ [فُصّلَت : ١٤].

وسئل ابن عبدوس عن الإيمان : أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فلم يدرٍ ، ودُلَّ

على محمد بن سحنون فقال: «الإيمان بضع وسبعون درجة ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» ، فالإقرار غير مخلوق ، وما سواه من الأعمال مخلوقة ، يريد كلمة الإقرار ، وأما حقيقة الإقرار الذي هو التصديق ، فهو نور يقذفه الله في قلب عبده ، وهو خَلْقٌ لله .

وقيل : إن المزني صاحب الشافعي أتاه ، فلما خرج قيل له : كيف رأيته ؟ فقال : لم أرّ أعلم منه ، ولا أحدَّ ذهنًا على حداثة سِنِّهِ .

قال عنه ابن فرحون: «كان إمامًا في الفقه، ثقة عالمًا بالذب عن مذاهب أهل المدنية، عالمًا بالآثار، صحيح الكتاب، لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه، وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة، وكان يحسن الحجة والذب عن أهل السنة والمذهب، كان عالمًا فقيهًا، مبرزًا، متصرفًا في الفقه، والنظر، ومعرفة اختلاف الناس، والرد على أهل الأهواء، كان قد فتح له باب التأليف، وجلس مجلس أبيه بعد موته، وكان من أكثر الناس حجة، وألقنهم بها ...».

وقال أيضًا: «كان سحنون يقول لمؤدبه: لا تؤدبه إلا بالكلام الطيب والمدح، فليس هو ممن يؤدّبُ بالتعنيف والضرب واتركه على نحلتي، فإني أرجو أن يكون نسيج وحده، وفريد أهل زمانه».

وقال فيه إسماعيل بن إسحاق القاضي: هو الإمام بن الإمام.

وقال ابن الحارث: كان من الحفاظ المتقدمين المناظرين المتصرفين.

وكان ابن سحنون إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب، جامعًا لخلال قلما اجتمعت في غيره: من الفقه البارع، والعلم بالأثر والحديث، والذب عن مذهب أهل الحجاز، كريمًا في معاشرته، نفاعًا للناس، مطاعًا، جوادًا بماله وجاهه، وجيهًا عند الملوك والعامة، صيد النظر في الملمات.

وكان يَخْلَفُهُ شديد التضلع في مذهب المالكية وافر الإلمام بمسائل الخلاف، حتى إن مستفتيه في هذا الكتاب يتعجب أمامه من حفظه للخلاف وعلمه بأقوال الرجال عن ظهر قلبه، فيقول: «قلت: ما أعلمك برجال أهل العلم! وما أحفظك بالخلاف!

فقال له ابن سحنون: تالله ما أظَلَّتِ الخضراء، وما أقلت الغبراء على أحد من أهل العلم ممن كان مضى في عهد رسول الله ﷺ وفي عهد الخلفاء بعده إلى عصرنا هذا ممن لا أعرفه وأعرف قوله ومَن خالفه وكأني أنظر إليهم، وكأني أسمع كل واحد منهم، وكأنهم كلهم بإزائي حضورًا، واختلاف العلماء رحمة من الله».

وقال في موضع آخر: « باللَّه الذي لا إله إلا هو ما خَفِي عليَّ من أهل العلم اختلاف لا من عهد النبي ﷺ ولا من عهد الخليفتين ولا أحد من الصحابة والتابعين إلى طبقة أهل زماننا هنا » .

#### مصنفاته:

صنف ابن سحنون في علوم الدين والمغازي والتواريخ مصنفات كثيرة ، قال بعضهم : تربو على ثلاثمائة كتاب ، وقيل : مائتي كتاب ، ولكن لم يصل إلينا منها إلا النذر اليسير ، فمنها :

- المسند في الحديث.
- الجامع: وهو كتاب كبير في فنون العلم المختلفة من السير والأمثال وأدب القضاء والفرائض والتاريخ، بلغ عشرين مجلدًا.
  - الرد على الشافعي والعراقيين، خمسة أجزاء.
    - الرد على أهل البدع، ثلاثة أجزاء.
    - شرح أربعة كتب من «المدونة».

- آداب المعلمين (١) ، ويعتبر ابن سحنون أول عربي كتب في التربية في العصر الإسلامي .
  - كتاب الإمامة.
  - الرسالة السحنونية ، أو « أجوبة محمد بن سحنون » وهو هذا الكتاب .
    - رسالة في السنة .
    - كتاب في تحريم المسكر.
    - رسالة فيمن سبُّ النبي عَلَيْكُمْ .
    - رسالة في آداب المتناظرين ، جزآن .
      - الحجة على القدرية.
      - الحجة على النصاري.

#### (١) وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات:

الطبعة الأولى: بتحقيق حسن حسني عبد الوهاب، العلامة التونسي – مطبوعات اللجنة التونسية لنشر المخطوطات العربية (١٩٣١هـ) وطبع الطبعة الثانية سنة ١٩٧٢م بتونس – دار الكتب الشرقية – في ١٩٢٢ صفحة .

الطبعة الثانية: بالقاهرة - بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة (٩٥٥م) في ١٧ صفحة من ص(٣٥١م) ملحق بكتاب التربية الإسلامية .

الطبعة الثالثة: بتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني - بالقاهرة - دار المعارف - سنة (طبعت رسالته هذه في آداب المعلمين ضمن الجزء الثالث من كتاب (التربية في الإسلام) في الصفحات (٣٠٠-٣٢).

الطبعة الرابعة: تقديم وتحقيق الدكتور محمود عبدالمولى – بالجزائر – طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع – مطبعة الرأي الجديد – ط٢ – سنة (١٩٨١م).

راجع: «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» للدكتور محمد عيسى صالحية (١٥٩/٣-١٥٠ من منشورات منظمة الثقافة والعلوم التابعة لمعهد المخطوطات العربية – القاهرة).

- الرد على البكرية .
  - كتاب الورع.
- كتاب الإيمان والرد على أهل الشرك.
  - كتاب التاريخ ، ستة أجزاء .

قال ابن فرحون: قال بعضهم: ألف ابن سحنون كتابه الكبير مائة جزء ؟ عشرون في السير، وخمسة وعشرون في الأمثال، وعشرة في آداب القضاء، وخمسة في الفرائض، وأربعة في الإقرار، وأربعة في التاريخ والطبقات، والباقي في فنون العلم.

وقال غيره: وألف في أحكام القرآن.

توفي العلامة العلم ابن سحنون سنة ست وخمسين ومائتين [ ٢٥٦هـ-٧٨م] بالساحل، ثم جيء به إلى القيروان فدفن بها، وقيل: لما مات ضُربت الخيام حول قبره، فأقاموا شهرًا، وقيل: أربعة أشهر، وأقيمت هناك أسواق الطعام، ورثَتْهُ الشعراء وتأسفوا عليه، حتى قيل: إنه لما توفي رُثِيَ بثلاث مائة قصيدة (١٠).

رحم اللَّه ابن سحنون وأسكنه أعالي الجنان في كنف الرحمن.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ابن سحنون في : « ترتيب المدارك » (۲/۹۲) ، « قضاة قرطبة » (ص۱۷۸) ، « الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » (۱/۹۲) ، « رياض النفوس » (۱/٥٤٦-۳۲) ، « العبر » (۲۱/۳) ، « الوافي بالوفيات » (۳۱/۳) ، « سير أعلام النبلاء » (۲۰/۱۳) ، « العبر » (۲۱/۳) ، « الوافي بالوفيات » (۲۰/۸) ، « لسان الميزان » (۲۰۹۰) ، « وفيات ابن قنفذ » (ص۱۸۱) ، « شذرات الذهب » (۲/۰۱) ، « هدية العارفين » (۱/۲) ، « تاريخ التراث العربي » لسزكين (۱/ جـ۳/ص٥١-۱۰) ، « الأعلام » (۲/۲۰۱۰) ، « معجم المؤلفين » (۱/۲) ، « الإمام سحنون » (ص۲۰۹) .



#### وصف موضوع الكتاب

والكتاب في مضمونه عبارة عن موسوعة تشتمل على أهم وأشهر وأندر المسائل الخلافية والنوازل الفقهية التي ذاعت وذاع الخلاف فيها بين رجال المذهب المالكي، هذه الموسوعة انتظمها أحد طلبة العلم زمن ابن سحنون اسمه محمد بن سالم و تشتمل على أسئلة سألها ابن سالم هذا محمد بن سحنون ، فأجاب عنها ابن سحنون بما انقدح لديه من علم بمسائل الخلاف وأقوال أئمة المذهب ، وغالبًا ما كان ابن سحنون يسرد في كل مسألة أقوال علماء المالكية من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه كأشهب ، وابن وهب ، وابن نافع ، وابن كنانة ، وابن القاسم ، والماجشون ، وابن حبيب ، وابن عبد الحكم ، والليث ، وأصبغ ، وسحنون ، وربما ضمنها مذاهب أئمة التابعين من مشايخ مالك كالزهري ، وابن عيينة ، وابن المسيب ، وابن المنكدر ، وابن سيرين ، وأبي الحسن البصري ، وغيرهم من سادات المسيب ، وابن المنكدر ، وابن سيرين ، وأبي الحسن البصري ، وغيرهم من سادات التابعين وفقهائهم .

وفي أغلب الأحيان كان ابن سحنون يردف جواب المسألة بما ترجح لديه من أقوال هؤلاء الأئمة بما يفصح عن تضلعه وتعمقه في فقه مذهب الإمام مالك رَوْفِيْفَيَهُ وأرضاه.

وكان ابن سحنون تَخْلَقُهُ شديد الحرص على اتباع مذهب أهل المدينة في الفقه ، وتراه في هذا الكتاب يقول بخصوص مذهبهم ، ولم يذكر قولًا لأحد غير المالكية ، اللهم إلا قولًا واحدًا ذكره للإمام الشافعي ، وقولًا لمحمد بن الحسن ، فتراه يحدثنا عن علة ذلك فيقول : « وكل ما ذكرناه في هذه الأجوبة إنما هو مذهب أهل المدينة ؟ لأنه أكرم المذاهب كلها وأشرفها ؟ لأن مذهبنا شديد الاحتياط في الدين » .

والكتاب قد حوى باقة من المسائل والأقضية الفرعية التي نلمس كثيرًا منها يحدث في زماننا المعاصر ، ولا نجد لها جوابًا وافيًا شافيًا ، وبعضها شديد الفروعية بما ينبئ عن شدة ملامسة مسائل هذا المذهب الفقهي للوقائع العملية الواقعية التطبيقية .

وقد جاء ترتيب هذا الكتاب على نظم غريب عن كتب الفتاوى والمسائل التي نعهد غالبها تبدأ بمسائل أبواب العبادات: [الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج]، ثم المعاملات: [البيوع، والإجارة، والسلم، والرهن...] وهكذا، إنما جاء بترتيب عجيب نظمه كالتالي:

- ١- مسائل الشهادات ، وما يتعلق بها من تعديل وتجريح الشهود وتزكيتهم .
  - ٢- مسائل القضاء.
  - ٣- مسائل النكاح.
  - ٤- مسائل الطلاق.
  - ٥- مسائل البيوع.
  - ٦- مسائل الحيازة.
  - ٧- مسائل الاستحقاقات والدعاوى والخصومات.
    - ٨- مسائل الحرابة والسرقة.
      - ٩- مسائل الأطعمة .
    - ١٠- مسائل الأيمان والكفارات.
  - ١١- مسائل التعدي والخيانة والمغارم والضمانات.
  - ١٢- مسائل الأحباس (الأوقاف) والصدقات والهبات.
    - ١٣- مسائل الصيد والذكاة.

- ١٤ مسائل الرُّعاة .
- ٥١- مسائل أصول إحياء الموات والحرث والمساقاة.
  - ١٦- مسائل الدماء والديات.
  - ١٧- مسائل اللقطة والضوال.
  - ١٨- مسائل الوضوء والصلاة.
    - ١٩- مسائل الصوم.
  - ٠ ٢ مسائل مختلفة غير متجانسة .

وعمومًا فإن مسائل هذا الكتاب كثيرة وفيرة فاقت الخمسمائة مسألة ، وكلها هامة قيمة مدعومة بأقوال الأئمة غالبًا وبالأحاديث والآثار أحيانًا ، بل يعد هذا الكتاب من أصول المذهب المالكي ؛ لاشتماله على كثير من المسائل المنقولة عن مالك وأصحابه ، والتي لا تكاد توجد في غير هذا الكتاب .

ولأن معظم مسائل هذا السِّفْر كانت متلوة برأي ابن سحنون وفتواه التي بناها على ترجيح ما ، استحسنا أن نخرج الكتاب باسم « فتاوى ابن سحنون» بدلًا من « الرسالة السحنونية » أو « أجوبة محمد بن سحنون » حتى يُعلم أنها رسالة فقهية متضمنة لفتاوى فروعية على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس كَلِّلَهُ ، فالحمد للَّه على توفيقه ومنته .



#### حبر ((﴿رَجِمِيُ ﴿ (الْعَجَنَّرِيُ لأسكت لافتيرة لاينزوفكيس

### وصف النسخ المخطوطة وعمل التحقيق بها

وقد اعتمدنا بحول اللَّه وقوته في تحقيق هذا السفر وإخراجه ونشره على أربع نسخ خطية:

#### النسخة الأولى: ( التي رمزنا لها بالرمز «م»):

وهي نسخة محفوظة بمكتبة المسجد النبوي ويوجد على طرة الغلاف فيها: اسم الكتاب: «كتاب فيه أجوبة الإمام العالم الأوحد أبي عبد الله محمد بن سحنون رَفِيْاللِّينَ أَمين .

وهي النسخة التي هذبها وصححها بنفسه قبل موته بعامين، وفصلها عشرون فصلًا ، فما وجدت من هذه النسخة مختلطة الأسئلة غير مفصل متجانس فاعلم أنه من النسخ الفاسدة التي زاد فيها المبطلون ما ليس فيها » ا .هـ .

وهذه النسخة ضمن مجموع، وهي من صفحة (٥٢ إلى ١٧١) أي ١١٩ ورقة ، عدد الأسطر في الورقة ٢٢ سطرًا ، نسخت بقلم مغربي ، وهي نسخة مصححة مقابلة كاملة.

#### النسخة الثانية: (التي رمزنا لها بالرمز «ك»):

وهي نسخة دار الكتب والوثائق القومية بمصر، ويحمل رقم المخطوط فيها (۲۰۲۱ ب) ، وهي ضمن مجموع من صفحة (۹-۸۸) ، واسم الكتاب فيه على ورقة الغلاف: «كتاب أجوبة الإمام العالم الأوحد أبي عبد الله محمد بن سحنون رَمَخِالْتُمَيُّهُ » ، وعدد أسطر الورقة ٢٥ سطرًا ، نسخت بقلم مغربي ، والنسخة مصححة مقابلة كاملة ، وهذه النسخة بها زيادات في آخرها ليست في جميع النسخ ، وبها فوائد أيضًا .

#### النسخة الثالثة: (التي رمزنا لها بالرمز «ز»):

وهي نسخة المكتبة الأزهرية بمصر، ويحمل رقم المخطوط فيها رقم (١٢٧٦) ٢٢٥٩١ فقه مالك، ويوجد على طرة الغلاف فيها:

اسم الكتاب: « الرسالة السحنونية » .

وعلى الصفحة الأولى كتب: «كتاب أجوبة الإمام العالم الأوحد أبي عبد الله محمد بن سحنون رَفِيْكُنَهُ ونفعنا به آمين».

نسخت في القرن العاشر تقريبًا، وهي ضمن مجموع من صفحة (١١١ إلى ١٦٠)، وهي مصورة بمعهد المخطوطات العربية بمصر، وتحمل رقم (٢١ فقه مالكي)، ٢٥ ورقة، عدد الأسطر في الورقة ٢٥ سطرًا، نسخت بقلم مغربي، والنسخة ناقصة الآخر.

#### النسخة الرابعة: (وهي التي رمزنا لها بالرمز «ن»):

وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط (٢/١٤٥٢)، وهي ضمن مجموع من صفحة (٢/١ إلى ١٩٢)، واسم الكتاب على صفحة الغلاف: «كتاب فيه أجوبة الإمام الفقيه العالم الأوحد أبي عبدالله محمد بن سحنون مَوْشِيْكَ »، وهي نسخة جيدة ملونة، نسخت في حوالي القرن الحادي عشر، وهي ناقصة الآخر.

张 张 张

#### عمل التحقيق:

- قمنا بنسخ المخطوط من النسخة (ك) ومعارضته بالنسخ الأخرى أكثر من مرة تأكيدًا على ضبط نصه وتوثيقه، واستدراك ما سقط من النساخ سهوًا ورصد ذلك في الهامش قدر الطاقة.
- تخريج الآيات برسم المصحف ، وتخريج الأحاديث والآثار حسب ما تيسر لنا من مصادر .
- شرح المفردات العربية الغريبة وتخريجها من مصادر اللغة بما يتفق وسياقات الكلمات المشروحة .
- ترجمة أعلام المالكية وأثمة التابعين وفقهاء الدين الذين ذكرهم ابن سحنون .
- التعليق على بعض المسائل الفقهية التي وجدنا ضرورة. في التعليق عليها ، ولكن لم يتفق لنا ذلك كثيرًا ؛ نظرًا لانفراد الكتاب بكثير من المسائل الفروعية والاستفتاءات النادرة التي لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب ، والتي لم نجد للتعليق على أكثرها سبيلًا .
- قدمنا للكتاب بمقدمة تضمنت ترجمة للإمام ابن سحنون ووالده سحنون ، ووصف منهجه في كتابنا هذا ، مع وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق .
- ختمنا الكتاب بفهرس لموضوعات الكتاب وأبوابه وآياته وأحاديثه وأعلامه ومصادره.

وأخيرًا أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا به رضاه وحسن لقاه ، إنه ولى ذلك ومولاه .

## واللَّه حسبي ونعم الوكيل

| صور النسخ الخطية |
|------------------|
|                  |

رَفْعُ بعب (الرَّحِيُّ (الْفِرَّ عِلَى الْفِرِّرُ ) رُسِلنَسُ (الْفِرْرُ (الْفِرُونِ مِينَ معرفين المعرفي المعرفي المعرفين المعر

.



さいであるるないであるることである。 والداور عمل ودو الدهد وكلما تعمر مورخ الداور عمل الدعود ولف ويضوع معملاهم المداور عمل الماعم المحمر وعمر وعمر ما الانفعر الما من مادند كاروند المدرية والعرفة والتبايع المام والعام والمسيد المرسو كالمام المام الاستراحية مسيد الموالد المحالمة الدعم والت はあるからとうとうなるともの الملافدة وحالف وي دورا في زائد : وعالى الماد And in the state of the state o وزائم عيدان واعيدار وعوداله الياعم العدعون المام المونة الالماء العاله الجفيده الاحصروفنات فالتعمروا معالاتفكيزت معالفهد ووانصلة وملاصوم وننزعا فارم الرعانة معالا مون معارسه والرواف ي معاليد من معاليم عام والمعاملة ومعاليم ال and the contraction of the sale of منتى تطهم يزفعو الداحدو معاذا نعدان تاعورا الإيمداوي このないというないというないではいるいっというない والنوي سالسات في المحدق والماتكانيما されていることのではないできます。 على معصولها عدر والمساح المنويد معرف المنافية بادعة برسوا تعدا لمدالتهد المتاعرة والمائيري فوللتهد الماء سماندداؤه أترهم وعويم عاويسورافرو م ين دوم فرن ري ي المعالم الد



الانهاك ورالراغمت و ايتعابلغانزج ونعاعلهاغماد عربه السيوت تنست والعام المنسا وتخارع ويدح احديد الحود والمترو الزناء لمفتصمافان اعت لعابيه اعام مالا بعادب الفاسم صو بصاهبها الحورواء عن عالما وخال بوقعه وتعاصعون الزرع للمائن النع ويسالنه عرتداوا وعليمالكل لصاعب الاروفعيان هواناافو إن احانيا ليرد كالم العيمرون لنسب او الرجر مافال بذالفاسم فلت لعبان ويقارع اندعاء ارضد واناالسيل عملة الى أرخره كا بنيت بمبعد الله في عن ماللاء بعدالمانمفالالهرجلنهره السيالال الما اذاذهب برسيروه وفريت وغس بمورجه الأي زرع وعليه كي انداح الرخوفان المعالية المعالمة الم صرناج وعلى المرهب وسلنسلها والمصورا كالحوكا الایالله العنم اعلم و وفع الله = البصالة الخيسا بمعالمان الفنام السمى بالمر الأهميود

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (م)

الله والمعلم فول مرياة العمار وها و الما عاده والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والما والمحدد و

البدوم العقدم و و سكرة والمسال المستوم العدال المستوم العدال المستوم العدال المستوم العدال المستوم العدال المستور ا

لدے الموال محل میں بھر و صلم المدعلی مسیر با و موالانا مجروب کا محل میں المدال ماروں میں المدال میں المدعد می

ž

صورة الورقة الأولى من النسخة (ك)

Ein

تتعروبه فوفا العفيدا بوجاع الطعان عليه فالرهتير ولاطفا اوغيره كتبعي ومسرعزواع غنع يؤجم لجز فباز معلومة المراضم معلومة أنزي للخباح فاللهجوز ولكوليسرلم اللافه المالد فالموافوم للغن على تسروا بنناو أمنط از ولا عار الاللجوز والعالد للكرا. وسبب إعرج والمع آذاعله برهنود هؤبه موضه الفرم الصيان ويع بوالنور يخله مع عسرويك المارالفشاوالفالدة البح وبغوء النظ فأبرا فتع بهاه والكتاب السارك وهي ما فالتخلي علجون وجواله عنداورسو السملواله عليه وسلم فالالعلادكة يصل علم اعرائي ما داع عي مصله التي صلى فيد والتربير ت بقو الليادان اللقع أعم إلى المعارد ما البنايج، ومالد تفلر تور بصلاء الخشر على انموضه سجود وفيامه وفوار مالم عبرت أتأتح ويالن بتنفوالمتارة والمام إذخاله كرصلان منا فانداو نعلاويه أعويت علم الموضع الزع طروب انتصب عجب السوعنسزعونه وتبوقيف ولأهوا ولافوة الاطالم العلمية الدعيم وصلى السعلم سسونا ومولانا لمحروبسلم تميا واجتمرا ولم

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ك)





صورة الورقة الأولى من النسخة (ز)



صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ز)



صورة الورقة الأولى من النسخة (ن)



صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ن)

رَفَّحُ مجب (الرَّجِي) (النَّجَدِّي) (سِكْتِر) (اننِرُ) (النِووكِ www.moswarat.com

النص المحقق

رَفْعُ معبس (لرَّرَّحِنُ (الْنَجْتُّرِيُّ (سِلْنَر) (لِنَّرِّرُ (لِنْوِدِوكِ www.moswarat.com

•

الفصل الأول في مسائل الشهادات رَفَحُ عِب (لِرَجِئِ) (الْبَخِّرَي رُسِلتَم (الْبَرُّ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com



# بِشِ مِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيَ لِمِ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسِلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسَلَّمُ وَسِلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسِلَّمُ وَسِلَّمُ وَسِلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ و سُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُ

كتاب [فيه] (١) أجوبة الإمام [الفقيه] (٢) العالم الأوحد أبي عبدالله محمد بن سحنون رَوْفِيْنَ ، [ونفعنا به] (٣) آمين (٤) :

#### المسألة [ ١ ]

قال محمد بن سالم  $(^{\circ})$ : سألت محمد بن سحنون ، فقلت [ له  $_{1}^{(7)}$ : أي الحال أولى بالعالم ، [ هل  $_{1}^{(7)}$  العدالة حتى تظهر الجرحة أو الجرحة حتى تظهر العدالة ؟

قال: معاذ الله أن تكون الجرحة أولى بالعالم من العدالة ، بل العدالة أولى ، ألا ترى [إلى] (^) قول النبي عَلِيلَةِ: [«أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه الناس »(٩)

«هي النسخة التي هذبها وصححها بنفسه قبل موته بعامين، وفصلها عشرون فصلًا، فما وجدت من هذه النسخة مختلطة الأسئلة غير مفصل متجانس فاعلم أنه من النسخ الفاسدة، التي زاد فيها المبطلون ما ليس فيها ...»، ثم ذكر فصول الكتاب.

وفي النسخة ( ن ) : « ذكر فصول هذا الكتاب وهي عشرون فصلًا ...» ثم سرد أسماء الفصول .

- (٥) في (ن): «رحمه الله ورضى عنه».
   (٦) من (ز) و(ك) و(ن).
  - (V) في (م): «قال». (A) من (ز) و(ك).
- (٩) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه » [كتاب فضائل

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ن). (۲) من (ن).

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ورد في النسخة (م) بعد هذا الافتتاح:

وقال على العلم والفضل ، قالوا: يا رسول الله ، فإن لم يكن ماهرًا في العلم ، والفضل ؛ لأن الله عدن العلم والفضل » ، قالوا: يا رسول الله ، فإن لم يكن ماهرًا في العلم ، قال : «القليل منه كالكثير » ؛ لأن منزلة العلماء عند الله تعالى أفضل من جميع الخلق ؛ لأن الله تعالى اختارهم كما اختار رسله ، وقال رسول الله على : [علماء] (م) أمتي كأنبياء بني إسرائيل (ع) علماء حكماء [كأنهم من الحكمة أنبياء (وهم) (أ) المتقدمون يوم القيامة قبل الأمم ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله على فمن أهانه الله يوم القيامة ، ولو صلى وصام ألف عام ، وأدى جميع ما افترض (م) عليه ، لم يقبل منه ، ومن سخط عليهم سخط الله عليه وأدى جميع ما افترض (م) عليه ، لم يقبل منه ، ومن سخط عليهم سخط الله عليه ويوم القيامة والا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا والله منه عرف فيها على وجوههم و [هم] (١٠) فيها عدلًا والناك أصحاب النار يُسحبون فيها على وجوههم و [هم] (١٠) فيها كالحون » .

وقال: «يأيها الناس، إنما المال [يرزقه اللَّه](١٢) لمن أحب ومن لا

القرآن ، باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه - حديث رقم (٢٧)] ، وأبو داود في سننه [بباب في ثواب قراءة القرآن - حديث رقم (١٤٥٢)] ، والترمذي في جامعه [أبواب فضائل القرآن - باب ما جاء في تعليم القرآن - رقم (٢٩٠٧)] ، وغيرهم من حديث عثمان بن عفان بَيْرُالِيَّيْنَ .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من (ز) و(ك) .
 (٢) في (ز) و(ك) و(ن) : «والجلال» .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٤) لا أصل له كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (٧٠٢) ص(٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «لأنهم من الحكمة أبناؤهم». (٦) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ز).(٨) في (ز): «ما افترض الله عليه».

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن). «ولم يقبل منه».

# $^{(1)}$ ، والعلم $^{(7)}$ لا يرزقه اللَّه إلا لمن أحب $^{(1)}$

فقال محمد (٣): والعالم على العدالة حتى تثبت الجرحة.

## المسألة [٢]

قلت له: كيف<sup>(1)</sup> [ تظهر بهم ]<sup>(0)</sup> [ الجرحة ويتبين فيهم ]<sup>(1)</sup> السخطة ؟ [ قال  $7^{(\vee)}$  : أن تتكرر<sup>(^)</sup> [ منه  $7^{(\circ)}$  المعاملة بالربا ، وهو عالم به .

بل تثبت الجرحة للعالم (١٠) بتضييع الفرائض [كلها] (١١)، [إما] (١٢) في العلم والعمل والاعتقاد، وبعمل الكبائر [كلها] (١٣) لغير ضرورة، [والمداومة] (١٤) على الصغائر.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) و(ن) ، وفي (ك): «لمن أحب ولمن لا يحب » ، وفي (ز): «لمن يحب ومن لا يحب » .

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٣) في (م): «قال»، وسنغفل هذا الخلاف في سائر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في (ن): «طائفة».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «تثبت»، وفي (ن): «تظهر منهم».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>V) من (م) و(ن) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ن): «إن تكررت»، وفي (ك): «إن تكرر».

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(ز) و(ن): منهم.

<sup>(</sup>١٠) في (م): « بالعالم » ، وفي (ن): « جرحة العالم » .

<sup>(</sup>١١) من (م) و(ك) و(ز)، ومن هنا حتى فصل القضاء ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): « والدوام ».

# المسألة [ ٣]

قملت له: ويستوي في فضل العلم قليله وكثيره، وإنما يختص الفضل بكثرته.

قال: القليل منه كالكثير إذا كان عالمًا بما يخصه في عماد دينه من الطهارة والصلاة وتفاصيلها بالركوع والسجود في مواضع السهو، وما أشبه ذلك من الفرائض، ويكون عاملًا (١) بما علم، [ فذلك  $]^{(1)}$  من جملة العلماء وفي زمرتهم يحشر.

#### المسألة [ ٤ ]

قــلت : [ وهل يجرحه من ليس بقارئ مثله ]<sup>(٣)</sup> ؟

قال: نعم إذا<sup>(٤)</sup> كان المجرِّح عدلًا عارفًا بوجوه التجريح وبما يقع به التجريح [ويوقع بالجرحة] ، ويذكر ما يجرحه (٦) به .

# المسألة [ ٥ ]

قىلت: أيجرح العالمَ عالمٌ (V) آخر؟

قال: لا.

قلت: ولِمَ؟

<sup>(</sup>۱) في (ك): «عالمًا». (۲) في (ز): «حتى يكون».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ز).(٤) في (م): «وإذا».

<sup>(</sup>٥) من (م) فقط. (٦) في (ز) و(ك): يجرح.

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) و(ك)، وفي (ز): «أيجرح العالم عالمًا؟».

قــال : [ لأن ](١) العلماء بعضهم لبعض أشد تحاسدًا من التيوس في زرابيُّها .

#### المسألة [٦]

قلت له: ما معنى قول عمر بن الخطاب رَخِيْثُيُّهُ: المسلمون عدول كلهم بعضهم على بعض إلا من مجلد في حد أو شهد بزور.

قال: ومعناه إذا كان موضعٌ (٢) لا يستطاع فيه الوصول (٣) إلى العدول فتقبل فيه شهادة الأمثل فالأمثل (٤) [منهم] (٥) وهو أحسنهم حالًا، ولو لم تجز شهادة أحسنهم حالًا لأدى ذلك إلى تضييع حقوق المسلمين.

#### المسألة [٧]

قلت له: وما صفة أحسنهم حالًا؟

قال: إذا كان الرجل يصلي فرضه في وقته كيف يجب، وكيف ينبغي، ويصوم فرضه كذلك، ويزكي فرضه بلسانه ويديه (٢)، ولا يكثر الأيمان، فهذا أحسنهم حالًا، و[هو](٧) أشبه وأقرب بالعدالة والرضا.

· قال محمد: وعليه العمل.

#### المسألة [ ٨ ]

قــال : وســألته عن رجل : إذا خالفت دعواه شهادة شهوده .

| في (م): «موضعًا». | (٢) | ۱) من (م). | ) |
|-------------------|-----|------------|---|
|-------------------|-----|------------|---|

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأصول».(٤) في (م): «في الأمثل».

<sup>(°)</sup> من (ز). (ويؤديه». (٦) في (ز) و(ك): «ويؤديه».

<sup>(</sup>Y) من (م).

<sup>(</sup>۱) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري الفقيه المالكي، روى عن الإمام مالك وأخذ عنه، من أجل تصانيفه « المدونة » في فروع المالكية، وهي من أجل الكتب في مذهب مالك رَخِ الله عنه ، توفى بمصر سنة ١٩١هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن شهاب: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري القرشي المدنى ، كان أعلم أهل زمانه بالسنة والحديث ، ولد سنة ١٥هـ ، وتوفى سنة ١٢٤هـ .

<sup>(</sup>٣) في (م): «له».
(٤) وقعت في (م): «قلت».

<sup>(°)</sup> في (م): «قال». (٦) وقعت في (م): «الأنصاري».

<sup>(</sup>٧) من (ز) و(ك).(٨) كذا في (ز) و(ك)، وفي (م): « خثعم».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز). (۹)

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): «من نحو». (۱۲) من (ز) و(ك).

عام ، وشهد عبد الرحمن بن عوف بمثل ذلك ، [ فأسقط عمر شهادة الرجل ، وأجاز شهادة على [ بن أبي طالب ] (١) وعبد الرحمن بن عوف رضي المرابي على إقرار الأنصاري .

#### المسألة [ ٩ ]

قــال: وســألته عن الشاهد إذا نُقلت عنه الشهادة ثم كذَّب مَنْ شهد عليه وأنكر النقل وقال: شهدتم عليَّ بزور، هل يقبل قوله أو قول الشهود؟

قال: اختلف أهل العلم في ذلك، فقال قوم: إذا كان الشاهد المنقول عنه عدلًا معروفًا بالعدالة والرضا، فالقول قوله.

وقال آخرون : القول قول [ الشهود ]<sup>(٣)</sup> .

وقال محمد بن سحنون: والأحسن عندي أن لا تقبل شهادة المنقول عنه وشهادة الناقلين عنه جائزة ، ولا تقبل شهادة المنقول عنه ، وقاله [عبد العزيز بن أبي سلمة آ<sup>(٤)</sup> ، والمغيرة ، وابن ذكوان<sup>(٥)</sup> ،

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «الشاهد»، وفي (ك): «الشهادة».

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الاسم في (ز) و(ك) كذا: «ابن عبد العزيز وابن أبي سلمة»، وهو خطأ توارد عليه النساخ، والصواب أنه (عبد العزيز بن أبي سلمة) كما أثبت، وعبد العزيز بن أبي سلمة: هو الماجشون، سبق مالكًا فعمل كتابًا ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة، يعني آراءهم وفقههم، والماجشون فارسي تعني أحمر الوجنتين، روى عنه ابن وهب، والليث، وغيرهما، توفى سنة ١٦٤هـ، وقيل ١٦٦هـ.

<sup>(</sup>٥) تكرر هذا الاسم في (ز) كذا: «والمغيرة بن ذكوان، وابن ذكوان»، وفي (ك): «والمغيرة بن ذكوان»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

والمغيرة : هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ، الأسدي ، الحزامي ، المدني ، الفقيه ،

وابن حنبل (۱) وأصبغ بن الفرج (۲) من أصحابنا ، وسليمان بن يسار (۳) ، وأشهب [1] ابن عبد العزيز (٤) [1] ، وكثير من أهل العلم .

#### المسألة [ ١٠]

قال: وسالته عن شاهد أفسد يوماً من [شهر (7) رمضان عامدًا، هل تسقط شهادته بذلك أم 4

قال: نعم.

قــلت له: وإذا ضيَّع الصلاة حتى خرج وقتها (٧) ثم قضاها بعد الوقت من غير عذر.

كان شريفًا وافر الحرمة علامة بالنسب، توفي سنة ١٨٠هـ.

وابن ذكوان: هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، الإمام الفقيه الحافظ المفتي، القرشي المدني، ولد سنة ٦٥ه في حياة ابن عباس، وحدث عن أنس وأبي أمامة وابن المسيب وغيرهم، توفى سنة ١٣١ه.

- (١) وابن حنبل: هو الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اللَّه الشيباني المروزي الأصل، البغدادي المولد، ولد سنة ١٦٤هـ.
- (٢) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي ، أبو عبد اللَّه الفقيه المفتي المصري ، ولد سنة ٥٠هـ ، وتوفى سنة ٢٢٥هـ .
- (٣) هو عالم المدينة ومفتيها سليمان بن يسار ، مولى أم المؤمنين ميمونة ، ولد في خلافة عثمان ،
   وتوفي سنة ١٠٧هـ ، وقيل غير ذلك .
- (٤) هو أشهب بن عبد العزيز صاحب الإمام مالك، روى عنه كثيرًا، وهو من أهل مصر، توفي سنة ٢٠٤ه.
  - - (٧) في (ز) و(ك): «حتى خرجت عن وقتها».

قال: وهذا أشد، وشهادته ساقطة (١).

قلت له: فإن تاب وحسن (٢) حاله (٣) ، قال: لا تقبل شهادته عند مالك وأكابر أصحابه.

#### المسألة [ ١١ ]

قلت له: فالشاهد يشهد أن هذه [الدابة أو العبد](أ) أو غيرهما لفلان على البتّ، ولا يقول: في علمي، أترى شهادته ساقطة؟

قال: نعم.

قلت: لم؟

قال: اختلفت الآثار في ذلك ؛ أما ابن القاسم فقال: شهادته غموس<sup>(°)</sup> لا تجوز، وغيره قال: إن كان جاهلًا أعزر [ويستتاب]<sup>(٦)</sup> ويؤمر ألا يعود، وإن كان عالمًا بالسنة والأحاديث فلا يعزر؛ لأنه متعمد شهادة (<sup>٧)</sup> الزور.

قَـال محمد: والصواب قول ابن القاسم؛ لقوله (^ كَيْكُلُ إخبارًا عن إخوة يوسف الطّيِّكِمُ : ٨١].

# المسألة [ ١٢ ]

قلت له: فالشاهد (٩) إذا ركب فرسًا (١٠) فأراد علفه من الأندر (١١).

<sup>(</sup>۱) في (م): «باطلة». (۲) في (م): «وحسنت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «حالته».(٤) في (ز) و(ك): «الذات أو العين».

 <sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «شهادة الغموس».
 (٦) في (ز) و(ك): «قال».

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) و(ك)، وفي (ز): «على شهادته».

<sup>(</sup>٨) في (م): «لقول الله».
(٩) في (م): «في الشاهد».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «فرسه».

<sup>(</sup>١١) والأندر: هو كُدْس القمح، أو البيدر، «القاموس» (٤٤٧).

فقال: إن كان يطلب أخذ الزكاة وكان ممن يستحقها فلا بأس بذلك ، [ وإن كان ] (١) يطلب غير ذلك وقد كان يحتاج إليه أو (٢) لا يحتاج إليه ، فهو الذي يسأل الناس إلحافًا فشهادته ساقطة وهو السؤال .

## المسألة [ ١٣ ]

#### قلت له: بَيِّنْ لي الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة؟

فقال: اختلف العلماء في ذلك ، فقال ابن الحسن (٣) ، وسعيد بن المسيب (٤) ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد (٥) ، وسالم بن عبد الله (٢) ، وعروة بن الزبير (٧) ، وخارجة بن زيد بن ثابت (٨) : إذا لم يجد إلا الشيء اليسير ، نحو العشرين

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ك).(٢) في (ز) و(ك): «و».

<sup>(</sup>٣) ابن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد ، الشيباني ، أبو عبد الله ، الفقيه الكوفي صاحب أبي حنيفة ، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، وروى عن مالك والأوزاعي ، توفي سنة ١٨٩هـ.

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام العلم سيد التابعين في زمانه سعيد بن المسيب ، ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر
 وَرُوْلُوْنَهُ ، وتوفى سنة ٩٤هـ .

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ ، ربي في حجر عمته عائشة أم المؤمنين ، وتفقه بها وأكثر عنها ، توفي سنة ١٠٧هـ ، وقيل : ١٠٨هـ .

<sup>(</sup>٦) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الحافظ المفتي ، أبو عمر القرشي العدوي ، كان أشبه ولد عبد الله بعبد الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر ، كان كثير الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الحديث ، عاليًا في الرجال ، مات سنة الله بن عمر بن الخطاب ، الله بن عمر بن الخطاب ، الإمام الله بن عمر بن الخطاب ، الله بن عمر بن المال بن الله بن عمر بن الخطاب ، الله بن عمر بن المال بن الله بن عمر بن المال بن الله بن عمر بن الله بن عمر بن الله بن عمر بن المال بن الله بن عمر بن الله بن عمر بن الله ب

<sup>(</sup>٧) هو عروة بن الزبير ابن حواري رسول الله ﷺ وابن عمته صفية الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام ، الفقيه عالم المدينة ، أبو عبد الله القرشي الأسدي المدنى ، أحد الفقهاء السبعة ، مات سنة ٩٣هـ ، وقيل : ٩٤هـ .

<sup>(</sup>٨) هو خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه ، الإمام ابن الإمام ، أحد الفقهاء السبعة ، أبو زيد الأنصاري النجاري المدني ، توفي سنة ٩٩هـ ، وقيل : ١٠٠هـ .

دينارًا، أو ما أشبه ذلك [ فهو فقير  $[^{(1)}]$ ، وأما علقمة بن قيس  $[^{(1)}]$ ، ومسروق بن الجذع  $[^{(7)}]$ ، والربيع بن خثيم  $[^{(3)}]$ ، والأسود بن يزيد  $[^{(8)}]$  ، قالوا : إذا لم يكن عنده فرس ولا خادم  $[^{(7)}]$  ، ولا خمس له من الإبل ولا مسكن  $[^{(8)}]$  فهو فقير ، وإن  $[^{(8)}]$  كان عنده شيء من ذلك فهو غني ، وأما مطرف بن عبد الله  $[^{(8)}]$  ، وعبد الله بن أبي مليكة  $[^{(8)}]$  ،

<sup>(</sup>١) من (ز) و(ك).

 <sup>(</sup>۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل، فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها، وهو صاحب ابن مسعود، توفى سنة ٦٢هـ.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز) و(ك) و(م): «الجذع»، ولعله: مسروق بن الأجدع، أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي، ابن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر من كبار التابعين، ثقة إمام، توفي سنة ٦٢هـ، وقيل: ٣٣هـ.

<sup>(</sup>٤) هو الربيع بن خثيم بن عائذ ، الإمام القدوة العابد ، أبو يزيد الثوري الكوفي ، أحد الأعلام ، أدرك زمان النبي ﷺ ، وأرسل عنه ، روى عن ابن مسعود ، وأبي أيوب الأنصاري ، وحدث عنه الشعبى والنخعى ، توفى قبل سنة ٥٠هـ .

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) وفي (ز) و(ك): «والأسود بن زيد»، والأسود بن يزيد: هو ابن قيس، أبو عمرو النخعي الكوفي، الإمام، كان مخضرمًا أدرك الجاهلية والإسلام، وحدث عن معاذ، وبلال، وابن مسعود، وعائشة، وحذيفة، توفي سنة ٧٥هـ.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «خدام».(٧) في (ز) و(ك): «ملك».

<sup>(</sup>A) في (ك): «وإذا».

<sup>(</sup>٩) هو مطرف بن عبد اللّه بن الشُّخّير ، أبو عبد اللّه ، العامري ، البصري ، حدث عن أبيه وعلي وعمار وعمار وعثمان وأبي ذر وعائشة ، وكان ذا عقل وورع وأدب ، توفي سنة ٩٥هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان ، ولد في خلافة علي وحدث عن عائشة وابن عباس وابن عمر ، وكان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان ، مات سنة ١١٧هـ ، وقيل : ١١٨هـ .

وطاوس اليماني<sup>(١)</sup> ، قالوا : الفقير هو الذي وقف يتكفف عند الناس لشدة حاجته وفاقته (٢) .

[ قال محمد: قال مالك]  $(^{(7)})$ : [ إن]  $(^{(4)})$  من الناس من يكون عنده أربعون دينارًا ذهبًا  $(^{(7)})$  أو $(^{(7)})$  أكثر ولا تقوم له مقامًا  $(^{(7)})$  لكثرة عياله ونفقته عليهم ، ولا ينظر إلى ما يقوم به على قوت  $(^{(8)})$  عياله ، وكثرة من المال ، وإنما ينظر إلى ما يقوم به على قوت  $(^{(8)})$  عياله ، وكثرة [طعامه]  $(^{(7)})$  وإدامه  $(^{(11)})$  وملبسه ومسكنه في عامة ذلك إلى خروج العطاء  $(^{(7)})$  فمن وجد ذلك فهو غني ، وإلا فهو فقير ، وهذا هو الأحسن والصحيح  $(^{(8)})$  من الأقوال .

#### المسألة [ ١٤ ]

# وسألته: عن اللعب الذي يقع عند النكاح بحضرة أهل الفضل والصلاح

<sup>(</sup>۱) هو طاوس بن كيسان الفقيه القدوة العالم ، أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليماني ، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ، وروى عنه عطاء ومجاهد وابن شهاب ، مات سنة ٦٠١ه.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «حاجة وفاقة».

<sup>(</sup>٣) وقع في (ز) و(ك): «قال محمد بن مالك».

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز)، وفي (م): «من الذهب ذهبًا».

 <sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «و».
 (٧) في (م): «ولا تقوم بمقام».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «لما».
(٩) في (ز) و(ك): «لقوت».

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «عياله ونفقته»، وفي (ز): «عياله».

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «وآدابه». (١٢) في (ز): «الخروج إلى العطاء».

<sup>(</sup>۱۳) في (م): «الحسن الصحيح».

#### والعفاف من الرجال ، أتراه مباحًا ؟

قال: إن كان فيه المؤمنون وأهل الخير، ولم يكن فيه لهو ولا منكر فلا أبن بأس به ، وإن كان فيه الأشرار فلا خير فيه ، وقيل: لا يحضر له (7) ، سواء كان فيه الأشرار أو(4) غيرهم .

#### المسألة [ ١٥ ]

وساًلته: عن شهود البادية أتجوز شهادتهم في الحاضرة؟

قال: إن [كانوا] عصرون الجمعة والجماعات (٢) فإن شهادتهم جائزة في التافه اليسير، وإن كانوا لا يحضرون الجمعة التي فرض الله ولا الجماعات (٧) فلا تجوز شهادتهم على شيء [من ذلك] (٨).

## المسألة [ ١٦ ]

قــلت له: هل يُسأل الشاهد عن (٩) فرائض دينه [ في وضوئه ] (١٠) وصلاته وزكاته ، قال: اختلف أهل العلم في ذلك ، فقيل: يُسأل ، وقيل: لا يسأل ، ويترك إلى [أوان] (١١) وقت الوضوء والصلاة ، فإن عمم وضوءه وأكمله ، وأحسن في فعله

<sup>(</sup>١) في (ز): «ولم يكن فيه منكر ولا لهو». (٢) في (ك): «كانوا».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «يحضره».(٤) في (م): «و».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز). (۱) في (ز) و(ك): «الجماعة».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «الجماعة».(۸) من (ز).

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «على». (١٠) سقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

وأكمل الصلاة ، وأتم ركوعه وسجوده (١) وأتى بها على الكمال (٢) وما بها من الفرائض والسنن والفضائل ، فشهادته جائزة من غير محنة في سؤاله ، فإن أساء في طهارته وصلاته ( $^{(7)}$ ) ، فشهادته ساقطة  $^{(3)}$  .

قــلت: فإن نكس وضوءه [ إلا أنه أتم وضوءه وأعمه كله ] (°) ، قال: فإن كان عامدًا [ فقد ] (۲) خالف سنة [ رسول الله ] (۷) ﷺ فإنه (۸) يقدح ذلك في شهادته . قــلت: [ فَسِّرُ لَي ] (۹) البدوي والحضري [ ما هو ] (۱۰) .

قــال: كل من [كان](۱۱) [على ظهر](۱۱) يرتحل(۱۳) وينتجع<sup>(۱۱)</sup> فهو بدوي، وكل قاطن [و]<sup>(۱۱)</sup> مقيم مستقر فهو [حضري]<sup>(۱۱)</sup> [سواء]<sup>(۱۷)</sup> كان في قرية أو مدينة أو مجلس.

#### المسألة [ ١٧ ]

قلت له: وهل يزكي البدوي والحضري؟

قال: أوليس كل من جازت شهادته [تجوز](١٨) تزكيته من الحضريين (١٩)

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): « وأتى بركوعها وسجودها ».

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «أكمل حال».
 (۳) في (ز) و(ك): «صلاته وطهارته».

<sup>(</sup>٤) في (م): «باطلة». (٥) في (ز) و(ك): «وأعماله كلها».

 <sup>(</sup>٦) من (م).
 (١) في (م): «النبي».

 <sup>(</sup>٨) كذا في (م)، وفي (ز) و(ك): «فلا». (٩) في (ك): «بين لي»، وفي (ز): «ليس».

<sup>(</sup>۱۰) من (م). ( اا) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ك). (١٣) في (ك): «يرحل».

<sup>(</sup>۱٦) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۱۸) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٩) كذا في (ز)، وفي (م): «الحضر»، وفي (ك): «الحاضرين».

الذين يحضرون الجمعة والجماعات<sup>(۱)</sup>، وكيف البدوي الذي لا يحضر شيعًا من ذلك، ولا يزكي الشاهد<sup>(۲)</sup> إلا من عُرف ظاهره وباطنه بالمجاورة معه في السكنى وسافر<sup>(۳)</sup> معه الليالي والأيام<sup>(٤)</sup>، ويشاركه أو<sup>(٥)</sup> يعامله في البيع والشراء مرارًا ولا يكتفي بالحضور<sup>(٦)</sup> معه في المساجد للصلاة والمجالسة معه في الحديث أو لطلب العلم حتى [يلابسه و]<sup>(۷)</sup> يعرف<sup>(۸)</sup> ظاهره وباطنه.

#### المسألة [ ١٨ ]

قلت له: الشاهد إذا حضر قومًا يتكلمون ويتحاسبون ويتقاررون (٩) فيما بينهم، فيسمع منهم كلامًا أو أيمانًا (١٠)، فهل يشهد بما سمع منهم؟

قال: لا حتى يُدعى إلى الشهادة (۱۱)، وقال ابن القاسم: إذا استوعب (۱۲) كلامهم من أوله إلى آخره وفهم مقتضاه يجوز أن يشهد بما سمع منهم.

قلت: فإذا أقر رجل عند شاهد (۱۳) بأن لفلان بن فلان عندي كذا وكذا أتجوز شهادة الشاهد بما سمع منه ؟

قال: نعم.

## المسألة [ ١٩ ]

وســألته : عن الغائب كيف تكون الشهادة عليه وعلى خروجه من البلد؟

| في (ز) و(ك): «شاهدًا». | (٢) | )      في (ز) و(ك): « والجماعة » . | (1) |
|------------------------|-----|------------------------------------|-----|
|------------------------|-----|------------------------------------|-----|

 <sup>(</sup>٣) في (م): «ويسافر».
 (٤) في (ز) و(ك): «الأيام والليالي».

 <sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «و».
 (٦) في (ز) و(ك): «ولا يكفي الحضور».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز) و(ك).(٨) في (ز) و(ك): «يعلم».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «ويتقارون». (١٠) في (ز): «إيماء».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «شهادته». (۱۲) في (ز): «سمع».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «إذا أقر الرجل عند الشاهد».

قال: الشهادة عليه بأن (۱) شهد شاهدان على أن فلان بن فلان [الذي] (۲) يعرفونه بالاسم والعين معرفة صحيحة تامة في البلد الفلاني بإقليم كذا وكذا، ثم تتم (۲) العقد إلى [قولك] (ع) سنة كذا [وكذا] (وعناية أو كثير أو سبب من ذلك البلد، أخرجته (۱) منه فتنة أو جوع أو جور سلطان أو جناية أو كثين أو سبب من الأسباب لا بد من تسمية السبب الذي أخرجه منه ، فخرج بمحضرنا ونحن عالمون حتى سافر من البلد المذكور مسافة يوم أو ثلاثة ، ولا يعلمون [له] (۱) خبرًا من بعد ذلك إلى الآن ، فهذا وجه الشهادة [على الغائب] (۱) عند مالك (۹) ، وهي رواية ابن القاسم ، [وابن كنانة] (۱) عن مالك ، ورواية أهل العلم كافة .

قــلت له: فإن رئي بالبلد (۱۱) ثم إنه أمسى ولم يعلم له موضع أو يصبح (۱۲) في موضع ، ولا (17) يعلم حيث صار ولا يعلم حي هو (17) أم ميت ، ولا وقف أحد على قبره ولا خبره ولا سببه [ إلا أنه (17) قد خفى (17) أمره ؟

 <sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «أن».
 (١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «تمم».
(٤) سقطت من (ك).

<sup>(°)</sup> من (ز) و(ك). (أخرجه».

<sup>(</sup>V) من (م).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٩) في (م): «ابن مالك».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «عن كنانة»، والصواب: «وابن كنانة»، وهو: عثمان بن عيسى بن كنانة، من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته، توفى سنة ١٨٥هـ.

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «في البلد». (١٢) في (م): «يمسي».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «ولم». (١٤) في (ز) و(ك): «أهو حي».

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (ز). (١٦) في (ز) و(ك): «غاص».

قال: ليس هذه بشهادة ، ولكن الشهادة الجائزة ما أعلمتك حتى [يجيء من ] (١) يشهد أنه خرج من بلد كذا وكذا [إلى بلد كذا وكذا ] (٢) ، أو غاب أمره ، وشأنه مسافة يوم أو ثلاثة [أيام] (٣) كما ذكرناه أولًا .

وقال ابن الماجشون ( $^{(1)}$ ): حتى يشهد بخروجه ، ومعرفتهم به أنه خرج في سنة كذا في يوم كذا في شهر كذا في ساعة كذا من الليل أو [ من] $^{(7)}$  النهار ، ويعلمون أنه قد بلغ مسافة أربعة  $^{(7)}$ .. ولكن الاختيار ما ذكرناه من رواية ابن كنانة وابن القاسم عن مالك .

## المسألة [ ٢٠]

قــلت له: فالشهود إذا رجعوا عن شهادتهم [ وقد فات ما شهدوا به حُكم بشَهَادتهم  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ك). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (م): « وقد ذكر ابن الماجشون قال ».

<sup>(</sup>٥) ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي المالكي تلميذ الإمام مالك، مفتي المدينة، أبو مروان، كان مفتي أهل المدينة في زمانه، وكان فقيهًا فصيحًا، وكان ضريرًا، توفى سنة ٢١٣هـ، وقيل: ٢١٤هـ.

<sup>(</sup>٦) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «برود»، وهو جمع بريد، والبريد مسافة فرسخين، أو اثني عشر ميلًا، ويقال للرسول على دواب: البريد.

<sup>(</sup>A) كذا في (ك) ، ووقع في (ز): «وما حكم شهادتهم» ، والصواب هو المثبت .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

قال: اختلف العلماء في ذلك، [ فقال بعض ] (١): إذا تعمدوا الزور ضمنوا، وقيل: ضمنوا تعمدوا الزور أم لا، وقال سحنون: روى عيسى [ بن مسكين (٢) ] (٣) عن ابن القاسم أنه إن اشتبه عليهم الأمر فلا جناح عليهم إلا في الديات، فهي في أموالهم سواء تعمدوا الزور أو اشتبه عليهم.

وقال أصبغ: إن تعمدوا الزور في أموالهم وإن لم يتعمدوا [الزور]<sup>(٤)</sup> واشتبه عليهم [فعلى عواقلهم]<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن وهب<sup>(٦)</sup> وابن نافع<sup>(٧)</sup>: إن تعمدوا الزور فعليهم القود على حديث علي [ بن أبي طالب ] (<sup>٨)</sup> رَخِطْتُكُ ، وإن اشتبه عليهم [ كانت الدية في أموالهم .

وقال مطرف وأشهب وابن القاسم: سواء تعمدوا الزور أو اشتبه عليهم فلا قود عليهم، وعليهم الدية في أموالهم.

وقال عبد الملك بن الماجشون : وإن قالوا أخطأنا وأشبه علينا فلا شيء عليهم ] (٩) ، وهو هدر ، وإن قالوا : تعمدنا الزور فلا قتل عليهم ، وعليهم الدية في أموالهم .

<sup>(</sup>١) في (ز): «فقال»، وفي (م): «فقيل».

<sup>(</sup>٢) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) عيسى بن مسكين: شيخ المالكية بالمغرب، أبو محمد الإفريقي صاحب سحنون وابنه وسمع منهما، كان ثقة ورعًا عابدًا فقيهًا بارعًا، مات سنة ٢٩٥هـ.

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «فلا»، وقد سقطت من (ك).

 <sup>(</sup>٦) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب، روى عن مالك كتبه وسننه وموطأه، وكان صالحًا ثقة،
 ولد سنة ١٢٥هـ، وتوفي سنة ٩٧هـ.

<sup>(</sup>٧) عبد اللَّه بن نافع مولى بني مخزوم ، أبو محمد ، قيل : إنه أثبت الناس في مالك ؛ لأنه صحبه وجالسه أربعين سنة ، كان صاحب رأي مالك ، ومفتي المدينة بعده ، توفى سنة ١٨٦هـ .

 <sup>(</sup>A) من (ز) و(ك).
 (P) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

وقال محمد: وأنا أقول: القتل عليهم واجبٌ ، وبه آخذ ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

#### المسألة [ ٢١]

قـلت له: فالشاهد إذا شهد فقيل [له  $]^{(1)}$ : ليس الأمر كما شهدت به، فقال [ الشاهد  $]^{(7)}$ : بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان الأمر كما شهدت به، فهل [ يبطل  $]^{(7)}$  يمينه شهادته ؟

قَـال: نعم، وقيل: لا تبطل إذا كان عدلًا مرضيًا، لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُم لَحَقُّ ﴾ [يُونس: ٥٣]، [أخبر بالحق] (٤) فأقسم عليه.

#### المسألة [ ٢٢]

قلت له: فالشاهد إذا دُعي ليتحمل الشهادة في النكاح والطلاق فامتنع من التحمل، هل له ذلك أم لا؟

[ قال : لا يحل له ذلك ] (٥) لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً ﴾ [البَقَرَة : ٢٨٢].

فقيل: معناه للتحمل<sup>(٦)</sup> والتأدية ، وقيل: للتأدية<sup>(٧)</sup> دون التحمل.

قلت: فإن أبي فهل [ يكون ] (^) ذلك جرحة في شهادته.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك). (٢) من (ز).

<sup>(8)</sup>  $(\xi)$   $(\xi)$  . (1)  $(\xi)$   $(\xi)$  . (2)  $(\xi)$   $(\xi)$  .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).
 (٦) في (ز) و(ك): «في التحمل».

<sup>(</sup>Y) في (ز) و(ك): «في التأدية». (٨) من (ك) و(م).

قال: نعم، وأي جرحة أعظم ممن امتنع [مما فرض](١) اللَّه تعالى عليه.

قال محمد: وقد قبل [ إنه ] (٢) إن كان هناك غيره من أهل الشهادة فهو بالخيار إن شاء أجاب ، وإن شاء ترك ، وإن لم يكن (٣) سواه ، فلا يحل له الامتناع في سائر الشهادات إلا في النكاح والطلاق ، فإنه يجوز له الامتناع ؛ لأن النكاح والطلاق لا يثبتان إلا بشاهدين (٤) .

#### المسألة [ ٢٣ ]

قال: وسألته (٥) عن شهادة عامل القراض لرب المال.

قال: اختلف في ذلك ، قال ابن القاسم: تجوز شهادة كل واحد [ منهما ] (٢) لصاحبه .

وقال ابن وهب: تجوز شهادة العامل [لرب المال] (٧) إذا كان [عدلًا] (١) مليًا، [وإن كان عديمًا فلا.

وقال أشهب: شهادة العامل لرب المال [ جائزة ] (٩) إذا كان عدلًا مليًّا ] (١٠) كان أو معسرًا، [ وبه أخذ سحنون وابن سعيد (١١) .

وقال محمد بن المؤاز(١٢٠): إذا شغل المال جازت شهادته وإلا فلا .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «من فرض». (٢) من (ز) و(ك) ·

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «يكونوا».
(٤) في (م): «بشهادين».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وسألت سحنون». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) من (ك). (١٤) من (ك)

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز). (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١١) كذا في الأصلين (ز) و(ك): «سحنون وابن سعيد»، ولعله: «سحنون بن سعيد».

<sup>(</sup>١٢) محمد بن المواز: الإمام العلامة فقيه الديار المصرية ، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي بن المواز، أخذ المذهب عن ابن عبد الحكم، وابن الماجشون، وأصبغ، وانتهت إليه رئاسة المذهب والمعرفة، توفي سنة ٢٦٩هـ.

#### المسألة [ ٢٤]

قلت:  $[ alg bar{1} ]^{(1)}$  في شهادة العالم على العالم  $[ alg bar{1} ]$ 

قال: سألت عن ذلك سحنونًا ، قال: لا تجوز شهادة العالم على العالم ؛ لأن بعضهم لبعض أشد تحاسدًا من التيوس في زرابيهم ، وقد تقدم هذا .

قال محمد: معناه (٣) في التجريح لا في الأموال (٤) ، وأما في الأموال فتجوز شهادة بعضهم على بعض ، قاله مالك [ كَيْمَلَهُ ] (٥) .

#### المسألة [ ٢٥]

قلت: شهادة الأعمى.

[ قال ] (٢): جائزة في الأقوال دون الأفعال، إذا عَرَف الصوت وعقل صاحبه.

قـلت له: فبيعه أيضًا أتراه جائزًا أم لا؟

قال: نعم إذا اشترى الثوب من مبتاعه.

قلت له: فإن قبض الدنانير والدراهم، وبقيت عنده زمانًا طويلًا، وأراد ردها من المبتاع بالعيب، فربما قيل له: ناقصة أو رديئة.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) و(ك)، وفي (ز): «هذا». (٤) في (ز) و(ك): «المال».

<sup>(</sup>٥) من (م).(٦) سقطت من (ز) و(ك).

قال: إن باع ثوبه ولم يحضره أحد، فالقول قوله مع يمينه (١) ؛ لأن [هذا عذر] (٢) بيّن، وإن باع بحضرة من الناس، فالبيع [له لازم، وعلى المبتاع اليمين ما أعطاه [زيوفًا ] (٢) ولا ناقصة ولا أعطاه إلا جيادًا ووازنة في علمي، وإن نكل ] (٤) لزمه بدل ما دَفَع إليه (٥).

# المسألة [ ٢٦]

قلت: ألفاظ التزكية ما هي (٦) ؟

قال: أن يقول المزكون: هو عندنا عدل رضِيِّ  $^{(\vee)}$ .

قــلت: فإن اقتصروا على قولهم (<sup>۸)</sup>: (عدل) (<sup>۹)</sup> فقط ولم يقولوا (۱۰): (رضيًا).

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: لا تجوز إلا إذا ذكر العدل والرضا معًا ، وقيل: يجوز أحدهما عن (١١) الآخر.

# المسألة [ ۲۷ ]

قــلت: ما وجه الشهادة على الغصب مثل أن تكون أرضًا(١٢) بيد رجل،

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «اليمين». (۲) في (ز) و(ك): «عذره».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز)، وفي (ك): «رديئة». (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «له». (٦) في (ز) و(ك): «لفظ التزكية ما هو».

 <sup>(</sup>٧) وردت اللفظتان بالنصب في (ز) و(ك) ، ولعل النصب على الاختصاص على تقدير: نعني عدلًا رضيًا.
 (٨) في (ز) و(ك): «قوله».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «عدلًا». (١٠) في (ز) و(ك): «يقل».

فادعى رجل [آخر]<sup>(۱)</sup> أن تلك الأرض ملك له ، وأتى على ذلك ببينة ، فشهدوا أن فلانًا القائم يعرفونه معرفة صحيحة تامة ، وأن هذه الأرض هي له ثم تعدى ، إلى قوله [ويعلمون]<sup>(۲)</sup> هذا الذي هو فيها الآن هو فلان بن فلان قد اغتصبها وحازها عشر سنين ، أتجوز هذه الشهادة أم لا ؟

قال: ينظر إلى الذي كانت الأرض بيده إن كان ممن لا يُنْتصف منه بالحق [قال: عصره فلا حيازة له، وشهادة هؤلاء [٣] جائزة (٤) عليه.

قال : مثل [ ذلك ] (٥) إن شهد الناس أنه معروف بالظلم والتعدي على الناس ، وسفك دماء المسلمين بغير (٢) حق ، [ وبأخذ أموالهم بغير حق ] (٧) ، [ بل ] (٨) على وجه [ القهر ] (٩) والغلبة ، سواء كان هو الظالم بنفسه أو كان ممن ينتصر به [ على أعوانه ] (١٠) فلا [ حيازة ] (١١) له ، وشهادة هؤلاء جائزة عليهم .

قلت له: وإن لم يكن كذلك ، ولكنه ممن [ ينصف بنفسه أو ] (١٢) ينتصف منه بالحاكم إذا وجب عليهم الحق يؤخذ منه بما ذكرنا ، فشهد عليه الشهود بالغصب .

قال : كانت شهادتهم غموسًا(١٣) باطلة ، ولو أُدِّبوا [لكانوا ](١٤) أهلًا لذلك .

<sup>(1)</sup> avide (i) e(a).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). (٤) في (ز) و(ك): «جازت».

<sup>(</sup>a) سقطت من (م). (٦) في (ز) و(ك): «من غير».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (م).(٨) من (ك) و(ز).

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «شهادة». (١٢) ما بين المعقوفتين من (م).

<sup>(</sup>۱۳) في (ز) و(ك): «إن كانت شهادتهم غرمًا».

<sup>(</sup>١٤) كذا في (ز)، وفي (ك) و(م): (لكان).

# المسألة [ ۲۸ ]

قــلت: [فالشاهد](١) إذا زكي وعرفت [عدالته](٢) أتطلب فيه التزكية إذا شهد مرة أخرى أم لا؟

فقال: أما<sup>(٣)</sup> الشاهد<sup>(٤)</sup> المعروف بالعدالة والتبريز فلا ، وأما غيره فقد اختلف فيه ، فقيل: [كل من شهد]<sup>(٥)</sup> تُطلب فيه التزكية<sup>(٢)</sup> حتى يعرف ويشتهر بالتبريز ، وقيل: يزكي كل سنة ، وهو أحوط ، وقيل: عند سنتين ، وتبطل في الثالثة ، قال محمد: وأنا أقول: [أن]<sup>(٧)</sup> يُنْظَر إلى السنتين ، وحالهما ، فإن كانت سنين غلاء وجَدْب ، فإنه<sup>(٨)</sup> تطلب تزكيته لستة أشهر ؛ لأن [ريبة]<sup>(٩)</sup> الشهود أكثر ما تظهر [فيها]<sup>(٢)</sup> ، [فيعمل]<sup>(٢)</sup> للريبة والتهمة من جهة الفقر ، وقد قيل: إن كان مليًّا فلا تطلب فيه<sup>(٢)</sup> التزكية إلا عند ثلاثة أعوام .

#### المسألة [ ٢٩]

قلت له: فالشاهد يُسأل عن شهادته فيقول (١٣): لا علم لي بها، ثم يؤتى

| ن (ز) و(ك) . (٢) سقطت من (ز) . | سقطت م | (١) |
|--------------------------------|--------|-----|
|--------------------------------|--------|-----|

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك).(٤) كذا في (م)، وفي (ك) و(ز): «شهادة».

 <sup>(</sup>٥) كذا في (م)، وفي (ك): «من شهد»، وهي ساقطة من (ز).

<sup>(</sup>٦) كذا في (م)، وفي (ك): «طلب بالتزكية»، وفي (ز): «يطلب بالتزكية».

<sup>(</sup>٧) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>A) كذا في (ز)، وفي (ك): «فإنها»، وفي (م): «فأتطلب».

<sup>(</sup>١٣) كذا في (ك) ، وفي (ز): «فقال لي» ، وفي (م): «فقال».

بكتاب فيه خط يده على تلك الشهادة ، فعرفها وحققها [ ولم ينكرها ](١) .

قال: قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال: شهادته جائزة ولا يضره إنكاره إياها أولًا ؛ لأن الكتاب بمنزلة شاهد (٢) آخر يذكره شهادته (٣) ، قاله ابن القاسم ، وبه جرت (٤) [أحكام  $]^{(0)}$  أهل المدينة كافة .

قلت له: و[ سواء  $]^{(7)}$  هذا في جميع الأمور من نكاح أو طلاق أو بيع $^{(7)}$  أو صدقة أو غير ذلك.

قال: نعم، وهو قول مالك وجميع أصحابه، وإنما الخلاف [فيما] (^) إذا عرف الشاهد خطه ولم يتذكر شهادته (٩)، قيل: يعمل بشهادته (١٠)، وقيل: لا يعمل بها (١٠) حتى يذكر الشهادة.

#### المسألة [ ٣٠]

قلت له: فإن كان الشاهد غير كاتبه (17)، فسئل (17) عما عنده من الشهادة (12) فأنكرها ثم أراد أن يشهد بعد ذلك بما أنكر من الشهادة.

<sup>(</sup>۱) كذا في (ز)، ووقعت في (ك): «ولم يتذكرها»، وهو يتنافى مع سياق الكلام، وهي ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «شهادة». (٣) في (ز) و(ك): «شهاتهما».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «جازت». (٥) سقطت من (ز) و(ك)

<sup>(</sup>٦) من (م). (ك): «بيوع».

 <sup>(</sup>A) من (م) .
 (P) في (م): «ولم يذكر الشهادة» .

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «على شهادته». (١١) في (ز) و(ك): «عليها».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «كتابي».

<sup>(</sup>١٣) في (ز): «فإنه يسأل»، وفي «ك»: «فيسأل»، وفي (م): «يسأل».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «شهادته».

قال: اختلف في ذلك ، ولكن الأمر الغالب عندنا أنه لا يقبل قوله في هذه إلا أن يكون مرضيًا (١) ، فيعذر خيفة (٢) الزيادة والنقصان ، ولا يشبه هذا من يشهد عند حاكم ثم زاد أو نقص في شهادته قبل الحكم أو بعده ، وهذا قد تقدم فيه الخلاف مع مسألة الرجوع عن الشهادة .

# المسألة [ ٣١]

قلت له: فالشاهد (٣) يشهد على حق من الحقوق فيجرحه المشهود عليه بالسخطة (٤) ، ثم [أقلع] (٥) الشاهد [عن] (٦) تلك القبائح التي جُرح بها وتركها ونزع عنها نزوعًا صحيحًا منذ أعوام كثيرة .

قال: لا يجرح بذلك إلا أن يكون قتل نفسًا (٧) بغير حق ولم ينصف من نفسه فلا براءة له ولا توبة .

قلت له: فإن مكن نفسه من أولياء المقتول للقود فعُفي عنه.

قال: لا تجوز شهادته (^)، وأكثر أصحاب مالك يرون أنه لا تجوز شهادته وإن تاب وحسن حاله (٩) ولو أدى حقوق الله تعالى لم تقبل شهادته .

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «مريضًا». (٢) في (ك): «حقيقة».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وفي (ز): «في شاهد»، وفي (ك): «في شهادة شاهد».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «بسخط». (٥) في (ز): «قام».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «على». (٧) في (م): «نفس».

 <sup>(</sup>A) في (م): «لا تجوز له شهادة».
 (P) في (م): «وحسنت حالته».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «ولو أدى جميع الحقوق».

وَفَعَ جَرِ الرَّبِي الْخِرْوَكِ الْسِكِي الْفِيْرُ الْفِرُوكِ www.moswarat.com

## المسألة [ ٣٢]

قــلت: فيما يقع بين الناس من الإقرار والإنكار والأيمان والجراحات [وعقود المبايعات] (١) والصداق(٢) والنكاح والطلاق، وكل ما يحتاج فيه للإشهاد في موضع لا عدول فيه.

قال: قدَّمت لك فيما سلف أنه ينظر في ذلك إلى المجالس، ولا ينظر إلى المدائن  $(^{7})$  والقرى والبوادي مما كان من الوقائع  $(^{2})$  التي تقع في موضع لا يحضره العدول، مثل الجراحات [ في النوائر ] $(^{\circ})$ , والأيمان في الخصومات، و[ في ] $(^{1})$  الإقرار والإنكار بين القوافل والمسافرين، وفي  $(^{4})$  مجامع الناس وفي الأعراس وغيرها [ وفي المواضع التي لا عدول فيها للنكاح والطلاق والعتاق والبياعات  $(^{4})$  والصدقات وغير ذلك  $(^{4})$  فشهادة الأمثل فيها جائزة [ للضرورة  $(^{4})$  الناس إلى ذلك، ولو لم تجز إلا شهادة العدول  $(^{4})$  في تلك النوازل ولاحتياج  $(^{4})$  الناس إلى ذلك، ولو لم تجز إلا شهادة العدول  $(^{4})$  في تلك النوازل  $(^{4})$  الضاعت أكثر الحقوق  $(^{4})$ .

<sup>(</sup>١) في (م): «وعقود البيعات»، وفي (ز): «والبياعات». (٢) في (م): «والصدقات».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز) و(م) ، وفي (ك): «المدن».

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ك) وفي (ز): «مما من الوقائع»، وفي (م): «بما كان من المواقع».

 <sup>(</sup>٥) من (ك) ، والنوائر جمع ( نائرة ) ، وهي الهائجة التي تهيج بالقوم فيقتتلون فيها ، أو ( المعركة ) .

<sup>(</sup>٦) من (ز) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «والبيوع».(٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (١١) في (م): «احتياج».

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «ولو لم تجز شهادة غير العدول».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، وفي (م): «لبطل»، بدل: «لضاعت».

وأما المسائل التي يقصر بها العدول [حيث وجدوا]<sup>(1)</sup> ? [ فكما علمت]<sup>(7)</sup> ، وأما [ما]<sup>(7)</sup> يقع<sup>(3)</sup> من الإقرارات بمجلس القاضي بمحضر العدول فلا يقبل [فيه]<sup>(9)</sup> إلا العدول ، وإن كان العدول على الحقيقة في وقتنا هذا قليلة ومعدومة في الحاضرة والبادية<sup>(1)</sup> وقد انقرضوا بعد عهد عمر بن عبد العزيز رَوَزِ اللَّهِ العدول على الحقيقة<sup>(N)</sup> في عهد<sup>(9)</sup> الصحابة والتابعين حيث كان الإسلام جديدًا ، والصدق واليقين والخوف والورع موجودًا<sup>(1)</sup> في الصغير والكبير منهم ، وفي الذكور والإناث<sup>(11)</sup> ، و[ في ]<sup>(11)</sup> الحر والعبد ، وأما اليوم فلا يوجد في المدائن والقرى ، وفي الحاضرة<sup>(11)</sup> والبادية [ إلا ]<sup>(11)</sup> الأشباه ، فحكم أئمة الهدى<sup>(9)</sup> كمالك والشافعي ونظائرهم للناس [ بجواز شهادة ]<sup>(11)</sup> الأمثل [ فالأمثل ]<sup>(11)</sup> ، [ زَمَنَ

<sup>(</sup>۱) من (ز) و(م)، وفيها: «حيث وجدنا».

<sup>(</sup>Y) al بين المعقوفتين سقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٣) من (ز).
(٤) في (ز) و(ك): «وقع».

<sup>(</sup>a) من (ك) و(م). (٦) في (ز) و(ك): «أو بالبادية».

<sup>(</sup>Y) في (ز) و(ك): «وإنما العدول حقيقة».

<sup>(</sup>٨) هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية ، الإمام المجتهد الفقيه والخليفة الزاهد . كان من أئمة الاجتهاد ، ومن الخلفاء الراشدين ، توفي سنة ١٠١هـ .

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «حق». (١٠) في (م): «موجود».

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «وفي الذكور والإناث».

<sup>(</sup>١٢) من (م). (١٢) في (ز) و(ك): «الحضر».

<sup>(</sup>١٤) سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ز): «فحكم الأئمة ذوي الهدى».

<sup>(</sup>۱٦) في (م): «بشهادة». (١٦) من (ز) و(ك).

يثبت ](١) في كل موطن ، والأمثل هو أحسن القوم حالًا ، وقد بينته لك فيما سلف .

## المسألة [ ٣٣ ]

قلت له: صف لي من لا تجوز شهادته من الناس عند مالك وأصحابه؟ قال: سألت سحنونًا عن ذلك فقال: أخبرني ابن القاسم عن مالك [أنه] قال: [ $V_1$ ] تجوز شهادة خصم، ولا ضنين، ولا عصيب، ولا جار [إلى نفسه] في الله ولا دافع عنها، ولا الرجل لابنه، [ولا لابن ابنه] والمن الرجل لأبويه، ولا لمن كان أن في عياله بإيصاء ( $V_1$ ) أو كفالة، ولا لأخيه إذا كان يكتسب ( $V_1$ ) ذلك ( $V_2$ ) الشرف بشرف أخيه، ولا تجوز شهادة المحدود في خمر أو قذف أو زنا أو سرقة، وقيل: إذا تاب وحسن حاله ( $V_1$ ) تجوز، [إلا] ( $V_2$ ) فيما حُدَّ فيه.

#### المسألة [ ٣٤]

قملت له: فما الخصيم وما الضنين وما العصيب؟

قال: الخصيم هو الذي يخاصم بنفسه عند القاضي ، سواء كان خصامه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٢) من (م) و(ك).

<sup>(7)</sup> mad (5) (5) (7)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا ابن لأبيه».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «ولا ابن كان».

<sup>(</sup>٧) كذا في (م)، وفي (ك) و(ز): «أيضًا».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «يكتب».(٩) في (م): «بذلك».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «وحسنت حالته». (١١) سقطت من (ك).

بوكالة أو بغيرها<sup>(١)</sup>.

وأما العصيب فهو<sup>(٢)</sup> الذي يُلَقَّنُ الحجة ويَبصَّرُ بوجوه الخصام، ولا يخاصم بنفسه عند القاضي.

وأما الضنين بالضاد فهو (٣) البخيل ، فلا تجوز شهادة البخيل الذي يبخل بإخراج ما فرض الله عليه من الزكاة ، والكفارات ، ونفقات الزوجات والأبوين والبنين والعبيد . وأما الظنين بالظاء فقد اختلف فيه ، وأحسن ما قيل فيه أنه هو المغموض (٤) في أخلاقه (٥) لا يعرف بالسخط ولا بالعدالة (٢) ، ووجوه التجريح كثيرة [ فقد ] (٧) قدمنا أكثرها .

#### المسألة [ ٣٥]

قلت: فالتجريح عندك (<sup>(^)</sup> بمنزلة الشهادة <sup>(٩)</sup> ؟

قال: نعم، [فإن] (١٠٠ كل من لا تجوز شهادته [ لا تجوز تزكيته، ومن لا تجوز تزكيته فلا يجوز تجريحه.

# المسألة [ ٣٦]

قلت: فيمن ضرب يتيمًا عنده هل تجرح شهادته عاداً بذلك؟ قلل: بلغني عن مالك يَخْلَبْهُ أنه [قال](١١): من ضرب يتيمًا على منافعه

<sup>(</sup>١) في (م): «أو بغير وكالة».(٢) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (م): «هو».
(٤) في (م): «الغموس».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «اختلافه».

<sup>(</sup>٦) من الظنة بالكسر، وهي التهمة، والطُّنين: المتهم، وأظنه: اتهمه، والتظني: إعمال الظن.

<sup>(</sup>٧) من (ز) و(ك). (A) في (ز) و(ك): «عندي».

<sup>(</sup>٩) في (م): «الشهادات». (١٠) من (ز)، وفي (م): «فانظر».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

وأُدَّبه<sup>(١)</sup> فلا شيء عليه .

قال في « المختصر » : من الأجر في اليتيم أن يؤدب بالمعروف على منافعه ومن ضربه على غير منافعه ، ظلمًا وعدوانًا ، فهو [ ذنب و  $^{(7)}$  [ ظلم  $^{(7)}$  عظيم ، و كان جرحة في شهادته وإمامته ، و كذلك [ كل  $^{(4)}$  من كان يمر بأرض  $^{(6)}$  غيره من جنان أو حرث بغير إذنه واتخذها طريقًا ، فلا تجوز شهادته ، و كذلك من دعى غيره [ إلى طعام وضع له  $^{(7)}$  من غير إذن صاحب الطعام ، أو وضع منه للكلب [ أو وضع للناس ، ودعى غيرهم  $^{(7)}$  فإنه يكون ذلك جرحة في شهادته ، وقال مالك : لا تجريح بذلك .

#### المسألة [ ٣٧ ]

# قلت له: فالشهادة على الميراث كيف [هي] (٨)؟

قال: أخبرني سحنون عن ابن القاسم، وابن مهدي (٩) عن ابن شهاب أنه سئل عن الشهادة [على] (١٦) الميراث كيف هي ؟ [قال] (١١): قال ابن القاسم (١٢) بن

<sup>(</sup>۱) في (م): «من ضرب يتيمًا فأدبه على مصالحه».

<sup>(</sup>Y) ni(b) e(a).

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(م). (هي أرض». (٤) من (ز) و(م).

<sup>(7)</sup> mlād (4).

<sup>(</sup>٨) من (ك) و (م).

<sup>(</sup>٩) ابن مهدي: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد المُجود سيد الحفاظ، أبو سعيد العنبري مولاهم البصري، ولد سنة ١٣٥هـ، ولا يعرف له نظير في العلم والعمل، وتوفى سنة ١٩٨هـ.

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ك)، وفي (ز) و(م): «عن».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٢) كذا في (م) و(ز) و(ك)، ولعل الصواب: «القاسم بن محمد».

محمد وغيره من أهل [العلم](١): لا تجوز الشهادة على الميراث حتى يقول الشاهد إن فلانًا ابن فلان، [وفلانة زوجة فلان](٢) الميت مات وترك مالًا له بموضع كذا وكذا ميراثًا(٣) لأولاده فلان وفلان، وفلانة زوجة (٤) فلان، فيعد أهل الميراث كلهم من رجل أو امرأة وصبي وصبية، فإن لم يعد أهل الميراث فشهادته (٥) باطلة.

قلت له: وإن شهد شاهد (٦) الميراث ولم يتم شهادته (٧) ، وقال: أنا أُتِمَّ شهادتي وما بقي منها أُتِمُّهُ قبل أن يفارق المجلس الذي شهد فيه ، أو يُعلمه غيره ويدله على ما بقي من الشهادة التي يشهد بها ، أو قام يومًا أو يومين ، [ثم قال  $^{(\Lambda)}$ : أنا أتم ما بقي من الشهادة .

[ قال عاله عن قبل (۱۱) الله عَرْ الله عن الله

## المسألة [ ٣٨ ]

قــلت له: فما ادعاه الحيُّ على الميت من دَيْنِ أو سلف أو هبة أو قراض، وأقام المدعى على ذلك بينة كيف الحكم [فيه ](١٢)؟

 <sup>(</sup>١) كذا في (ز) و(م) وفي (ك): «الفهم». (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «ميراث».
(٤) في (م): «وزوجته».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فشهادتهم». (٦) في (م): «شاهدي».

<sup>(</sup>٧) كذا في (ز) و(م) ، وفي (ك): «ولم تتم شهادتهم».

<sup>(</sup>A) (4) mad (5) (6) (6) (6) (7)

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ز). (من بعد».

<sup>(</sup>۱۲) من (م).

قال: أخبرني سحنون عن ابن القاسم ، وابن وهب عن مالك أنه قال: [ $\mathbb{K}$  يثبت] دين حتى يشهد [على الميت] معدلان [أن] ثنا الميت [قد] فلانًا الميت [قد] أن أدبر [عن] الدنيا وأقبل على  $\mathbb{K}$  الآخرة ، وعليه ما ادعى به عليه فلان بن فلان الحي ، أو يشهد أن فلانًا أوصى بما ادعى عليه فلان [بن فلان] الحي [أيضًا] أن عند [موته] والم [يفارقه]  $\mathbb{K}$  عند [موته] والم [يفارقه] أن ولم [يفارقه] أن عند [موته] أن ولم [يفارقه] أن المروحة الله والم الله والم الله والم المالية والمالية والمالية

وأما ما ادعاه [ورثة] (۱۲) الميت على الحي ، وأقاموا عليه البينة ، وادعى الحي أنه قضاه لميتهم ، فإنه يحلف كل من يظن (۱۳) به علم (۱۱) ذلك ويستحق حقه ، ومن لا يظن به علم ذلك لصغره أو غيبته ، فله حقه دون يمين .

#### المسألة [ ٣٩]

قلت له: فما قولك في شهادة من نافق على (١٥) السلطان وخالفه (٢٠)؟ [قال: بلغني عن مالك: أنه لا تجوز شهادة منافق السلطان] إذا كان السلطان عدلاً..

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «إن ثبت». (٢) سقطت من (ك).

<sup>(7)</sup> mad = mad =

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «على». (٦) في (م): «عن».

<sup>(4)</sup> من (4). (4) من (5) (6) (6) (7)

<sup>(</sup>٩) كذا في (ك) و(م) ووقعت في (ز): «قوله».

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ز)، وفي (م) و(ك): «يفارقوه».

<sup>(</sup>١١) في (م): «حتى قبضه اللَّه تعالى وقبض روحه».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «على». (٥٥) في (م): «عن».

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

قال: ومن خالف السلطان وخرج عن جماعة المسلمين فلا شهادة له، [وصار] (١) [من أهل الأهواء] (٢)، وغيرهم كالصفرية والإباضية.

وقال رسول اللَّه ﷺ: « من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه »<sup>(٣)</sup> فقيل: يا رسول اللَّه ، وما الجماعة ؟ قال: « الجماعة لا تكذب بقدر اللَّه خيره وشره [ حلوه ومره ]<sup>(٤)</sup> ، ولا تماري<sup>(٥)</sup> في دين اللَّه أحدًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، ولا تخرج بالسيف عن هذه الأمة » ، فهذه صفة الجماعة وعليه العمل وهو الصواب .

# المسألة [ ٤٠ ]

قــلت له: فما قولك فيمن بعث خادمه أو زوجته أو ولده (٢) يلقط الزرع أو  $(^{(V)})$  الزيتون أو  $(^{(A)})$  التمر أب في أُجِنَّة الناس وفدادينهم ، أيقدح ذلك في شهادته أم  $(^{(V)})$ 

قال: بلغني عن مالك أنه قال: إن كان أصحاب الأجنة والفدادين لا [ يعبئون ] (١١٠) باللقط، ويتركونه يبقى هناك ضائعًا للبهائم [ والطيور ] (١١٠) ، سواء

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي (ز): «من الدهرية»، وفي (ك): «من أهل الهوى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٥٨)، والترمذي (٢٨٦٣)، والحاكم (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) من (ز) · (ولا تشتم» .

 <sup>(</sup>٦) في (م): «أو بعض أولاده».
 (٧) في (م): «و».

<sup>(</sup>A) في (م): «و». (٩) في (ز) و(ك): «الثمرة».

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «يعنون». (١١) من (م).

لقطته الخدام (١) أو لم تلتقطه ، فلا بأس بذلك (٢) لمن لقطه ، بل هو مأجور في جمعه إياه [خوفًا] من الضياع ، وإن كان شيقًا (٤) يعود إليه [أصحاب الأجنة] والفدادين ويلتقطونه فهو حرام [على من] (١) لقطه بغير (٧) إذنهم ، ومن أكله كان جرحة في شهادته ، وكذلك هدية العبد وعطيته ، ومعاملته بالبيع والشراء بغير إذن سيده يقدح ذلك في شهادة الشاهد .

قال [سحنون] (^): قلت لابن القاسم: ما تقول فيمن نزل في غير بلده فحفر فيها مطامير (٩) وبنى فيها بيوتًا بحجر، وبنى مسجدًا، فأخذ المطامير، وأحاز البيوت، قال: لا تجوز شهادته؛ لأن الحفر والحجر يضر بأهل (١٠) الأرض، فلا تبنى إلا بإذن أهلها.

#### المسألة [ ٤١ ]

قلت: ما تقول فيمن بنى بيتًا ، وقال: هو في سبيل الله ، فسكَّن فيه (١١) النساء؟ [ فقال: ليس ذلك بعدل ولا صواب؛ لأن بيتًا بني في سبيل الله لا يسكن فيه (١٢) النساء [(١٢) ، ولا يوهب (٤١) ، ولا يتصدق به ولا يؤاجر ، ولا يجامع

<sup>(</sup>۱) في (م): «الخادم». (۲) في (ز) و(ك): «في ذلك».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ز). (٤) في (ز) و(ك): «شيء».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ر)، وفي (ك) و(م): «لمن».

<sup>(</sup>V) في (A): (A) سقطت من (B).

<sup>(</sup>٩) المطامير: جمع مطمورة، وهي الحفيرة تحت الأرض كالنفق.

<sup>(</sup>١٠) في (م): «أهل». (١١) في (ز) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>١٢) كذا في (ز)، وفي (ك): «فيها». (١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤١) في (م) و(ز): «ولا يهاب».

فيه<sup>(۱)</sup> النساء.

# قسلت له: فمن فعل فيها(٢) شيئًا من ذلك؟

[ قال ] (٣) : قال مالك : هو متعد ؛ لأنه أخرجها عما (٤) نسبت إليه [ ولا ما بنيت له ] (٥) ، فكان ذلك جرحة في شهادته ، وقال رسول الله ﷺ : « لا تجوز شهادة من ترك الحج ، وهو صحيح موسر » .

قلت لابن القاسم في النائم في المسجد: هل تجوز شهادته أم لا؟

قال: إن كان نهارًا فلا بأس بذلك (٢) ، وإن كان ليلًا كرهت (٧) له ذلك إلا لضرورة ، ولم يجد عنه مندوحة ، والكذاب كثير الكذب ساقط الشهادة ، وكذلك من سام على سَوْم (٨) أخيه المسلم ، أو خطب امرأة على خِطْبة أخيه (٩) بعد التراكن والتقارب بينهما ، يقدح ذلك في شهادته .

#### المسألة [ ٤٢]

قملت له: فيمن ماطل الناس في ديونهم وهو موسر ، أيجرح بذلك شهادته؟

<sup>(</sup>۱) كذا في (ز)، وفي (ك): «فيها». (٢) من (ك) و(م)، وفي (ز): «فيه».

<sup>(7)</sup> من (7) . (على ما».

<sup>(</sup>٥) من (ز) و(ك): «في ذلك». (٦) في (ز) و(ك): «في ذلك».

<sup>(</sup>٧) كذا في (ك) و(م)، وفي (ز): «كره».

 <sup>(</sup>٨) والسوم في المبايعة المغالاة ، يقال : شئتُ بالسلعة وساومت واستمت بها وعليها : غاليت .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في «الصحيح» [كتاب البيوع - باب لا يبيع على يبع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك - رقم (٢١٤٠)]، ومسلم في «الصحيح» [كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يترك - رقم (١٤١٢) و(١٤١٣)]، وأبو داود في «السنن» (٠٠٨٠) و(٢٠٨١).

قال: نعم؛ لقول رسول اللَّه ﷺ: «مطلُ الغني ظُلم»(١) وكذلك من [ظلم](٢) نفسه وأوبقها(٣) بالمعاصي(٤) ظاهرًا فهو ساقط الشهادة.

## المسألة [ ٤٣ ].

قسلت له : [ ما تقول  $]^{(0)}$  فيمن طلق امرأته (7) ثم مَسَّها (7) قبل أن يراجعها ، أو أعتق عبدًا ثم استرقه واستخدمه بعد العتق ؟

قال: ذلك جرحة في شهادته وإمامته.

#### المسألة [ ٤٤ ]

[قـلت له](^): [ما تقول] (٩) فيمن صام وأفطر بطعام حرام؟ قـال: لا صوم له؛ لأن الواجب [على الصائم](١١) اجتناب الحرام في كل شيء، وفي الصوم آكد.

#### المسألة [ ٥٤ ]

قلت له: فيمن كان يعامل الناس بالربا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «صحيحه» برقم (۲۲۸۷)، ومسلم في «صحيحه» (۱۵٦٤)، وأبو داود في «السنن» (۳۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8)

<sup>(</sup>٤) في (م): «في المعاصي». (٥) من (م)٠

 <sup>(</sup>٦) في (م): «زوجته».
 (٧) في (ز) و(ك): «سكنها».

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  mad  $(\eta)$   $(\eta)$   $(\eta)$ 

<sup>(</sup>۱۰) من (م).

قال: كل من كان يبايع الناس بيعًا [حرامًا]<sup>(۱)</sup> أو قصد إلى فعل حرامٍ في الشركة<sup>(۲)</sup> والإجارة والكِرَاء والجعالة<sup>(۳)</sup> والمغارسة والعارية والرهن، وهو عالم بتحريم ذلك غير مضطر إليه كان ذلك جرحة في شهادته وإمامته.

قلت له: ٦ هذا كله ٦<sup>(٤)</sup> وقاله ٦<sup>(٥)</sup> مالك.

قال: نعم.

#### المسألة [ ٤٦ ]

قلت له: [الدَّالُ الذي  $1^{(7)}$  يدل الظالم أو السارق [على أموال الناس أو على أنفسهم فيهلكهم أو يقتلهم أو يفسد ما لهم  $1^{(Y)}$ .

قال: يلزمه الغرم في ذلك كله مع الإثم وسقوط الشهادة.

#### المسألة [ ٤٧]

قلت: فيمن كان يدخل على [ الناس من  $^{(\Lambda)}$  الرجال والنساء في بيوتهم وديارهم [ بلا  $^{(\Phi)}$  استئذان .

سقطت من (ز).
 سقطت من (ز) و (ك): «الكثرة».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) و(ك)، وفي (ز): «والجعل».

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ز)، وفي (ك): «سمعته من»، ولا مؤيد لها؛ لأن ابن سحنون لم يشافه مالكًا ولم يعاصره حتى يسمع منه، وفي (م): «قول».

<sup>(</sup>٦) في (م): « فالذي ».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «على مال الرجل أو على نفسه ليهلكه أو يقتله أو يفسد ماله».

<sup>(</sup>A)  $av(5) = av(5) \cdot (av(5) \cdot (av(5)) \cdot (av(5) \cdot (av(5)) \cdot (av(5)$ 

قال: ذلك جرحة في شهادته وإمامته ، ولا يعذر بالجهل لقول الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [الثور: ٢٧] الآية ، وكذلك دخول الأجنة المحصورة (١) بغير إذن أهلها ؛ كالبيوت (٢) تجرح [ في ] (٣) الشهادة .

#### المسألة [ ٤٨ ]

قــلت له: ما قول مالك في رجل قال لابنه: يا ابن الزانية، أو قال [ لولده ] (٤): لست أنت بولدي، ولا أنا والدك.

قال: إن شهدت عليه البينة بذلك [ فإنه  $]^{(\circ)}$  يلزمه [ الطلاق  $]^{(1)}$  الثلاث، ويلزمه الحد مع سقوط الشهادة ، ويثبت نسبه إلا(1) أن يلاعن وهو [ قول  $]^{(\wedge)}$  مالك وأصحابه.

#### المسألة [ ٤٩]

قلت له: ما تقول (٩) في شهادة الجبابرة؟

قال مالك: تجوز (۱۰) شهادة الأشراف ولا تجوز شهادة الجبابرة وأعوانهم وكل من له سطوة ويُخاف من شره ؛ [ لأنه ] (۱۱) لا يقدر من شهدوا عليه على تجريحهم.

 <sup>(</sup>۱) في (م): «المحضرة».
 (۱) في (م): «كالبيت».

<sup>(7)</sup>  $av(\xi) e(\frac{1}{2})$ .

<sup>(</sup>٥) من (ك) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «إلى».(۸) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٩) في (م): «ما قولك». (١٠) في (ك): «لا تجوز».

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ز) و(ك).

وقال مالك: لا تجوز شهادة العدو على عدوه ما دامت العداوة قائمة [بينهما، واختلف إذا وقع الصلح بينهما](١).

قيل: إذا لم يكن بينهما دماء ولا نهب أموال (٢) [ وغيره ] (٣) ، وعرف بينهما ذهاب [ واشتحنا ] (٤) ورجعوا (٥) إلى ما كانوا (٢) عليه قبل العداوة ، فشهادة بعضهم على بعض جائزة من [ غير ] (٧) تحديد في الزمان .

وقيل: إذا طال الزمان بعد الصلح بشهرين فالشهادة جائزة ، وقيل: حتى تمضي سنة بعد الصلح.

وأما ما يكون بين القبائل من الفتن والمقاتلة ، وسفك الدماء ، وسبي الأموال ، وهتك الحرم (^) ، فلا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولو اصطلحوا وتطاعموا الطعام ، وتزاوروا [وتجالسوا] (٩) ، وكانوا عدولًا حتى يذهب القرن (١٠) الذي [وقّع] (١١) بينهم القتل وسبى الأموال ، ونشأ (١١) قرن آخر .

وقيل: لا تجوز الشهادة بينهما أبدًا لقول رسول الله ﷺ: « الحبُّ يُتوارث ، والبغض يُتوارث » (١٣٠) ، وهذا كله قول مالك وأصحابه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٢) في (ز): «مال».

<sup>(7)</sup> (1) (2) (2) (3) (4)

<sup>(</sup>٥) في (م): «ورجع».(٦) في (م): «كانا».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).(۸) في (ز) و(ك): «الحرمة».

<sup>(</sup>٩) كذا في (ز) و(م)، وفي (ك): «وتحابوا».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «العزر». (۱۱) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «وإنشاء».

<sup>(</sup>١٣) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في «السنن» [كتاب السنة - باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ - رقم ٤٦٥٨ ] واللفظ فيه : «أما تنتهي حتى تُورث رجالًا حب رجال ورجالًا بغض رجال ...».

#### المسألة [٥٠]

#### قلت له: أتجوز شهادة صائد السباع؟

قسال: [ لا ]<sup>(۱)</sup> إلا أن تؤذيه في زرعه أو ماشيته، وكذلك صائد الخنازير، إلا إذا كانت تؤذيه في زرعه أو غيره فله طرده [ أو قتله ]<sup>(۲)</sup>.

# المسألة [ ٥١ ]

قلت له: [ فشهادة  $]^{(7)}$  من يحضر مواضع اللهو ؟

قال: ساقطة إذا كان مدمنًا عليه ، وإن كان [غير] مدمن فلا تسقط ، إلا إذا كان في موضع اللهو نساء ويشاهد محاسن النساء ، وينظر في محارم الله تعالى ، فشهادة من يحضر ذلك وإمامته ساقطة ولو مرة واحدة ، [سواء] (٢) كان اجتماع الرجال والنساء في ملاعب النكاح أو [في] (٧) المواسم المعظمة كالعيدين (٨) ، وختم القرآن ، وفي النوائح ومنادب النساء على الموتى والقتل ، وفي اجتماع (٩) الرجال والنساء في مجالس المبتدعة والزنادقة الذين يقفزون (١٠) ويشطحون ، ويزعمون أنهم مرابطون وسائحون (١١) ، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فمن حضر شيئًا مما ذكرناه ، وعاين (١٢) فيه محارم الله [ وشاهد] (١٣) فيه محاسن النساء فهو جرحة في شهادته وإمامته .

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز) و(ك). (٢) في (ك): «ومثله».

<sup>(7)</sup> من (7) في (7): «مديمًا».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) من (م) و(ك). (A) في (م): «كالأعياد».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «وباجتماع». (١٠) في (م): «يقفون».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «وصالحون». (۱۲) في (ز) و(ك): «ويعاين».

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): «وشهد»، وفي (ز): «ويعاين».

## المسألة [ ٥٢ ]

# قلت له: فمصافحة النساء تقدح في الشهادة $^{(1)}$ أم 4?

قال: [أما] (٢) إذا كانت المرأة من ذوات المحارم [فلا بأس بذلك، وإن كانت من غير ذوات المحارم] (٦) وكانت كبيرة [مُسِنَّة] (١) عجوزة لا [يُتشوَّفُ إليها] (٥) فلا بأس أيضًا، وإن كانت غير ذلك فمن (١) يخاف [من فتنتها] (٧) فمصافحتها وملامستها حرام مسقط للشهادة.

#### المسألة [ ٥٣ ]

[قلت: أرأيتَ الشاهد إذا طلب المشهود له بتأدية شهادته إلى موضع تدركه فيه المشقة والتعب، فأعطاه صاحب الشهادة دابة يركبها؟

قال: Y يقدح ذلك في شهادته  $Y^{(\Lambda)}$ .

قلت له: فإن أنفق عليه [صاحب] (٩) الشهادة في ذهابه ورجوعه.

قال: لا بأس بذلك أيضًا ، ولا يقدح في شهادته (١٠٠ .

قال محمد : وأنا أقول : إن (١١) كان على مسافة يوم أو أقل [ من ذلك ] (١٢) فلا

<sup>(</sup>۱) في (ك) و(ز): «ذلك».(۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٤) من (ك) و(م).

 <sup>(</sup>٥) كذا في (ز) و(م) وفي (ك): «يتشرف بها» وليس مرادًا.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «فما».(٧) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>A) al nui lhasaeis  $\alpha$  or  $\alpha$  or  $\alpha$  or  $\alpha$  (a).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «في شهادة الشاهد». (۱۱) في (ز) و(ك): «لمن».

<sup>(</sup>١٢) من (ز) و(ك).

أرى (١) أن يأكل طعام صاحب الشهادة ، فإن فعل ذلك كان جرحة في شهادته ، وإن كان مسافة يومين أو ثلاثة [أو أكثر] (٢) فلا بأس أن يأكل طعام صاحب الشهادة (٣) .

## المسألة [ ٥٤ ]

قسلت له: فما قولك في رجل له قِبَلَ رجل آخر حقّ فجحده إياه وأمسكه بموضع لا يمكنه الانتصاف [ منه  $]^{(1)}$  ، فصالحه ببعض حقه بمكر ومكيدة ، ثم لقيه بموضع يمكنه فيه أخذ حقه وافيًا ، أو (0) وجد بينة على ما جحده فيه ، وأراد نقض الصلح وأخذ (7) حقه ، هل له ذلك أم لا ؟

قال: إن كان المطالب مغصوبًا [أو ممنوعًا] (٧) من حقه ، فله نقض الصلح وأخذ [ ماله] (٨) حيث ما أمكنه أخذه (٩) ، وأما في الجحد فإن أشهد قبل الصلح واستدعى الشهود وقال: اشهدوا أن فلان بن فلان جحدني [في حقي] (١٠) وأنا أصالحه ، فإن وجدت بينة ، فأنا (١١) على حقي ، أو قدمت بينة كانت (١٢) غائبة ،

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «فلاله». (٢) من (ك) و(م).

 <sup>(</sup>٣) هكذا ثبتت هذه العبارة في (ز)، وفي (ك): «فلا أرى أن يأكل طعام صاحب الشهادة،
 والنفقة عليه فلا بأس»، وفي (م): «فلا أرى عليه بأسًا».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).(٥) في (م): «و».

<sup>(</sup>٦) في (م): «لأخذ».(٧) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ز): «حقه».(٩) في (ز): «حقه».

<sup>(</sup>۱۰) من (م). «أنا». «أنا».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «أو قدمت بينتي إذا كانت »، وفي (ز): «أو قدمت بينته إن كانت »، والمثبت من (ك).

فأنا أطالبه بجميع حقي (١) ، فإن فعل هذا فله القيام ببينته ونقض الصلح وأخذ حقه ، وإن قال المطلوب لبينة الاستدعاء: لم تعلموني (٢) حين أشهد كم [الطالب] (٣) ، وفلو أخبر تموني (3) ما صالحته أصلًا ، فسكوتهم لا يقدح في شهادتهم ، فالظالم أحق أن يُحمل عليه (٥) .

#### المسألة [٥٥]

قلت له: فشهادة الرجل الزَّمِن (٢) الهرم هل لها حد تنتهي إليه أم لا ؟ قلل: اختلفت الآثار في ذلك، قيل: إذا بلغ الشاهد من عمره ثمانين سنة فشهادته مردودة، وقيل: فشهادته جائزة أبدًا ما دام ثابت العقل ضابط الشهادة مميزًا.

قال محمد: وهو الصحيح وبه جرت الأحكام ببلدنا عند حكام العدل؛ لما ثبت أن النبي ﷺ كان يجيز شهادة أنس بن مالك [ رَخِيْكُ ] (٢) والخلفاء بعده، وقد بلغ من عمره تسعًا (٨) و[تسعين] (٩) سنة، وكذلك رجل من أصحاب رسول الله ﷺ [يقال له شريح (١٠) بن خالد عمره مائة وعشرون سنة وكان

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «بالجميع». (٢) في (ز) و(ك): «ولو أعلمتموني».

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (ك).
 (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «بالحمل عليه». (٦) في (م): «المسن».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «تسعون».

<sup>(</sup>١٠) كلمة غير واضحة في (م)، ولعله: شريح الحضرمي فهو ممن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة.

رسول الله ﷺ [(1) يجيز شهادته والخلفاء بعده ، ولم يطعن في شهادته مطعن (٢) ، فهذا يدل على أن المعتبر في الشهادة ثبوت عقله ، وضبط الشهادة وحفظها [دون طول العمر وقصره ](٣) .

وذهب قوم إلى (<sup>1)</sup> أن الرجل إذا [ بلغ] (<sup>0)</sup> مائة سنة رُفع عنه القلم ، ولم يكتب [عليه] (<sup>1)</sup> ذنب ، وسقط [عنه] (<sup>V)</sup> التكليف ، [فحينئذ] (<sup>A)</sup> لا تجوز شهادته ، وهذا القول ضعيف وليس له إسناد صحيح .

# المسألة [ ٥٦ ]

قلت له: كيف تجوز الشهادة على نصب الحدود؟

قال: حتى يحيط الشاهد علمًا بالحدود من كل ناحية .

قــلت : فإن أحاط علمًا بثلاثة أرباع ، وبقي الربع ولا يعلم فيه (٩) حدًّا (١٠) ، أترى شهادته جائزة [ أم لا علم الله علم ا

قال: لا.

قلت: فإن شك في ناحيته وأشكل عليه الأمر فيها.

فقال: الذي أراه أن ينصف الحدود [كلما أشكل عليه أمر ٢ (١٢)، تركه (١٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (م) . (٢) كذافي الأصول، والمراد عمر هما عند موتهما.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز)، وفي (ك): «ولا يضره» بدل: «دون».

<sup>(</sup>٤) في (م): «على». (b) في (ك): «ذهبت عنه».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ك): «عنه». (٧) في (ك): «عليه».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «و».
(٩) في (ن): «لهم».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «الحد». (١١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (١٣) في (ز) و (م): « فاتركه ».

وأعمل الحد في نصيبه.

[قلت]: (١) أيفعل ذلك أم لا؟ قال: لا بأس بمثل هذا(٢).

张米米

<sup>(</sup>١) في (م): «ففعل أله»، وفي (ز): «ففعل له»، وفي (ك): «قال».

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخة (م): «تم كتاب الشهادات».





رَفَّحُ معبس (الرَّحِينِ) (النَّجَسِّيَ (سِّلِيْسَ) (الِنِّرُ) (الِنِووكِ www.moswarat.com رَفَحُ عِب الارَجَي الْفَجَرَّرِي السِّكِيّرَ الاِنْرَى الْإِنْرِوَى كِرِي www.moswarat.com

# فصل<sup>(۱)</sup> القضاء

# المسألة [ ٥٧ ]

قال [محمد](۲) بن سالم: سألت محمد بن سحنون عن القاضي يبيع على (7) الأيتام ويكتب بذلك وثيقة [بسببه] (9) بيده ، ويشهد وحده على البيع وعلى قبض الثمن وعلى جميع ما تتضمنه أحكامهم من حاجة الأيتام وفاقتهم ، وأن ما باعه (7) أحق (7) ما يباع عليهم ، وصرف الثمن بعد قبضه في مصالحهم (7) ، هل تجوز شهادته في ذلك كله [وحده](9) أم لا ؟

قال: اختلف العلماء في ذلك ، فقيل: لا يجوز من ذلك شيء حتى تشهد البينة العادلة على [ ذلك - أي ] (١٠) بيع القاضي - وعلى جميع ما ذكرناه ، وأما شهادة القاضي وحده على ذلك لا تجوز ؛ لأن ذلك فعله وحكمه ، فلا تجوز شهادة أحد على فعله ولو كان عمر بن عبد العزيز .

وقيل: إذا كان القاضي عدلًا(١١) فاضلًا تقيًّا تجوز شهادته وحده لضرورة [ الأيتام .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخة (م): «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب القضاء: فصل القضاء ...».

<sup>(</sup>٢) من (م) و(ك) و(ز). (٣) في (م): «عن».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(ز): «في ذلك». (٥) من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ن): «باع».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «أحد»، وفي (ك) و(ز): «حق».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ن): «منافعهم».(٩) من (م) و(ن).

وقيل: إذا بلغت (١) الضرورة  $]^{(7)}$  الأيتام [في بيع متاعهم  $]^{(7)}$  ، وأي ضرورة  $]^{(8)}$  من ترك الإشهاد على (٥) البيع وقبض الثمن ووصوله (٦) إلى منافعهم (٧) ، وقال  $]^{(A)}$ : لا يجوز من ذلك إلا ما (٩) شهدت عليه البينة [العادلة  $]^{(A)}$  دون القاضى .

# المسألة [ ٥٨ ]

قــلت له: هل يسوغ للحاضنة أن تبيع من أموال الأيتام (١١) شيئًا للنفقة عليهم إذا لحقهم الاحتياج والفاقة (١٢) إلى ذلك، وتتولى البيع بنفسها إذا كانت (١٣) في موضع لا قاضي [فيه ] (١٤) ، أو كان فيه القاضي إلا أنه يشق (٥١) وصوله ؟

<sup>(</sup>۱) في (ن): «لحقت». (۲) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز).(٤) سقطت من (ن) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «عن». (٦) في (ز) و(ك): «ووصولهم».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «منافع الأيتام».(٨) من (ك).

<sup>(</sup>۹) في (ز) و(ك): «من». (١٠) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>۱۱) في (ن): «اليتامي».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «والخصة»، وفي (ن): «المخصمة».

<sup>(</sup>۱۹) في (ن): «بواجب». (۲۰) من (م).

السلع<sup>(۱)</sup> أجاز العلماء أن تبيع من أموال اليتامى الشيء [التافه]<sup>(۲)</sup> اليسير [للنفقة ، ولا كلام لأحد في رده قاضيًا كان أو غيره .

قـلت له: كم قدر التافه اليسير  $(7)^{(7)}$ .

قال: قد اختلف العلماء [فيه] (٤)؛ قيل: الدينار والديناران (٥) [من الذهب] تافه ويسير، [وقيل: عشرة دنانير من الذهب تافه يسير] (٧)، وقيل: عشرون دينارًا، وقيل: ثلاثون دينارًا من الذهب يسيرة، وقيل: ما لم يبلغ نصاب الزكاة فهو تافه يسير.

#### مسألة

قال: وسألت سحنونًا عن القاضي إذا حكم لرجل بحق [ثم ذاكر] في الفسه وتفكر [ ورأى  $1^{(4)}$  أنه أخطأ، فأراد أن ينقض حكمه، فهل له ذلك أم لا؟ قال: لا، قلت: ألا ترى قول عمر ورجوعه عن حكمه؟

قال [لي] (١٠): ليس عمر [كَوْلِطُنَىُ ] (١٠) كغيره ، إلا أن يأتي بأمر بيِّن ورواية [مشهورة ] (١٢) صحيحة ، وقال غيره من أصحاب مالك : يجوز [للقاضي ] (١٣) أن ينقض حكمه ولا ينقضه غيره ، وهو الصحيح إن شاء اللَّه تعالى .

<sup>(</sup>۱) في (ن): «السلعة». (۲) من (ز) و(ك) و(ن).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ن) و(م) عدا قوله: «قاضيًا كان أو غيره» فمن (ن) فقط، وقع بدلها في (ز) و(ك): «ثم».

 <sup>(</sup>٤) في (ز): «في قدره».
 (٥) في (ز) و(ك): «والدينارين».

<sup>(</sup>٦) من (م) و(ن). (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  mad (0) (1) (2) (3)

<sup>(</sup>١٠) من (م) و(ك) و(ز). (١١) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۲) من (ك). (١٣) من (م) و(ك) و(ز).

## المسألة [ ٥٩ ]

وسألت محمد بن سحنون عن قول عمر [ بن عبد العزيز  $]^{(1)}$ : «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»، وما معناه ؟

[قال: هو قول الرجل لامرأته: أنت خَليَّة، أو برية، أو حرام، أو حبلك على غاربك، او اعتدِّي  $(^{(7)})$ ، فيحدث فيه طلاق البت $(^{(7)})$ ، وكذلك النكاح في العدة  $[^{1}$  فيه تأبيد التحريم، [والقاتل العمد العدوان  $(^{(9)})$  أحدث أيد العلماء العلماء القاتل من الميراث، وكذلك الطلاق الثلاث ( $^{(A)}$  في كلمة واحدة  $[^{(8)}]$  أحدث فيه التحريم.

قــلت: فمن أحدث التحريم في الطلاق الثلاث في كلمة واحدة .

قال: مالك كَظَلَمْهُ.

قـلت: فمن كان قبله من العلماء لا يرى التحريم في الطلاق الثلاث في كلمة واحدة  $7^{(4)}$ ?

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «فيحدث بطلان البينة»، وفي (ن): «فيحنث فيه بطلاق البت».

<sup>(</sup>٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «وقتل العمد»، وفي (ن): «والقاتل العدوان».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «حد»، وفي (م): «حدث»، وفي (ن): «أحد أحدث».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «أهل العلم».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «ثلاثًا»، وفي (م): «الثلاثة».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين من (م).

## المسألة [ ٦٠]

قلت له: أيسوغ لي أن أرد المرأة على الحالف بالطلاق الثلاث في كلمة

<sup>(</sup>١) کذا في (ك) و(ن)، وفي (م): «قالوا»، وفي (ز): «قال».

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «وثالث تحرم» وفي (ن): «وطلاق ثالث تحرم»، وفي (م):
 «والثلاث تحريم».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «حين»، وفي (ن): «أنه قال حين».

<sup>(</sup>٦) من (ن). (Y) في (ز) و(ك): «لا».

<sup>(</sup>٨) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٩) في صحيح البخاري [كتاب الأيمان والنذور -باب قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّفِو فِ اَيَعْنِكُمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٥]... الآية- حديث ٦٦٢٣]: « ... لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » .

# واحدة إن أتاني مستفتيًا في ذلك؟

قال: إن كان من أهل الفضل والدين، وكان [ممن] (١) لا يكثر الأيمان بالطلاق، وإنما وقع ذلك منه فلتة، أو (٢) كان من ضعفاء المسلمين، ذو عيال فلك أن [ تردها] (٣) عليه سرًّا وتستكتمه (٤) ، وإن كان من أهل الدعارة (٥) والفجور ولا يبالي من كثرة الأيمان فأفت له بالطلاق الثلاث (٢) على مذهب (٧) مالك بن أنس [ تَخْلَلُهُ ] (٨) ؛ لئلا يتجاسر (٩) أهل الفسوق على ذلك ؛ حتى لا يُحلون حلالًا ولا يحرمون حرامًا (١٠).

## المسألة [ ٦١ ]

قلت له: أيجوز لقاضي البادية [ أن يحكم ](١١) في الحاضرة؟

[ قال ] (۱۲): إن كان مرتحلًا من البادية [ إلى الحاضرة فلا بأس بحكمه في الشيء اليسير ، وإن كان في البادية ] (۱۲) فلا يجوز له (۱۶) أن يحكم في الحاضرة لا في القليل ولا في الكثير ، مثل ما أخبرتك في شهود البادية .

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز)، وفي (م): «مما».

<sup>(</sup>۲) في (م): «وإن».(۳) في (ك): «تتركها».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «أو يستكتمه». (٥) في (م) و(ن): «الدعارات».

 <sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «ثلاثًا».
 (٧) في (م) و(ن): «رأي».

 <sup>(</sup>٨) في (م) و(<sup>(i)</sup>): « رَمَوْالْتُنَانِينَ ».
 (٩) في (م): « رَمَوْالْتَنِينَ ».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ك) و(ز): «ولا يحلوا حلالًا ولا يحرموا حرامًا».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (ز). (۱۲) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ك) و(ز): «فلا يجوز»، وفي (ن): «فلا ينبغي له».

(١٨) في (ك): «ثبت».

قلت له: فإن كان بلدهم قريبًا (١) من الحاضرة.

قال: قد أخبرتك قبل هذا بأنهم (٢) لا يُصلون الصلاة في أوقاتها ، ولا يرغبون في الجماعات (٣) والجمعة (٤) ، ولا يزكون الزكاة على ما ينبغي في الشرع.

## المسألة [ ٦٢ ]

# قلت له: ما يقول القاضي إن (٥) أراد أن يحكم ؟

قال: يقول: [يا]<sup>(۱)</sup> معشر المسلمين<sup>(۷)</sup>، أنا أشهدكم أن فلانًا اختصم عندي مع فلان [بن فلان]<sup>(۸)</sup> في أمر كذا<sup>(۹)</sup>، [و]<sup>(۱)</sup> كلفت فلانًا<sup>(۱)</sup> البينة فأتى بها، وكلفته التعريف [بها]<sup>(۱۲)</sup>، فأتى بها فزكيت فقبلتها<sup>(۱۳)</sup>، وكلفت وللانًا (1) المشهود عليه بالدفع والتجريح لمن شهد عليه [في ذلك (1))، وأجَّلته أجلًا بعد [أجل]<sup>(۱۱)</sup> فعجز [أو قال (1)) [تبين (1)) لرده ومطله، واشهدوا أني قد حكمت عليه لخصمه فلان بن فلان بعد الإعذار والإنزار [والتأجيل (1))

(١٩) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك) و(ن): «إلا أنهم». في (ز) و(ك): «قريبة». (٤) في (ن): «الجمعة والجماعة». (٣) في (ز) و(ك): «الجماعة». (٥) في (ز) و(ك) و(ن): «إذا». (٦) من (ز) و(ك). (٧) في (م): «المؤمنين». ( $\Lambda$ )  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$ (۱۰) من (م) و(ن). (٩) في (ن): «فلان». (١١) في (ك) و(ز): «على فلان». (۱۲) سقطت من (ز). (٤١) من (ك). (۱۳) في (ز) و(ك): «وقبلتها». (١٦) سقطت من (م). (٥١) من (م). (۱۷) في (ز) و(ك): «وقد»، وفي (ن): «و».

بما<sup>(١)</sup> ينبغي [ و ]<sup>(٢)</sup> كما ينبغي .

قال [ محمد : و ] أنا أقول : لا يحكم عليه حتى يوجه إليه شاهدين ، أو يأمر بإحضاره بين يديه بمحضر الشهود ، [ ويقول له ] (٤) : ألك مدفع ؟ أبقيت لك حجة (٥) ، فإن قال : لا ، حكم عليه ، وإن سكت وتبين لرده (٦) ومطله ، حكم عليه أيضًا .

# قلت: فإن حكم عليه [ من غير إعذار ولا تأجيل؟

قال: حكمه عليه باطل، ولا يلزمه عند جميع علمائنا، وهو حكم  $[^{(Y)}]$  جور  $[^{(A)}]$  بعد الإعذار والإنذار والتأجيل، والإشهاد،  $[^{(A)}]$  جرى العمل  $[^{(P)}]$  عند قضاة العدل بمدينة رسول الله عليه وما سواها  $[^{(V)}]$   $[^{(V)}]$  باطل.

قــلت له: فإن حكم كما<sup>(۱۲)</sup> وصفت (۱۳) بعد الإعدار [والإندار] (۱<sup>4)</sup> والتأجيل، إلا أنه لم يشهد على حكمه وكتب (۱<sup>۵)</sup> وثيقة الحكم بينهما بيده، أترى ذلك جائزًا؟

قُال: لا كما أخبرتك [آنفًا ](١٦) قبل هذا [أنه ](١٧) لا يجوز حكم الحاكم

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «فيما».(۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٤) في (م): «ويقال»، وفي (ن): «ويقول للمشهود عليه».

<sup>(</sup>٥) في (ن): «حاجة». (٦) في (ز): «له لرده».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ن): «الحكم». (١٠) في (م) و(ك) و(ز): «سواه».

<sup>(</sup>۱۱) من (ن). (بام) في (ز) و(ك): «بما».

<sup>(</sup>١٧) من (م) و(ن).

إلا بشاهدين (١) عدلين (٢) فأكثر ، ويكتب [غيره] (٣) ، وإذا كتب هو وشهد صار شاهدًا على فعله ، ولا تجوز شهادة أحد على فعله إلا [في] (٤) بيع [القاضي علي] (٥) [الأيتام] (١) خاصة ، فتجوز شهادته [وحده] (٧) للضرورة ، وأما غير ذلك فكما أخبرتك [فيكتب] (٨) [غير] (٩) القاضي أو يكتب هو بنفسه ، وهو أحسن ، ويشهد غيره في كتابه [على] (١٠) جميع ما يحتاج إلى الإشهاد ، ويخاطب [هو] (١١) بعد شهادة الشهود بالاستقلال والاكتفاء (١٢) ، فهذا وجه (١٢) الحكم عند أهل المدينة كافة مالك بن أنس [ رَخِالُينَ عَلَمُ وأصحابه عَلَمُ (١٠) .

张张张

(۱) في (م): «بشهادين». (۲) في (ن): «عادلين».

<sup>(3)</sup> mad (5) (5) (6)

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك)، وفي (ن): «اليتامي».

<sup>(</sup>Y) من (م) و(ن). (A) من (م) و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ز) و(ك) و(ن). (١٢) في (ز) و(ك): «والاستكفاء».

<sup>(</sup>١٥) هنا في النسخة (م): « نجز بحمد اللَّه الأجوبة على الشهادة والقضاء، يتلوه النكاح إن شاء اللَّه ».

رَفَّحُ حِب (الرَّحِيُّ (النَّجَلَّ يُّ (سِلنَد) (النِّرُ) (النِروف www.moswarat.com الفصل الثالث في مسائل النكاح رَفْعُ حبس (لرَّحِيُ (الْفِخْسَ يُّ (سِيكنتر) (الفِرْرُ) (الفِرْدوكريس www.moswarat.com



# فصل<sup>(۱)</sup> السؤال عن النكاح

# المسألة ٦٣٦

قال محمد بن سالم : سألت [ ابن  $]^{(7)}$  سحنون عن [ الصبى  $]^{(7)}$  الصغير يتزوج امرأة على صداق مسمى ثم طلبته المرأة بالنفقة والصداق...

قال: ليس لها صداق ولا نفقة حتى يبلغ الصغير(٤) [ مبلغًا ](٥) يطيق الوطء وسُئل سحنون عن رجل له على امرأة [دين](٦)، فأراد أن يتزوجها ويصدقها ر ذلك إ (٢) الدين الذي عليها (٨).

قال: لا بأس بذلك.

## المسألة [ ٦٤ ]

قــلت لمحمد بن سحنون : [ ما تقول في رجل تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد؟

قال : قال سحنون ] (٩) : يفرَّق بينه وبينهما ، وقال ابن القاسم : [ يتزوج أيتهما شاء آ<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م) قبل كلمة (فصل): «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) و(ن). (٣) من (٥).

<sup>(</sup>٤) في (ن): «الصبي». (۵) في (ز) و(ك): «و».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «دينًا». (٧) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ن): «عليه». (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ز) و(ك).

# المسألة [ ٦٥]

وســألته : عن رجل خطب بكرًا عند أبيها ، فقال الأب : لا أزوجها منه أبدًا ، أيجوز للقاضي أو الأجنبي أن يزوجها [ بغير إذن أبيها(١) [ أم لا ](٢) ؟ قال: لا.

قلت: فإن زوجها القاضي ] (٣) بغير إذن الأب ، أيثبت هذا النكاح عندك أم لا ؟ قال: اختلف(٤) في ذلك، فقال ابن القاسم: يفسخ هذا النكاح قبل البناء وبعده ، وقال ابن وهب : يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده .

قال محمد : وأنا أقول : يفسخ هذا النكاح أبدًا قبل الدخول وبعده ، طال أم لم يطل، وإن ولدت الأولاد؛ لأن<sup>(٥)</sup> هذا نكاح الغصب بعينه.

## المسألة [ ٦٦]

قلت له : فإن كانت المرأة ثيبًا فدعت $^{(7)}$  إلى رجل ، ودعا $^{(4)}$  الأب إلى غيره . قال : قال مالك : القول قول المرأة ، إن ادعت إلى كفئها .

قــلت: فإن امتنع الأب من عقد نكاحها ..

قال: يزوجها القاضي بعد إعلام الأب، ويقول له(٨): إما أن تزوجها بنفسك وإلا زوجناها<sup>(٩)</sup> علىك .....

في (ز) و(ك): «الأب». (1)(٢)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٤) في (ن): «اختلفوا». (r)

<sup>(</sup>٥) في (ن): «كان». في (ز) و(ك): «فادعت». (7)

في (ز) و(ك): « وادعي ». في (م): «يقال له».  $(\Lambda)$ (Y)

فى (ز) و(ك): «أزوجها». (9)

من (ز) و(ك).

وكذلك يقال<sup>(۱)</sup> في البكر إذا عضلها<sup>(۱)</sup> الأب وخطبت<sup>(۳)</sup> إليه مرة بعد مرة<sup>(۱)</sup>، فأبى، فالقاضي، يقول له: إما أن تزوجها وإلا زوجناها<sup>(۱)</sup> [ عليك ]<sup>(۱)</sup>.

## المسألة [ ٦٧ ]

قــلت له : فإن زوج الثيب غير القاضي مثل أخيها وابن أخيها ، أو العم [ وابن العم ] (٧) .

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: جائز إذا تولى أحد من عصبتها  $^{(\Lambda)}$  فيزوجها ومع وجود الأب ، قاله ابن شهاب  $^{(\Lambda)}$  [ الزهري .

وقال ابن هرمز ](١١): لا ينعقد النكاح إلا أن يحضر الأب أو القاضي.

# المسألة [ ٦٨ ]

قلت له: فإن زوجها أجنبي وهي ثيب، ولم يحضر لعقدها(١٢) أحد من

| <ul><li>(۲) في (ز) و(ك): «أعضلها».</li></ul> | (١)                 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| (۱) في (ر) ورك). «اعصلها».                   | (۱) في (۵). «يقون». |

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «وخطب». (٤) في (ز) و(ك): «المرة بعد المرة».

وابن هرمز: هو فقيه المدينة ، أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز ، الأصم ، وقيل: يزيد بن عبد الله بن هرمز ، جالسه مالك كثيرًا وأخذ عنه ، في عداد التابعين ، توفي سنة ١٤٨هـ .

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «أزوجها».(٦) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>V) من (U): (عصابتها).

<sup>(</sup>٩) في (ن): «أيزوجها».

<sup>(</sup>١٠) كذا في (م) و(ن)، وفي (ز) و(ك): «قال ابن هشام»، وابن شهاب الزهري هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، نزيل الشام، سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٢) كذا في (ز) و(ك)، وفي (م): «لعقده»، وفي (ن): «العقد».

# قرابتها ولا الحاكم(١)، ولا أحد من أهل العلم.

قال: يفسخ هذا النكاح أبدًا؛ لأنه [قد] (٢) ثبت (٣) عند أهل العلم كافة قول (٤) رسول الله على : «السلطان ولي لمن لا ولي له »(٥) ، فكيف يثبت هذا النكاح [ولم يثبته] (٢) ولم يعقده أحد من قرابتها ، ولا أحد من أهل العلم ، [ولا القاضي ؛ لأن العالم ولي من لا ولي له كالقاضي ، ولكنه أجازه جماعة من أهل العلم ] (٢) ، وهو (٨) شاذ ، وأباه الأكثرون ، وممن أباه : الحسن (٩) بن أبي الحسن البصري (١٠) ، ومحمد بن سيرين (١١) ، وإياس بن معاوية (١٦) [المدني ] (١٦) ،

<sup>(</sup>۱) في (ن): «الحكام». (٢) من (ن).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) و(ز) و(ن)، وفي (ك): «لم يثبت».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «لقول».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السنن» [كتاب النكاح - باب الولي - رقم ٢٠٨٣]، والترمذي في «الحامع» [أبواب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - رقم ١١٠٢]، وابن ماجه في «السنن» [كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - رقم ١٨٧٩] وغيرهم.

 <sup>(</sup>٦) من (م) ٠ (١) من (١) من (١) و(ك) .

<sup>(</sup>A) في (م): «ولكنه». (٩) في (م): «الحسين».

<sup>(</sup>۱۰) الحسن بن أبي الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وكان سيد أهل زمانه علمًا وعملًا، رأى عثمان وطلحة والكبار، وروى عن خلق من التابعين، مات سنة ١١٠هـ.

<sup>(</sup>١١) محمد بن سيرين: أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك ، الإمام شيخ الإسلام ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، سمع من أبي هريرة ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، أدرك ثلاثين صحابيًا ، مات سنة ١١٠هـ.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ك) و(ز): «إلياس بن معاوية». وإياس بن معاوية: هو ابن قرة أبو واثلة القاضي العلامة قاضي البصرة، روى عن أنس وابن المسيب وابن جبير، توفي سنة ١٢١هـ.

<sup>(</sup>١٣) في (ز): «والهندي»، وفي (ك): «وابن الهندي».

وثابت البناني (١) ، وسالم (٢) بن يسار ، وعبد الملك (٣) بن حبيب (٤) ، ومحمد بن إبراهيم [ بن ] (٥) المواز ، وابن [ عبد ( ) الحكم (٧) .

[قال محمد] (^): وبهذا القول آخذ، واللَّه الموفق للصواب، ولم يجز العلماء (٩) مثل (١٠) هذا [القول] (١١) إلا في الربيبة (١٢) واليتيمة المحتاجة للنكاح (١٣)، يزوجها غير وليها، إذا طال [بها] (١٤) الزمان لم يفسخ، وإذا قرب فسخ، إلا أن يعقد أحد من أهل العلم فلا يفسخ قرب النكاح أو بعد، وهذا في اليتيمة والربيبة (١٥)، وأما غيرهما فلا [يجوز] (١٦).

<sup>(</sup>١) هو ثابت بن أسلم الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، أبو محمد البناني ، ولد في خلافة معاوية ، وحدث عن عبد الله بن عمر ، وابن الزبير ، وكان من أئمة العلم العمل ، توفي سنة ١٢٣هـ ، وقيل : ٢٧ اهـ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، ولعله سليمان ، وقد مضت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز) و(م) و(ن)، وهو الصواب، ووقع في (ك): «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي، فقيه الأندلس، أبو مروان، ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة، وكان حاذقًا في الفقه كبير الشأن، بعيد الصيت، مات سنة ٢٣٨هـ، وقيل: ٢٣٩هـ.

<sup>(</sup>٥) من (ن). (٦) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث ، الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية ، أبو محمد المصري ، المالكي صاحب مالك ، ولد سنة ٥٥ هـ ، سمع الليث ومالكًا وكان شيخ أهل مصر ، يقال : إنه كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله ، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب ، توفى سنة ٢١٤هـ .

<sup>(</sup>۱۰) في (ز): «في مثل». (١٠) من (ن).

<sup>(</sup>١٤) من (ن)، وفي (م): «به». (٥١) في جميع الأصول: «والدنية».

<sup>(</sup>١٦) من (ن).

### المسألة [ ٦٩ ]

وســألته: عن رجل أراد أن يتزوج امرأة إلى أجل قريب أو بعيد ، أو حتى يفرغ من تجارته أو غزوته أو قراءته حتى ينصرف من ذلك البلد ، وهو نكاح المتعة .

قال: ذلك نكاح حرام، وقد نهى النبي عن ذلك ، وقالت طائفة من أهل العلم: يجوز ذلك ، فممن روي عنه [جواز] (٢) نكاح المتعة: عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأجازه قوم آخرون إذا اضطر إليه كالميتة (٣) ، وهو شذوذ من الأقوال [ المروية ] (٥) ؛ [ فروي ] (٦) عن ابن عباس أنه (٧) رجع عن ذلك ، وقال بتحريمه (٨) .

### المسألة [ ٧٠]

قــلت: وإن اختلف الزوج والزوجة فيما دفع إليها الزوج من حلي [وثياب] (١٠) وطعام ودنانير ودراهم، فقالت الزوجة: إنما (١٠) أعطيتني (١١)

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح مسلم» [كتاب النكاح – باب نكاح المتعة – حديث ١٤٠٦، ١٤٠٧]: «أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء»، وكذا في «سنن أبي داود» (٢٠٧٢)، (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>۲) من (م) و(<sup>ن</sup>). (۳) في (ز) و(ك): «كاليتيمة».

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): (وهم».
 (٥) من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>٦) من (ن). «قال له».

 <sup>(</sup>٨) يعني: ابن عباس رها.
 (٩) من (م) و(ن).

ذلك [ هبة أو صدقة ، وقال [ الزوج ] (١) : إنما أعطيتك (٢) ] (٦) ذلك [ من ] (٤) المهر ، فعلى من ترى البينة في ذلك ؟

فقال: [اختلف في ذلك فقال ]<sup>(٥)</sup> ابن القاسم: القول قول المرأة والبينة على الزوج.

وقال ابن وهب ، وابن كنانة ، وابن الماجشون : القول قول الزوج ، والمرأة مدعية ؛ لأنها أقرت بالقبض (٢) ، وادعت نفي الضمان ، وعليها [ البينة على  $( ^{(Y)} )$  ثبوت ما ادعته .

قلت له: فإن ساق لها ذلك إلى بيتها [ ثم اختلفا كما ذكرنا  $]^{(\wedge)}$ .

قال: اختلف في ذلك كما تقدم ؛ لأن [من] (١) الناس [من يدفع ذلك لزوجته [وهي] (١) في بيت أهلها ، ومنهم [1] (1) من [1] (1) يدفع ذلك إلا عند البناء . [1] (1) في بيت أهلها ، والذي [1] (1) من [1] (1) أن [1] (1) ما دفع [1] (1) من [1] (1) من [1] (1) والجهاز الصغير [1] (1) [مثل الوقاية والحناء [1] (1) وما أشبه ذلك من

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ك) . (أعطيت » . (ز) و(ك): «أعطيت » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).(٤) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٦) في (ك): « والمرأة أقرت مدعية بالقبض».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ز) و(ك).(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).
(١٠) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (١٢) سقطت من (م).

<sup>. (</sup> $\dot{\upsilon}$ ) من ( $\dot{\upsilon}$ ) . ( $\dot{\upsilon}$ ) من ( $\dot{\upsilon}$ ) من ( $\dot{\upsilon}$ ) .

<sup>(</sup>٥١) من (م) و(ك) و(ن). (له) في (ز): «لها».

<sup>(</sup>١٧) كذا في (م) و(ن)، وفي (ز): «من الجهاز والثوب الصغير»، وفي (ك): «من الجهاز والثوب الصغائر».

<sup>(</sup>١٨) كذا في (م) و(ن)، وفي (ك): «من الوقاية والحناء»، وفي (ز): «والحناء».

ضرب<sup>(۱)</sup> الطعام والفواكه واللحم ، فالقول فيه قول الزوجة مع يمينها ، و[أما]<sup>(۲)</sup> ما دفع إليها<sup>(۳)</sup> من الحلى والثياب فالقول قول الزوج فيه .

### المسألة [ ٧١ ]

قلت له: فما تقول فيما دفع [ إليها ] (٤) من الهدايا (٥) في رمضان والعيدين وغير ذلك من المواسم المعظمة عند (٦) الناس؟

قال : القول [ في ذلك  ${}^{(\vee)}$  قول الزوجة  ${}^{(\wedge)}$  في الهدية بعينها .

قلت له: وما سوى ذلك من الذهب والفضة والزبردج (٩) وما أشبه ذلك. قل : قال : ليس هذه مثل (١٠) الهدية التي ذكرنا ، فالقول قول الزوج في ذلك ؛ لأن هذا لا يعرف بالهدية ولا من الهدية ، هكذا فسر [لي سحنون ] (١١) عن ابن القاسم .

# المسألة [ ٢٧ ]

وســألته: عن من تزوج امرأة بمهر مسمى ، فأراد أن يدفع لها مهرها وخاف عليه [ من ] (۱۳) الضياع ، والمرأة غير رشيدة ، من [ هو ] (۱۳) أولى بقبضه ؟ قال : اختلف [ أهل العلم ] (۱۲) في ذلك ، قال ابن القاسم ، الأب أولى بقبضه ؟

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك) و(ز): «طرف».(٢) من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «لها».
(٤) في (ز): «لها».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «الهدية».(٦) في (م): «من».

<sup>(</sup>۲) من (م) و(ن).
(۱) في (ز) و(ك): «قولها».

<sup>(</sup>٩) الزُّبَوْدَج مقلوب الزُّبرَجَد: الزُّمرد. (١٠) في (ن): «من».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «ابن سحنون». (۱۲) من (ن).

<sup>(</sup>١٣) من (م) و(ك) و(ز). (١٤) من (ن).

لأنه [ هو ]<sup>(١)</sup> الناظر لها .

وقال ابن وهب ، وابن كنانة : السلطان (٢) أولى بقبضه إذا كان عدلًا ؛ لأنه خليفة المسلمين والناظر لهم ، والحافظ عليهم ، فإذا رشدت المرأة فليدفع (٣) لها مهرها .

قال محمد: ثم رجع ابن القاسم، وقال: إن كان الأب سفيهًا و[كان]<sup>(ئ)</sup> الزوج عدلًا مأمونًا<sup>(٥)</sup>، فالزوج أولى بقبضه حتى ترشد المرأة، وإليه رجع أصحاب مالك إلا ابن الماجشون قال: الأب الأولى بقبضه على كل حال.

### المسألة [ ٧٣ ]

قلت: هل سمعت عن مالك فيه شيئًا (٦) ؟

قال: لم أسأله(٧) عن ذلك ولا سمعت أحدًا روى عنه . .

قال ابن القاسم: سئل مالك بن أنس رَخَوْلُطُنَكُ عن امرأة (^) تعقد نكاح امرأة (<sup>(٩)</sup> غيرها، أو عقدت (١٠) على نفسها دون أن تستخلف رجلًا على ذلك.

قال: [ ذلك: عقد](١١) باطل.

فقيل له: والحديث الذي جاء عن عائشة ﴿ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ن). (۱) في (ز) و(ك): «الزوج».

<sup>(</sup>۳) في (ن): «دفع».
(٤) من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «مرضيًّا».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ز) و(ك) ، وفي (م): «هل سمع من مالك شيء» ، وفي (ن): «أتسمع من مالك فيه شيئًا».

<sup>(</sup>٧) لعله يريد: لم أسأل سحنونًا ، وقد يكون الصواب: «لم أسأل ».

<sup>(</sup>A) في (ن): «المرأة». (٩) في (ن): «المرأة».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «تعقد». (١١) في (ز) و(ك): «عقدا».

عبد الرحمن (١) وهو غائب فقدم ، فأجازه » هل كانت استخلفت غيرها [على العقد] (٢) ، أو هي تولت العقد بنفسها ؟

قال: هي [التي] (٣) تولت العقد بنفسها.

قيل: فيجوز<sup>(٤)</sup> اليوم مثل هذا، وعليه العمل؟

قال: لا ، وليس عليه [ العمل ] (°) ، وليست عائشة كغيرها من النساء .

# المسألة [ ٧٤]

قـلت لمحمد: [ فلو  $]^{(7)}$  أن امرأة زوجت [ امرأة  $]^{(4)}$  غيرها ، أو زوجت نفسها ، أيفسخ [ أم لا  $]^{(4)}$  ?

قال: نعم يفسخ أبدًا قبل الدخول أو بعده ، طال أو لم يطل ، ولا يجوز على كل حال ، قاله ابن القاسم [ وأصبغ بن الفرج ] (٩) ، وهو قول مالك رَرُواللَّكُ .

# المسألة [ ٥٧ ]

وســـألته: عن من نكح<sup>(١٠)</sup> بقرآن ولم يُقدِّم غيره ،.....

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك) هنا: «بن عوف»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲)  $\alpha(i) e(b) e(i)$ . (۳)  $\alpha(i) e(b) e(i)$ .

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «أيجوز». (٥) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٦) من (ك) و(ز)، وفي (ن): «فكون». (٧) من (م) و(ز) و(ن).

<sup>(</sup>٨) من (ن).

<sup>(</sup>٩) وقع هذا الاسم في (م) و(ن) و(ز) كذا: «وأصبغ وأبو الفرج»، وفي (ك): «وأبو الفرج أصبغ»، ولعل المثبت هو الصواب، فأصبغ كنيته أبو عبد الله، وقد مرت ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) في (م): «حكم».

# أيجوز<sup>(١)</sup> هذا<sup>(٢)</sup> النكاح أم لا ؟

قال: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق مثلها أن ، وقيل: يثبت قبل البناء وبعده، و[قد] بلغني أن النبي ﷺ زوَّج رجلًا بسورة من القرآن أن .

قــلت له: فإن نكح بأقل من ربع دينار، أتراه جائزًا أم لا؟

قال: [ يؤمر  $]^{(7)}$  قبل البناء أن يتمم لها ربع دينار ، فإن أبى فسخ نكاحه ، فإن فات بالبناء أجبر على إتمام  $(^{(Y)})$  ربع [ دينار  $]^{(A)}$  ، وقال أصبغ مثله .

وقال ابن القاسم عن مالك : إن النكاح بدرهم واحد جائز ، وقاله أيضًا عيسي بن دينار (٩) .

وقال لي: كان ابن وهب يجيز (۱۰) النكاح بدرهم، وكان يؤثر (۱۱) ذلك عن النبي ﷺ.

قال عیسی: قلت لابن القاسم: فهل [یجوز](۱۲) النکاح بأقل من ربع دینار علی (۱۳) مسیس ......

<sup>(</sup>١) كذا في (ز) و(ك) و(ن)، وفي (م): «أيفسخ».

<sup>(</sup>۲) في (ن): «ذاك».(۳) في (ز) و(ك): «المثل».

<sup>(</sup>٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في «السنن» [كتاب النكاح - باب في التزويج على العمل يعمل - حديث (٢١١٢)].

<sup>(</sup>٦) سقطت من ( $\dot{\upsilon}$ ). ( $\dot{\upsilon}$ ) في ( $\dot{\sigma}$ ) و( $\dot{\upsilon}$ ): ( $\dot{\tau}$ ) مام  $\dot{\tau}$ 

<sup>(</sup>٨) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٩) عيسى بن دينار: هو أبو محمد الغافقي القرطبي، فقيه الأندلس ومفتيها، لزم ابن القاسم، وعول عليه، وكان صالحًا ورعًا، يقال إنه هو الذي علم أهل الأندلس الفقه، وكان من أوعية الفقه، توفي سنة ٢١٢هـ.

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «يجوز». (۱۱) في (م): «يردد».

<sup>(</sup>١٢) من (م) و(ز) و(<sup>ن</sup>). (عن».

امرأة(١)، وقد دخل بها حتى يتم [لها](٢) ربع دينار .

قال: لا.

قلت له: فإن تزوجها بخمسين درهمًا ثم إنه دخل بها ، ولم (٣) يقدم لها شيمًا .

قال: يقال له: انقد لها ربع دينار<sup>(ئ)</sup> [وادفعه لها]<sup>(٥)</sup>.

قلت: أيجتنب (٦) مسيسها ؟

قال: لا.

قــلت: فمن تزوج امرأة فطلقها قبل [ البناء ] واختلف في المسيس، فقالت المرأة: مسَّني، وقال [ الرجل ]  $^{(\Lambda)}$ :  $W^{(P)}$ ، وإنما دخلت عليها دخول الزيارة في بيت أهلها.

قال: القول [قول الزوج] (۱۰) مع يمينه ، وليس لها إلا نصف الصداق ، وقال أصبغ بن الفرج] (۱۱) ، وابن وهب عن مالك: إنه قال: حيث ما أخذ الزوجين الغُلُوّ (۱۲) ، فالقول قول المرأة مع يمينها في المسيس (۱۳) كان ذلك في بيت أهلها ، أو في غير بيت أهلها ، قال أصبغ: وهو عندنا تأويل [قول] (۱۲) عمر رَوْزُ اللهُ في: «إذا أرخيت الستور [فقد] (۱۲) وجب الصداق (11) ؛ لأن الستر بمنزلة الشاهد .

<sup>(</sup>۱) في (ن): «المرأة». (۲) من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «هل». (٤) أي: أعطها ربع دينار نقدًا.

 <sup>(</sup>٥) من (م) و(ن).
 (٥) في (ن): «فيجتنب».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).(٨) من (م)، وفي (ن): «الزوج».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «لم أمسها». (١٠) في (ك): «للزوج».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ز): «أصبغ وأبو الفرج»، وفي (ك): «أبو الفرج أصبغ»، وفي (ن): «أصبغ وابن الفرج»، والصواب هو المثبت.

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «في الغلو». (١٣) في (ن): «إذا ادعت المسيس».

<sup>(12)</sup> (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>١٦) رواه مالك في الموطأ [كتاب النكاح - باب ما جاء في إرخاء الستور - حديث (١٩٣١) أعظمي ] .

### المسألة [٧٦]

قلت له: [ما شهادة الأفراد؟

قال (١): شهادة الأفراد إذا عقد الرجل على امرأة فلم يجد] (٢) إلا شاهدًا واحدًا، فله أن يشهد ثانيًا وثالثًا، فإن لم يشهد في العقد فلا يبني بها حتى يشهد.

# المسألة [ ٧٧ ]

قــلت له: فإن تزوجها بشاهد واحد وخلى (٣) أمر الشاهد الثاني حتى دخل بها فمكث شهرًا، ثم تذكر وندم على [ ما صنع ](٤)، وأراد إصلاح شأنه كيف يصنع ؟

قال: يستبرئها بثلاث حيض من الماء الفاسد، ويتزوجها بنكاح جديد برضاها وولى [وشهود] (٥) وصداق.

#### المسألة [ ٧٨ ]

قلت: فإن تزوجها بالصداق الأول، ولم يزد عليه شيئًا. قال: ذلك جائز.

# المسألة [ ٧٩ ]

[ قــلت ]<sup>(٦)</sup> : فإن غفل حتى ولدت.....

 <sup>(</sup>١) في (ن): «قال هي».
 (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك) و(ز): «وجهل». (٤) في (<sup>ن</sup>): «صنعه».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). (٦) سقطت من (ن).

# الأولاد<sup>(١)</sup>، ثم مات<sup>(٢)</sup> الزوج، أترى لها شيئًا من الصداق؟

قال: لا شيء لها [منه] (٢) لا من الصداق ، ولا من الميراث ؛ لأنه [معها عاهر] (٤) ، والعاهر هو الزاني ، ولا يكون الشاهد الواحد شبهة (٥) .

# المسألة [ ٨٠]

قــلت له: ولو كانت يتيمة محتاجة فاستبرأها كما ذكرت بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وأراد نكاحها فامتنعت ألها [ ذلك ](٢) أم لا ؟

قال: نعم مثل ما أخبرتك، فاليتيمة المحتاجة [ وغير المحتاجة ] والتي أولي والتي أبوها سواء، ولا يثبت النكاح بشاهد واحد إلا قبل [ البناء ] أو أو كن لا يدخل بها حتى يزيد شاهدًا آخر مع الأول من أهل الرضا والعدل، [ وأما ] (١٠) الشاهد الواحد لا يثبت به النكاح على كل حال (١٠)، فإن وقع فسخ أبدًا ولا ميراث فيه ولا صداق إلا بعد البناء.

# المسألة [ ٨١ ]

قلت: فإن تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا و[تزوج](١٣) أخرى(١٤) بشاهد

 <sup>(</sup>۱) في (م): «حتى ولد أولادًا».
 (۲) في (م) و(ن): «فمات».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ن).(٤) في (ز) و(ك): «معها معاهر».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الشبهة»، وفي (ك): «أشبه». (٦) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ن).(٨) في (م): «والذي».

<sup>(</sup>۹) في (م): «يزوجها».
(۱۰) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (م)، وفي (ز) و(ك): «وأن». (١٢) في (ز) و(ك): «على حال من الأحوال».

<sup>(</sup>١٣) من (م) و(ك) و(ن). (١٤) في (م): «الأخرى».

واحد كما ذكرنا ، وطال الزمان [ بعدها  $]^{(1)}$  معها فولد معها أولادًا( $)^{(1)}$  ، ثم مات فوقع التنازع  $]^{(1)}$  بين  $]^{(2)}$  الأولاد ، وقال  $]^{(3)}$  أولاد المرأة التي تزوجها بنكاح صحيح  $]^{(7)}$  : الميراث لنا كله ولا شيء لكم أنتم ؛ لأن أبانا تزوج أمكم بغير بينة ، فأنتم أولاد زنى  $]^{(2)}$  ؛ لأن  $]^{(4)}$  الشاهد الواحد لا يثبت به النكاح ولا الميراث ، وقال الآخرون : لا نعلم شيئًا مما تقولون ، ونحن عندنا بينة مستفيضة  $]^{(4)}$  أن أبانا كان يقسم بين [ أمنا  $]^{(4)}$  وأمكم النفقة والكسوة والسكنى [ والمبيت  $]^{(11)}$  ، وداوم على ذلك زمانًا [ طويلًا  $]^{(11)}$  حتى قبضه الله تعالى  $]^{(11)}$  ، أترى أن ينفعهم  $]^{(11)}$  شيء من ذلك ؟

قال: لا حتى يقيموا البينة على أن أمهم تزوجت (١٥) بشاهدين نكاحًا صحيحًا، وإلا فلا ميراث لهم بقسم النفقة وغيرها. وقال ابن الماجشون: إذا طال (٢١) الزمان كما ذكرتم فالبينة على المدعين بالزنا، ولا يلزم [الآخرين] (١٧) إلا

<sup>(</sup>۱) من (ك). «الأولاد». (١) من (ك) و(ز): «الأولاد».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «المزاح».
(٤) في (ن): «مع».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «وقالوا».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) و(ن)، وفي (م) و(ز): «زوجها نكامًا صحيمًا».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ن): «الزنا». (٨) في (<sup>ن</sup>): «و».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ن): «مستفاضة». (١٠) في (ك): «أمي».

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(<sup>ن</sup>). (۲۱) من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «حتى قبض اللَّه روحه».

<sup>(</sup>١٤) في (ز): «ينفعه».

<sup>(</sup>١٥) في (ك) و(ز): «على أمهم أنه تزوجها»، وفي (م): «على أنهم أمهم تزوجت»، وفي (ن): «على أن أمهم مزوجة».

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «كان». (١٧) سقطت من (ز).

البينة على [أن] (١) أباهم كان يقسم النفقة والكسوة والمبيت ؛ لأن من الناس من يطلق أو (٢) ينكح أو يشتري أو يبيع ، فيحتاج إلى بينة لطول ذلك فلا يجدها ، فالقول قوله [مع يمينه] (٣) مع طول المدة ، قاله أكثر أصحابنا .

#### المسألة [ ٨٢ ]

قـلت: فإن قالت البينة رأينا امرأة ركبت [ بكرة  $]^{(1)}$  أو عشية [ على  $]^{(0)}$  نعت الزفوف بالنكاح ولم نحضر $^{(1)}$  عقد نكاحها ، ولا ندري أحضر $^{(2)}$  عقد $^{(3)}$  نكاحها رجل [ واحد  $]^{(4)}$  أو رجلان $^{(1)}$  أو لم يحضر له أحد أصلًا .

قال: ينظر إلى [عرف](١١) البلد، فإن كان عرف بلدهم(١١) لا ينعقد النكاح عندهم، ولا تزف المرأة بمثل [ما شهدوا](١١) إلا بشاهدين فأكثر فشهادتهم بثبوت النكاح صحيحة، وإن لم [يحضرا](١١) العقد، وإن كان العرف يختلف قد يقع بشاهد واحد ويقع بشهود [ويقع بغير شهود](١٥)، فلا(١٦) يكتفي

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م). (۲) في (ز) و(ك): «يطيق أن».

<sup>(7)</sup> mad = mad =

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «يحضروا»، وفي (م): «ولا نحضر».

<sup>(</sup>٧) في (ن): (هل حضر).(٨) في (ڬ) و(ز): (في عقد).

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «شاهد».

<sup>(</sup>۱٤) في (ك) و(ن): «يحضر»، وفي (ز): «يحضروا».

<sup>(</sup>١٥) في (م) فقط. (١٦) في (ز) و(ك): «أو».

بشهادة المزفوفة وركوبها حتى يتيقن أنه [قد] (١) انعقد نكاحها بشاهدين فأكثر، الله المرفوفة وركوبها حتى يثبت غيره. إلا أن يطول الزمان جدًّا، فالقول قول مَنْ يدعي (٢) صحة النكاح حتى يثبت غيره.

# المسألة [ ٨٣ ]

قــلت: فإن شهد رجل واحد أنه لم يحضر [ لعقد نكاحها ]<sup>(۳)</sup> غيره ، ولم يكن معه غيره ، أترى شهادته جائزة [ أم لا ] ؟<sup>(٤)</sup> [ و ]<sup>(٥)</sup> إقراره على نفسه جائز . [ قــال ]<sup>(١)</sup> : لا<sup>(٧)</sup> يثبت به النكاح [ ويلزمه غرم الصداق ]<sup>(٨)</sup> .

قلت : لم جوزت (٩) شهادته وحده على نفسه ولم تجوزها (١٠) على صحة النكاح .

قال: إقراره على نفسه بغرم (١١) الصداق [جائز](١٢).

[قلت: لِمَ ؟

قال: لأنه هو الذي غُرَّ بالزوج حتى أوقعه في النكاح الفاسد وفي غرم الصداق (١٣٠).

<sup>(</sup>١) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>۲) في (م): «مدعا صاحب»، وفي (ن): «من ادعى صحة».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك): «نكاحها»، وليست في (ز).

<sup>(</sup>٤) من (ك). (a) في (م) و(ك) و(ز): «قال».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م) و(ز) و(ك).(٧) وفي (ز) و(ك): «ولم».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) و(ز)، وفي (م): «ولا يلزمه غرم الصداق».

<sup>(</sup>٩) في (م): «لو زوجت». (١٠) في (م): «ولا تجوز».

<sup>(</sup>۱۱) في (ك) و(ز): «يقرر». (۱۲) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين من (م) و(ن).

قلت: وهل تجرح شهادته بذلك أم لا؟ قال: نعم، وهو قول مالك.

# المسألة [ ٨٤ ]

وســألته: عن من تزوج بشهادة [رجل] (١) واحد، و[شهادة ] (٢) امرأة واحدة، أترى هذا النكاح جائزًا؟

قال: V لأن عمر بن الخطاب وَ المشال عن هذه المسألة بعينها فقال (٣): « [ هذا ] (٤) [ نكاح السر ] (٥) [ و V أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه للناس لرجمت فيه » . وقال ابن أبي ذئب V ( ) : « [ كل نكاح V استكتم فيه الشهود فهو نكاح السر ، وإن كثر (٨) الشهود » (٩) .

قال: وسمعت ابن القاسم يقول وهو جالس في مسجد الجامع بمصر: ولو شهد  $[300]^{(1)}$  من الرجال ملء  $[300]^{(1)}$  هذا المسجد ثم استكتموه لكان نكاح سر  $[300]^{(1)}$  لم يحضره وقالت  $[300]^{(1)}$  طائفة من أهل العلم: « لا يكون نكاح سر إلا إذا $[300]^{(1)}$  لم يحضره

<sup>(</sup>۱) u = (1) u = (1) u = (1)

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(ز) و(ن): «قال».(٤) سقطت من (ك) و(ز).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ك). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). وابن أبي ذئب ، أبو الحارث وابن أبي ذئب ، أبو الحارث وابن أبي ذئب ، أبو الحارث وابت أبي ذئب ، أبو الحارث وابت أبي ذئب ، أبو الحارث وابت المناه وابت المناه

القرشي العامري ، المدني الفقيه ، كان أقدم لقيًا للكبار من مالك ، ولكن مالكًا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير ، ولد سنة ٨٠هـ ، ومات سنة ٨٥٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز). (٨) في (م): «كثروا».

<sup>(</sup>٩) رواه مالك في « الموطأ » [كتاب النكاح - باب جامع ما لا يجوز من النكاح - حديث (١٩٦٠) ] .

<sup>(</sup>١٢) في (ن): «وقال». (١٣) في (ن): «الذي».

الشهود أو حضره  $J^{(1)}$  شاهد واحد ، [ أو شاهد  $J^{(1)}$  [ واحد  $J^{(2)}$  مع في امرأة ، وأما الذي يحضره اثنان فأكثر ، فليس بنكاح سر  $J^{(2)}$  ، وإن كتموه لا يضر ذلك ، والقول الأول أصح وأثبت .

### المسألة [ ٥٥ ]

قــلت: فالهارب بامرأة فمكثت عنده أيامًا ثم تزوجها قبل الاستبراء أيحل هذا (٦) النكاح أم لا.

قال: إذا هرب بها في ملأ من الناس، وعُلِمَ أنه لم يمسها، ولم تقع الخلوة بينهما [ فالنكاح صحيح وعليه العقوبة للهروب، وإن ثبتت الخلوة بينهما [ " ) أو شك في ذلك فالاستبراء واجب، والنكاح قبل الاستبراء فاسد.

واختلف العلماء في تأبيد التحريم، فقال قوم: تحل له بعد الاستبراء، وقال آخرون: لا تحل [ له ] (^) أبدًا، ولو استبرأها، [ وذلك ] (^) كالنكاح في العدة.

### المسألة [ ٨٦]

وســألته: عن من وطئ امرأته (۱۰) في دبرها (۱۱) عامدًا أو جاهلًا. قــال: اختلف العلماء في ذلك (۱۲)، فذهب قوم إلى إباحته تمسكًا بظاهر قوله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٢) من (ز) و(ك).

<sup>(7)</sup>  $a_{ij}(b) = a_{ij}(b) =$ 

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ن): «السر». (٦) في (ز) و(ك): «ذلك».

<sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) e(b). (۸) من (م) e(c)

<sup>(</sup>٩) من (ز). «امرأة».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «الدبر». (۱۲) في (ن): «فيه».

تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣]، وهو قول مرغوب عنه.

وقال آخرون: إن فعل ذلك عامدًا [أو جاهلًا تحرم عليه كمن وطئ في الحيض، وهذا القول أضعف من الأول.

وقال مالك وجماعة من العلماء: إذا فعل ذلك عامدًا أو جاهلًا ]<sup>(١)</sup> فقد فعل حرامًا، يستغفر اللَّه ولا شيء عليه إلا الاستغفار.

وقال غيره: لا تحرم [عليه] (٢) الزوجة ويلزمه عتق رقبة (٣) كفارة لما فعل، وقيل: يلزمه الطلاق.

# المسألة [ ٨٧ ]

قلت: فمن تزوج امرأة في عدتها فولدت لمن ترى الولد ( $^{(4)}$ ) ، وهل عليه الحد ، و[ هل  $^{(6)}$  تحرم عليه أم  $^{(8)}$ 

قال: النكاح فاسد، وتحرم عليه [أبدًا] (٢) سواء كان عالمًا أو غير عالَم، وأما الحدُّ فإن كان غير عالم فلا يلزمه حد ولا عقوبة، وإن كان عالمًا اختلف [فيه] (٧) فقيل: عليه الحد، وقال مالك وغيره: يعزَّرُ ولا يُحَدُّ.

وأما الولد فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو لغيره ، ولا يلحق به ، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر ، فإنه يلحق به ، ويتوارثان .

واختلف فيما بينه وبين الزوجة ، فقيل : لا ميراث بينهما وهو الصحيح ، وقيل : يتوارثان ؛ لأنه نكاح اختلف فيه العلماء ، وأما الصداق فيلزمه بالمسيس على كل حال .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٢) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «الرقبة».(٤) في (ز) و(ك): «الأولاد».

<sup>(</sup>٥) من (م) و(<sup>ن</sup>). (٦) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۷) من (م) و(ن).

رَفَحُ جَر الرَّبِي الْجَرِّرِي الْمِلِي الْجِرْرِي الْجِرِورِي www.moswarat.com

# المسألة [ ٨٨ ]

قـلت: فالمرأة إذا كبر سنها ووهن عظمها ولم تقدر على أخذ ماعون في بيتها من ضعفها ، والمرأة (١) إذا بلغت حد السياق (٢) حتى لا يبقى [فيها] (٣) للرجل تشوف (٤) [ولا للمسيس] (٥) بقية لذة فهل لها النفقة على الزوج أم لا؟ قـال: [اختلف] (٦) فيه أصحابنا: فمنهم من قال: النفقة في مقابلة الوطء ، فإذا عدم المسيس سقطت النفقة ، وقال آخرون: النفقة لازمة للزوج ما دامت المرأة في عصمته ومكنته من نفسها .

### المسألة [ ٨٩ ]

قــلت له: فالناشزة [التي] (٧) تهرب من بيت زوجها وطالبها الزوج بالرجوع إلى بيتها، فامتنعت هل لها النفقة (٨) على زوجها أم لا؟

قال: اختلف في ذلك (٩) الأصحاب ، فمنهم من قال: ما دامت في العصمة فالنفقة لها [ واجبة ، وقال آخرون: النفقة في مقابلة الوطء (فمن منعت نفسها فلا نفقة لها ] (١٠٠) ، وهو الصحيح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ن): «والمريضة».

<sup>(</sup>٢) والسياق هو: نزع الروح عند شدة المرض.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ن) : «شوف» .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و (ك) ، وفي (ك) بدلها: « وللمسلمين » ، وفي (ن): « ولا في المسيس » .

 <sup>(</sup>٦) سقطت من (ز).
 (٧) من (ز) و(ن)، وفي (م): «الذي».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «نفقة».(P) في (م): «فيه».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

[ وقال آخرون ] (۱) : إن كانت في موضع يمكنه أن يجبرها على الرجوع (۲) إلى بيتها إما بنفسه وإما (۳) بحاكم [ البلد ] فتركها فالنفقة لها (۵) لازمة ، وإن كانت في موضع لا يمكنه ذلك إلا [ بثارة أو ] (۲) بمشاجرة فلا نفقة لها ، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى .

#### المسألة [ ٩٠]

قــلت : هل على المرأة [ من ]<sup>(٧)</sup> خدمة الزوج شيء أم لا ؟

قال: في ذلك تفصيل واختلاف، فقد ثبت عن النبي عَلَيْهُ أنه حكم على [ابنته] (١) فاطمة بالخدمة الباطنة مثل الطحن والطبخ للطعام، وعجين الدقيق، وتعمير (٩) البيت، وهو كنسه وفرش المضجع لا غير (١٠) [ ذلك ] (١١) ، وقضى على على بن أبى طالب رَبِرُ اللهُ بما عدى ذلك من الخدمة الظاهرة (١٢) .

قال الحافظ في «الفتح» (٦١١/٩): «وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا، قال: ولذلك ألزم النبي ﷺ فاطمة بالخدمة الباطنة وعليًا بالخدمة الظاهرة، وحكى ابن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٢) في (ز) و(ك) و(ن): «الرجعة».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(ن): «أو».
(٤) من (ن)، وفي (ز) و(ك): «في البلد».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «عليه»، وفي (م): «له».

<sup>(</sup>٦) من (ك)، وفي (ن): «بمغايرة و»، وفي (م): «بنيابة».

<sup>(</sup>V) (i) (i)

<sup>(</sup>٩) في (ن): «وتقطير»، وفي (م): «وتغيير».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «وغير». (١١) من (ز) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٦/٦) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » رقم (٢٩٦٧) ، والحديث مرسل .

قلت: إن أصحاب مالك قالوا: لم يحكم النبي عَلَيْ على فاطمة بشيء. قال محمد: غفر اللَّه زلتهم ، أولم يعلموا أن النبي عَلَيْ وجه بلالاً [مؤذنه](١) أن يأتيه بالقضيب يوم عُكَّاشة بن [مُحصن](٢) فذهب بلال للقضيب فلقي فاطمة ورجهها يرشح عرقًا ، فقال بلال: ما بال وجهك [يا ابنة رسول اللَّه عَلَيْ ](٤) يرشح عرقًا ، فقالت : كنت أطحن الشعير للحسن والحسين فقد [جاعت](٥) أكبادهما(٢).

فاعلم أن كل ما كان (٧) من الخدمة الباطنة (٨) التي (٩) فسرت لك فهي على

بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي ﷺ قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة ، وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق ، وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له ، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها ، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته ، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه ، وقال الشافعي والكوفيون : يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم ، وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن : يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا : ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة ...» .

<sup>(</sup>١) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ز)، وعُكَّاشة بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها، ابن محصن بن حدثان بضمن المهملة، وسكون الراء بعدها مثلثة ابن قيس بن مرة بن بكير، الأسدي، صحابي، من السابقين الأولين، شهد بدرًا.

 <sup>(</sup>٣) في (ن): «بنت رسول الله ﷺ». (٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(ز): «فاعت». (٦) في (ز): «أكبادنا».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «أنما كان».

<sup>(</sup>٨) في (ز): « خدمة البيت باطنة » ، وفي (ك): « من خدمة الباطن » .

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «كالتي».

المرأة من طحن وتخبيز وعجن وفرش البيت ، وتعميره (١) ، وسقيان الماء من موضع قريب .

قلت: فهل على الزوج نقل الحطب.

قال: نعم، ولا يلزم الزوجة (٢) غير ما ذكرناه، وأما خدمة الصوف (٣) والقطن والكتان والشعر والاحتطاب والاحتشاش، والقيام بالبهائم في ربطها وحلها وحلابها، وحمل الثمار وجنيها، وحمل الزرع، لا يلزمها شيء من ذلك إلا أن تطّوع به عن طيب نفس [منها] (٤).

### المسألة [ ٩١ ]

قــلت : فإن أكرهها [ الزوج ] (٥) على فعل ما (٢) لا يلزمها مما ذكرت ، أو على بعضه ، أيكون ذلك جرحة في شهادته (٧) ؟

قال: نعم جرحة في شهادته [وإمامته] (^^) ، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ فَلَا لَبُعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ [النّساء: ٣٤] ، والبغي هو الظلم والعدوان للزوجة ، وغيرها حرام ، وفعل الحرام تجرح به (٩) الشهادة والإمامة قولًا واحدًا.

### المسألة [ ٩٢ ]

قــلت: فإن استخدمها [الزوج](١٠) فيما لا يلزمها بما ذكرته، وأراد

| في (ن): «ولا يلزمها». | (٢) | كلمة غير واضحة في (م) و(ن). | (j) |
|-----------------------|-----|-----------------------------|-----|
|                       |     |                             |     |

<sup>(</sup>٣)  $\dot{\omega}_{\omega}(0): (\alpha_{\omega}).$  (2)  $\dot{\omega}_{\omega}(0) = (\alpha_{\omega}(0)) = (\alpha_{\omega}(0)$ 

<sup>(</sup>٥) من (م).(٦) في (م): «مما».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «فيه».
(٨) في (ز): «ولو أمته».

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(ز): «جرحة في». (١٠) من (م).

# الخروج إلى الوجه المستقيم كيف يصنع معها؟

قلت: [يستخدمها] (١) كما ذكرت لك، فإن جعلته في حِلِّ مما صنعت له بطيب نفسها (٢) فلا حرج، وإن امتنعت فإنهما يكونان [شريكين] (٣) بقيمة ما لكل واحد [منهما] (٤) ، فالزوج بقيمة الصوف والكتان والشعر غير مصنوع، والمرأة بقيمة خدمتها بلغت ما بلغت ، ويكون لها أجرة مثلها (٥) في القيام بالبهائم (١) وجني الثمار وحملها .

قلت: هذا كله قول مالك.

قال: نعم، هو قول مالك وأصحابه رهي .

#### المسألة [ ٩٣ ]

قـلت: فإن جرت العادة في البلد $^{(V)}$  باستخدام النساء في جميع ما ذكرته $^{(\Lambda)}$  من الخدمة الظاهرة والباطنة ، فهل يقضى على المرأة بها إذا امتنعت من الخدمة ، وهل [ يؤثر ] $^{(P)}$  ذلك في فساد $^{(V)}$  النكاح كالبيع أم لا ؟

<sup>(</sup>١) في (م): «يستحل»، وفي (ك) و(ن): «يستحلها».

<sup>(</sup>۲) في (ن): «نفسها».(۳) في (ز): «شريكان».

<sup>(</sup>٤) من (م) و(ن). «الأجرة».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «بالقيام في البهائم». (٧) في (م) و(ن): «بالبلد».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «ذكرناه».(٩) في (ز): «يرث».

<sup>(</sup>۱۰) في (ز) و(ك): «مبادئ». (١١) من (ن).

<sup>(</sup>١٢) كذا في (ز)، وفي (م): «مر»، وسقط من (ن): «إذا عم»، ومن (ك): «عم».

واستمر [ بحريه الله على الشرط المصرّح به ، فإذا اشترط (٢) الزوج في عقد (٣) النكاح على الزوجة(٤) الخدمة التي ذكرنا ، أو جرت به العادة كما ذكرنا فرضيت به الزوجة(٥) ووليها ، جرى ذلك<sup>(١)</sup> على الخلاف في مقارنة البيع والنكاح ، وإذا [ كانت الخدمة معلومة غير مجهولة ، قال أشهب : الشرط لازم ، والنكاح ] (٧) صحيح .

[ وقال ابن القاسم ، ومالك : الشرط باطل والنكاح صحيح  ${}^{(\Lambda)}$  .

وروي عن مالك أن الشرط باطل والنكاح باطل كقوله في النكاح والبيع.

قال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقى من ثمن السلعة في البيع ما يستباح به البُضع ربع دينار فأكثر جاز البيع والنكاح ، وإلا بطل النكاح والبيع ، وخدمة المرأة كذلك (٩) ، إن كانت خدمة المرأة معلومة غير مجهولة .

[ وقال محمد ] (١٠٠) : والذي عندي أن قول مالك : إن النكاح يبطل باشتراط الزوج خدمة المرأة ، أو جرت به العادة هو الصواب ، واللَّه تعالى أعلم ؛ لأن مقارنة الخدمة للنكاح أشد من مقارنة البيع للنكاح ؛ لأن البيع والنكاح والثمن معلوم مقدر والسلعة معلومة ، والمهر معلوم مقدر [و](١١) مع ذلك قال مالك وابن القاسم : يبطل النكاح والبيع [ للجهل ](١٢) بما(١٢) يخص البضع(١٤) ، وما يخص السلعة

<sup>(</sup>١) سقطت من (م). (۲) في (ز) و(ك): «شرط».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(ز) و(ن): «المرأة». (٣) في (م): «عقدة».

<sup>(</sup>٥) في (م): «المرأة».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «ولها جزاء ذلك»، وفي (ن): «فوكلت المرأة وليها».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من (E) . (A) ما بين المعقوفتين سقط من (A) .

<sup>(</sup>٩) في (ن): «مثل ذلك». (۱۰) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ز) و(ك). (۱۱) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «لجهل ما»، وفي ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٤) في (ز): «البعض».

ففي اشتراط خدمة [المرأة] [أشد وأكثر عذرًا؛ لأن خدمة المرأة مجهولة غير مقدرة ، وأنها أيضًا إلى أجل مجهول وهي  $^{(7)}$  إلى موت أو فراق ، ولا يصح أن يقال : الخدمة من توابع النكاح لا يضر اشتراطها كسائر التوابع ؛ لأن خدمة المرأة هي المقصد الأعظم عند من جرت العادة بها عندهم ؛ لأنها أعظم الحرف في أسباب معاشهم ،  $[e]^{(7)}$  لأنها  $^{(4)}$  تجدد  $^{(6)}$  عندهم  $^{(7)}$  كل يوم وليلة ، وهي العمدة  $^{(7)}$  عندهم وآكد من النسل والمسيس فافهم ذلك وتدبره ، فلو طاعت المرأة [ بالخدمة  $^{(8)}$  بعد عقد النكاح لكان أحسن وأبعد للخلاف  $^{(8)}$ .

# المسألة [ ٩٤ ]

وســألته: عن الهدية التي يهديها (١٠) الزوج للزوجة (١١) قبل البناء من الطعام واللحم والدراهم والدنانير، إذا وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول، وأراد [ الزوج ] (١٢) الرجوع [ فيما أهدى لها ] (١٣) له ذلك أم لا ؟

<sup>(</sup>١) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(8)</sup>  $\alpha (0) = (0) \cdot (0)$ 

<sup>(°)</sup> في (م): «تتجه».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «عليهم»، وليست في (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «المؤدة»، وفي (ك): «المذكورة».

<sup>(</sup>٨) سن (١٥).

<sup>(</sup>٩) في (م): «عن الخلاف»، وفي (ن): «من الخلاف».

<sup>(</sup>١٠) من (ز) و(ك): «يهدي»، وفي (ن): «يهديه».

<sup>(</sup>١١) في (م): «لزوجته»، وفي (ن): «لزوجه».

<sup>(</sup>۱۲) من (ن). (فيها هل».

قال: إن كانت المرأة وأهلها هم الذين طلبوا ذلك [ من الزوج ] أو جرت به العادة ، وكان الضرر والشقاق من قبلهم فعليهم غرم الهدية كانت قائمة أو فائتة ، وإن كان الزوج هو الذي تبرع بالهدية وطاع بها من نفسه ، فإنه يكون له (7) مما أهدى ما وجد منها قائمًا ، وما فات بالبيع ، والأكل وغيره ، فلا شيء له [ فيه (7).

### المسألة [ ٩٥]

وســألته: عن من تزوج امرأة فأمهرها (٤) مائة دينار ثم هلك فأرادت (٥) أن تبيع مهرها بالذهب أو الفضة، أترى ذلك جائزًا ؟

قال: [ لا ] (١) لا يحل ذلك لعدم المماثلة والمناجزة ، وقال الرسول الكيلا: « لا يباع ذهب بذهب ولا فضة بفضة [ إلا ] (٧) يدًا بيد [ مثلًا بمثل ] (٨) ولا ذهب بفضة (٩) إلا يدًا بيد [ مثلًا بمثل (١٠) ] » (١١) ولا يجوز ذلك إلا بالعروض نقدًا أو نسيئة .

<sup>(</sup>١) في (ز): «على الزوج»، وفي (ك) و(ن): «للزوج».

<sup>(</sup>٢) في (ن): «لها». (ت) في (ك): «فيها».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «وأمهرها»، وفي (ن): «فأمرها».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «وأرادت». (٦) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>V) madr (A) . (A)

<sup>(</sup>٩) في (ز): «ولا فضة بفضة»، والحديث في النسخة (ن) جاء بلفظ: «لا يباع ذهب بذهب ولا فضة بفضة إلا يدًا بيد».

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في «الصحيح» [كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - رقم (١٥٨٧)]، وأبو داود في «السنن» [كتاب البيوع - باب في الصرف - رقم (١٥٨٧)]، والترمذي في «الجامع» [أبواب البيوع - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل - رقم ١٥٤٠] وغيرهم.

# المسألة [ ٩٦]

قــلت له: فإن وقع ونزل وباعته بالعين وطال الزمان جدًّا أيجوز (١) الفسخ لمن طلبه من بائع أو مبتاع ؟

قال: نعم، وهو قول مالك.

#### المسألة [ ٩٧]

[ قـلت ] (٢) : فإن استغله المبتاع لمن ترى الغلة ؟

قال: نعم، الغلة في البيوع الفاسدة للمبتاع للشبهة، إلا في بيع النقدين بالتفاضل، فالغلة [ربا وهي] تابعة للأصل، وينبغي التورع عنه بدفع الغلة للإمام (ئ) فيجعلها في بيت [مال] المسلمين إن كان عدلًا، وإلا فرقها في الفقراء (٧) والمساكين.

### المسألة [ ٩٨ ]

[قسلت ] (٨): فإن باعت (٩) مهرها (١٠) وفيه (١١) العين والعروض من (١٢)

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ن): «أيكون». (٢) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ز) و(ك)، وفي (ن): « فالتفاضل ربا وهي ...» .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ز)، وفي (م): «في مال بيت».

<sup>ِ (</sup>٧) في (ز) و(ك): «للفقراء». (A) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ز) و(ك): «باع». (١٠) في (ز) و(ك): «عينها».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «وفيها». (۱۲) في (م) و(ك) و(ز): «و».

الحيوان والثياب والدقيق والرباع والعقار ، أو صالحه [ عن ] (١) مهرها وموروثها من الورثة ، وفي مهرها وموروثها (٢) جميع ما ذكرناه من العين والعروض ، أترى ذلك جائزًا [ بالعروض ] (٣) والدراهم والدنانير أم لا؟

قال: اختلف [فيه] (٤) العلماء: [و] منع مالك كَلَّلُهُ ذلك جملة، وأجاز [غيره] (٦) ذلك بما عدا الذهب والفضة، وأجازه عبد العزيز بن أبي سلمة، وربيعة بن عبد الرحمن (٧).

وقال محمد: والذي أرى أن ينظر إلى الأكثر، فإن كان العين قليلًا بحيث يصير تبعًا للعروض، فالقول فيه قول<sup>(٨)</sup> ربيعة وابن أبي سلمة، وإن كان العين كثيرًا بحيث يكون [غيره]<sup>(٩)</sup> تبعًا له، فالقول فيه قول<sup>(١٠)</sup> مالك وأصحابه.

#### 张张张

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز) و(ن)، وفي (م): «علي».

<sup>(</sup>۲) في (م): «ومورثها»، وفي (ز) و(ك): «وإرثها».

<sup>(7)</sup>  $\text{ni}(q) \ e(b) \ e(b)$ .

<sup>(°)</sup> من (م) و(<sup>ن</sup>). (٦) من (ك) فقط.

<sup>(</sup>Y) في (ز) و(ك): «ربيع بن عبد الرحمن»، وفي (م) و(ن): «ربيعة بن عبد الرحمن»، ولعله: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، الإمام المفتي، أبو عثمان المشهور بربيعة الرأي، روى عن أنس بن مالك، وكان من أئمة الاجتهاد، وأخذ عنه مالك بن أنس، توفي سنة 1٣٦هـ، ويدل على أن الصواب ما أثبتناه -أي: ربيعة- ما قاله ابن سحنون في ختام هذه المسألة في النسختين (ز) و(ك) إذ قال: «فالقول فيه قول ربيعة وابن أبي سلمة».

<sup>(</sup>A) في (م) و(ن): «ما قال».(P) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ن): «ما قال».

رَقْحُ مجب ((رَجَحِ) (الْبَخِّرِي (سِکتِر) (انِنِر) (الفِزووكِ www.moswarat.com

الفصل الرابع في مسائل الطلاق رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ) (الْنَجَّنَ يُّ (سِّكْنَرُ) (الْنِرُ) (الْفِرُووكِيسِ www.moswarat.com عبى الرسِّع في العُجْسَى لأسيكترك لافتيرك لالفزوى

# فصل الطلاق

# المسألة [ ٩٩ ]

وقال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون رَوْاللَّيْنَة : عن الرجل (1) ناول (1) امرأته (1) قطعة من اللحم، فقال [لها (1): أنتِ منى طالق إن لم تأكليها (٤) ، ثم أخذتها منه ووضعتها ونيتها أن تأكلها ، فجاءت هرة فهربت بها [ فأكلتها ] (٥) ، أتراه حانثًا أم لا ؟

قال: إن كانت [المرأة] (١) توانت [عنها  $( ^{( )} )$  وغفلت  $( ^{( )} )$  عن أكلها أو حفظها فهو حانث ، وإن كانت لم تغفل عنها(٩) وليس معها تفريط ، فلا أراه حانثًا .

قــلت : وكيف يعلم (١٠٠ أنها غفلت وفرطت [ أم لا ](١١)؟

قال: إن لم تلتفت في تلك (١٢) الساعة إلى (١٣) حاجة عرضت [لها] (١٤) في بيتها [ فلا ] (١٥٠) تفريط (١٦١) ، وإن التفتت وغفلت فهي طالق .

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «يناول».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «لامرأته»، وفي (ن): «زوجته».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «تأكلها». (٣) من (٥).

<sup>(</sup>٥) من (م)، وفي (ن): «فأكلها». (٦) من (١).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «عليها». (٨) في (ز) و(ك): «بغفلة».

<sup>(</sup>۱۰) في (ن): «يعرف». (٩) في (ز) و(ك): «عليها».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «هذه». (١١) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «أو». (١٤) من (ن).

<sup>(</sup>١٦) في (ن): «فليس معها تفريط». (١٥) سقطت من (م).

# المسألة [ ١٠٠]

وســألته: عن رجل قال في كلمة واحدة: أنتِ طالق مائة طلقة إلا تسعة وتسعين.

. تازمه $^{(7)}$  [ قیل  $^{(7)}$  : تازمه $^{(7)}$  البتات .

قــال محمد: وأنا أقول هي واحدة ولا أكثر، واللَّه الموفق [للصواب](٤).

# المسألة [ ١٠١]

قلت: فرجل (٥) توضأ فمرَّ به (٢) رجل فقال [ له  $]^{(\vee)}$ : قم معي إلى حاجة كذا ، فقال: امرأتي (٨) طالق إن قمتُ معك حتى أتوضأ وضوئي للصلاة ، فتوضأ وانصرف معه ، ثم ذكر (٩) أنه نسي المضمضة والاستنشاق أو مسح الأذنين ومسح الرأس . قال: [قال  $]^{(\cdot)}$  سحنون: هو حانث حين [ذكر  $]^{(\cdot)}$  الوضوء الذي يتوضأ (١٠) الناس للصلاة .

قال محمد: وأنا أقول: لا حنث [عليه] (١٣) ، وإن كان نسي شيئًا من مفروض (١٤) الوضوء أو مسنونه؛ لقول الرسول الطَيْكِامُ: « رفع عن أمتى الخطأ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ز) و(ك). (٢) سقطت من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «لزمته». (٤) من (م) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «وسألته عن رجل». (٦) في (ز) و(ك): «فضربه».

<sup>(</sup>Y) من (م). (A) في (ز) و(ك): «امرأته».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «تذكر». (١٠) سقطت من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>١١) في (ك): «ترك»، وفي (ز): «تذكر». (١٢) في (ز) و(ك): «يتوصل به».

<sup>(18)</sup> من (i) e(b). (i) e(b) e(b) e(b)

والنسيان وما استكرهوا عليه »(١) ، قاله مالك كَثَلَتْهِ .

# المسألة [ ١٠٢]

وساً لته : عن رجل  $^{(7)}$  اتهم رجلًا بأمر فقال له : [ احلف  $]^{(7)}$  لي بالطلاق ، فقال : الحلال عليه  $^{(2)}$  حرام ويحاشى زوجته .

قال: سألت سحنونًا عن ذلك ، فقال: قال ابن القاسم: لا شيء عليه ، وروى أصبغ: أنها البتات (٥٠).

قال محمد: وأنا أقول [إنها] (٦) هي البتات (٧)، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

#### المسألة [ ١٠٣]

قلت له: أرأيت من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، أيجوز أن تصنع له طعامًا وتخدمه، ويكلمها وتكلمه؟

قال: لا يجوز شيء من ذلك حتى يراجعها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» [كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي - رقم (۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٤/١٧٠)، وابن حبان (٢٠٢/٦)، والطبراني في المعجم الصغير (١٧٠/١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٥/٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٧٠/١) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، والبيهقي في «الكبرى» (٢٥٦/٧).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «الرجل». (٣) في (ز): «أجلها».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «على». (٥) في (م) و(ن): «البتة».

<sup>(</sup>٦) من (ن): «البتة».

#### المسألة [ ١٠٤]

قــلت : وإن كان<sup>(۱)</sup> الطلاق ثلاثًا وأرادت<sup>(۱)</sup> [ هي ]<sup>(۳)</sup> أن تقيم معه على أولادها منه ولا يقربها بوطء ولا غيره .

قال: هذا أشد [ وأشد ](٤) من الأول.

## المسألة [ ١٠٥]

قــلت له: فالشاهد إذا كان [له] على رجل دَيْنٌ فطلبه [منه] مرارًا، ثم حلف [له] بالطلاق أو بالعتاق (^) لأقضينك حقك يوم كذا، فحنث، أترى شهادة صاحب الدين عليه جائزة ؟

قال: اختلف في ذلك ، والذي [ثبت ]<sup>(٩)</sup> [عندي ]<sup>(١٠)</sup> [أنه ]<sup>(١١)</sup> إذا<sup>(٢١)</sup> إذا<sup>(٢١)</sup> حلف صاحب الدين فلا تجوز شهادته عليه ، وإن تبرع هو بنفسه باليمين تطوعًا منه فشهادته عليه جائزة .

قال محمد : وأنا أقول : إن اقتضى دينه فشهادته عليه جائزة ، إذا(١٣) كان معه

<sup>(</sup>۱) في (ن): «كانت». (۲) في (م): «وأراد».

<sup>(3)</sup> and (4) . (4) (5) . (5) (7)

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك).(٦) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>Y) من (م) و(ن). (A) في (م) و(ك): «العتاق».

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٠) كذا في (م)، وفي (ز) و(ك): «عندنا»، وهي ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(ن). (إن». (۱۲) في (ن): «إن».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «وإن».

غيره و[إن]<sup>(۱)</sup> لم يقتض منه [دينه]<sup>(۱)</sup>، فلا تجوز شهادته عليه؛ لأنه يتهم أن يكون له خصيمًا، إذا ما طالبه<sup>(۱)</sup> بدينه، فتكون العداوة بينهما.

#### المسألة [ ١٠٦]

قلت له: أتصح الرجعة من غير إشهار (٤).

قال: لا.

قلت: فإن وطئها مكرهة على (٥) وجه الغلبة ، أيكون ذلك رجعة أم لا ؟ قلل: أخبرني سحنون عن ابن القاسم عن مالك [أنه] (٦) قال: إذا وطئها في الفرج ونوى (٧) به الرجعة ، فهي رجعة (٨) صحيحة ؛ سواء كانت طائعة أو مكرهة ، ويشهد بقرب ذلك ، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ، وأشهب.

张张张

(۲) في (ز): «دينًا».

(٥) في (ز) و(ك): «أو على».

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «شاهد».

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>٨) في (م): «فالرجعة».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وأراد».

رَفْعُ عِبِي (لرَّحِيْ (الْبَخِّيْ) عِبِي (لرَّحِيْ الْمِنْ وَكُرِي (سِيكُنِيُ (لِانْدِيُ (الْفِرُووكِ بِي سِيكُنِيُ (لانْدِيْ (الْفِرُووكِ بِي



الفصل الخامس في مسائل البيوع

رَفَحُ عِب (لرَّحِمْ الْمُؤَمِّ يُّ رُسِكُنَ (لِنِرُ لُلِفِرُوکُ مِن رُسِكُنَ لِانِیْنُ (لِفِرُوک مِن رسکنی لانیْنُ (لِفِرُوک مِن



# فصل البيوع

### المسألة [ ١٠٧]

قال محمد بن سالم: سألت [محمد] بن سحنون [عن رجل] والشرى أمة أو دابة ثم بلغه [الخبر] في أن فلان بن فلان سُرقت منه أمة أو دابة ثم بلغه [الخبر] في أن فلان بن فلان سُرقت منه أمة أو دابة أن تكون هي التي اشتراها (١) [هو] في في أن فقال المبتاع: المسروق منه فأتاه فقال له: هات الأمة التي اشتريت أو هي لي أن فقال المبتاع: اشتريت ألم وبعت (١) وما علمت أنها لك أو فقال أ(1) لصاحبها: [صف الشتريت ألمة فقال له أ(1): صفة أمتي (١١) كذا وكذا أن فصدقه والمشتري ألمة في الصفة أو وقال له أ(1): وقال له أ(1): وقال ماحبها أنك تعلم حيث بعتها فارددها وأنا وأنا وكن الحيوان تشابه (1) أن فقال صاحبها أنك تعلم حيث بعتها فارددها وأنا وأنا

<sup>(</sup>١) من (ز) و(ك) و(ن). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك) و(ز). (٤) في (ز) و(ك): «له».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ن): «الأمة أو الدابة».(٦) في (ن): «اشترى».

<sup>(</sup>٧) من (ك) و(ن).(٨) ما بين المعقوفتين من (ن).

<sup>(</sup>٩) وقعت هذه العبارة في (ز) و(ك) هكذا: «فقال له: ماتت الأمة التي اشتريت أو فاتت».

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «ثم قال». (١١) ما بين الـ

<sup>(</sup>١٤) في (ن) و(م): «فقال».

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «يشتبه».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين من (ز) فقط.

<sup>(</sup>۱۳) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۷) في (ن): «فردها».

آتيك ببينة تشهد على عينها ، فتنازعا $^{(1)}$  في ذلك فما $^{(7)}$  الحكم [ في ذلك  $^{(7)}$  ?

قال: اختلف في هذه المسألة فقال ابن القاسم: ليس عليه أن يردها ليقيم [الطالب] (ئ) بينة على عينها ، وإنما يخبره حيث باعها ، ويطالب إن شاء بماله (٥) ، وقال ابن وهب: إذا بلغه الخبر فباعها خوفًا من الاستحقاق (٦) ، فعليه أن يردها حيث كانت ليقيم البينة [على عينها] (٧) أو يعجز .

قلت: فإن لم يعلم إلا بعد البيع، أترى أن يحكم عليه بردها؟

قال: لا ، يحكم [عليه] (^) ، ولكن إن علم الموضع الذي باعها فيه ، أو علم من اشتراها [منه] (٩) بعينه ، [ فعليه ] (١٠) أن يعلمه به ، وإن لم يعلمه (١١) وإنما باعها في سوق من أسواق المسلمين فلا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه لم يستحقها من عنده ، وقاله ابن أبي سلمة .

قلت له: أعليه اليمين أنه لا يعلم الموضع الذي باعها فيه ولا من باعها (١٢) منه بعينه ؟

قال: لا.

<sup>(</sup>۱) في (م): «على». (۲) في (م) و(ن): «ما».

<sup>(</sup>٣) من (م)، وفي (ن): «فيه».

 <sup>(</sup>٥) في (م): «وإن طالبه إن شاء»، وفي (ك): «ويطالب إن شاء»، وفي (ن): «ويطالبها إن شاء الله»، والمثبت من (ز).

 <sup>(</sup>٦) في (ن): «خوف الاستحقاق».
 (٧) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>A) ni(q) e(b) e(c).

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (م). (١١) في (م) و(ك) و(ز): «يعلم».

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): «ابتاعها».

قــلت : فإن وصفها وخالف صفتها (١) ، ثم رآها بعد ذلك ، وقال : هي دابتي أو أمتى ، وأتى عليها ببينة .

قال: لا تنفعه بينته؛ لأنه كذبها(٢).

قلت : فإن ذكر في وصفها أنها [ عمياء  $]^{(7)}$  ، ثم وُجدت سليمة  $^{(2)}$  العينين .

قال: هذا أكذب (٥) الكذب.

قلت: فإن قال: هي عاقر، فإذا هي حامل؟

قال: وكذلك أيضًا.

قلت: فإن تصادقا في الحمل واختلفا في الموضع، فقال الطالب: وُضع حملها (٢) إلى الحصاد، فإذا هي وضعت حملها قبل ذلك، بحساب ( $^{(Y)}$  حملها. قلا أبين في كذب طالبها  $^{(\Lambda)}$ .

#### المسألة [ ١٠٨]

وسئل [سحنون ] (٩) عن رجل اشترى صوفًا على ظهر الغنم فأكلها السبع (١٠) قبل أن يقبض صوفها ، قال : فمصيبتها من البائع .

<sup>(</sup>١) في (ك): «صفة من رآها»، وفي (ز): «الصفة»، وفي (ن): «صفاتها».

<sup>(</sup>۲) في (م): «أكذبها».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز)، وفي (ك): «نائمة العين»، وفي (م) و(ن): «قائمة».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «سقيمة». (ه) في (ز) و(ك): «آكد في».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «حمل وضعها». (٧) في (ك) و(ز) و(ن): «بحسب».

<sup>(</sup>٨) في (ز): «هذا بين في الكذب لطالبها». (٩) من (ن).

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «الضبع».

قال محمد: و[أرى ] (١) إن اشتراها [على ] (٢) أن يجزها في الحال وتوانى في جَزِّها حتى أكلها السبع فمصيبتها من المشتري ؛ لأنه فرط ، فإن لم يكن معه تراخ ولا تفريط فكما قال سحنون .

### المسألة [ ١٠٩]

(°°) [ وسئل سحنون  $1^{(2)}$  عن الرجل يقول (°) لبائع سلعة : خذ هذه الدراهم أو الدنانير حتى آخذ [ بها  $1^{(7)}$  سلعة [ منك  $1^{(7)}$  ، فتلفت الدراهم أو الدنانير قبل أن يزنها ، وقبل أن يقلبها (^۸) للجودة (°) والرداءة .

[ فقال: إذا قامت بينة ] (١٠) على [معرفتها ] (١١) فمصيبتها من المشتري الذي دفعها [ وإذا لم تقم بينة ] (١٢) فمصيبتها من البائع الذي قبضها .

#### المسألة [ ١١٠]

وســألته: عن صفة البيع والإجارة والجعل.

فقال(١٣): البيع والإجارة أن يقول الرجل: بع لي هذا الثوب بعشرة دراهم على

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قبل»، وهي ساقطة من (ز) و(ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م) هنا: «قلت». (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(°)</sup> في (م): «يقال». (٦) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>V)  $\delta_{\lambda}(\zeta): (\alpha_{\lambda} \circ A) = (A) \delta_{\lambda}(A) \circ A$ 

<sup>(</sup>٩) في (ز): «في الجودة». (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «تلفها». (١٢) في (ز) و(ك): «وإلا».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ن): «قال».

أن تخيط لي منه جبة ، فذلك بيع وإجارة ، فهو جائز ، وأما الجعل [ مثل] أن يقول : أشتري [ منك] هذا الثوب [ بعشرة ( دراهم) (٣) ] على أن تطلب عبدي الآبق حتى ترده ، فهذا غير جائز .

### المسألة [ ١١١]

وسئل (°) سحنون عن (۱°) رجل له دين على رجل [آخر] (۷°) ، فأراد الذي عليه الدين الخروج إلى مكة ، فأمره ربُّ [الدين] (۸) أن يشتري له بدينه سلعة ، فاشتراها المأمور وأشهد عليها أنه اشتراها لفلان [بن فلان] (۹) ثم أخذه السّلابة (۱۰) واللصوص في بعض الطريق ، فأخذوا منه السلعة بمعاينة البينة .

قال: فمصيبتها من المشتري الذي عليه الدين؛ لأن ذلك فسخ دين في دين (١١)، فلا(١٢) يجوز.

#### المسألة [ ١١٢]

وسألته: عن بيع الماء بالطعام إلى أجل هل فيه ربا أم لا؟

[ قال : قد اختلف في ذلك ، روى ابن وهب وابن نافع عن مالك أنه لا يجوز بيع الماء بالطعام إلى أجل [ (١٣) .

| في (ك): «مني». | (٢) | من (م) و(ن). | (1) |
|----------------|-----|--------------|-----|
|----------------|-----|--------------|-----|

<sup>(8)</sup>  $\alpha(0)$ .

<sup>(</sup>٥) في (ز): «قال». (٦) في (م) و(ك) و(ز): «في».

<sup>(</sup>٧) من (ز) و(ك).(٨) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٩) من (ن): «السلبة».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «بدين». (۲۱) في (م) و(ن): «لا».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين من (م) و(ن).

وقال ابن القاسم، وابن كنانة، ومطرف، وابن عبد الحكم: بيع الطعام [بالماء](١) نقدًا أو إلى أجل جائز.

# قــلت له: وهل تراه قوتًا<sup>(٢)</sup> أم لا؟

قال: اختلف [العلماء] (٣) في ذلك كما تقدم، فابن وهب، وابن نافع يرون الماء طعامًا مقتاتًا، وقال ابن القاسم: ليس هو قوتًا (٤).

وقــال محمد بن سحنون: لا بأس ببيعه (٥) بالطعام نقدًا أو إلى أجل، كما (٦) قال ابن القاسم، [وهو الصواب] (٧) إن شاء الله تعالى.

### المسألة [ ١١٣]

وساً لته: عن رجل بعثت معه بضعة (١٠) دنانير والمال في الطريق من اللصوص، فابتلعها فمات والمال أم لا؟ وهي في جوفه  $1^{(11)}$  هل ينبش قبره، ويشق بطنه لاستخراج هذا المال أم لا؟

قال: إن ثبت [أن]<sup>(١٢)</sup> هذا المال [كان]<sup>(١٣)</sup> في جوفه، فإنه يشق [ بطنه]<sup>(١٤)</sup> [ وتخرج]<sup>(١٥)</sup> الدنانير من جوفه.

<sup>(</sup>١) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «هل ترى به قوة»، وفي (ز) و(ك): «هل تراه قولًا».

<sup>(7)</sup> (6) (7) (7)

 <sup>(</sup>٥) في (ز): «في بيعه».
 (٦) في (ن): «كما تقدم».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٨) في الأصول: «بضاعة».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «بدنانير». (١٠) في (م) و(ن): «ثم مات».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ك).(١٢) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۳) من (م) و(<sup>ن</sup>). (جوفه».

<sup>(</sup>۱۵) في (ز): «ويستخرج».

قال سحنون: كنت عند باب المسجد الحرام مع عبد [الرحمن بن] (۱) القاسم وأنا مريض، فقلت له: أقوم وأشرب من هذه الساقية (۲) التي كانت تجعل لمكة (۳) في المسجد الحرام، وكانت يومئذ تجعل الماء في الجلود والقرب [حول الساقية] (٤)، فقال: لا، قلت له: ولم [لا] (٥)، قال: [أفتأخذ] (١) من الفيء شربة من ماء، فقلت لابن القاسم: وأي [فيء] (٧) في مكة ؟ وإنما هو (٨) [فيءُ] (٩) بيت الله الحرام، قال لي ابن القاسم: إنما ترى كل ما (١٠) كان بمكة من هذه الأشياء من الصدقات [والزكاة] (١١) فمنعها أهلها فصاروا يجعلونها في حوائجهم [ومصالحهم] (١٦)، ويرزقونها (١١) لأعوانهم، وقد كنت لا آكل من ثمر مكة التي تباع فيها، ولا أفتي من سألني عن أكلها بجواز (٤١) ذلك (٥٠)، حتى كثرت حوائج الناس [لها] (١٦) فاتقيت على نفسي أن أضيق على الناس، فصرت أفتي من سألني عنه بلا بأس به، وأنا في خاصة نفسي (١٢) لا أفعله ولا

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ن). (۱) في (م): «السقاية».

<sup>(</sup>۳) في (ن): «بمكة».

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(ك)، وفي (ن); «حال السقاية».

<sup>(</sup>o) av(0).

<sup>(</sup>Y) سقطت من (ن). (A) في (ز) و(ك): «هي».

<sup>(</sup>٩)  $\mathsf{A}\mathsf{U}(\mathsf{U})$ .

<sup>(</sup>١٥) في (م): «بجوازها». (١٦) في (ز): «إليها».

<sup>(</sup>۱۷) في (ن): «خاصتي».

### المسألة [ ١١٤]

قلت له: ما تقول [ فيما ]<sup>(١)</sup> في أسواق<sup>(٣)</sup> [ مصر ]<sup>(٤)</sup> مما تكون عليه القبالات<sup>(٥)</sup> ، أترى أن نشتري<sup>(٦)</sup> منه ٦ شيئًا ٦<sup>(٧)</sup>؟

قال: [لا] (^)، وكل حاجة كانت بقبالات في مصر (٩) وسائر البلاد فإنى (١١) لا أرى لأحد أن يشتري منها (١١) شيئًا ، وأراه حرامًا (١٢) ؛ لأن كل حاجة خرجت عليها قبالات فلا خير فيها ، وهي حرام لمشتريها(١٣) ، ألا ترى(١١) قول [ ابن القاسم ] (١٥٠ [ حيث قال ] (١٦١ : إن مصر قد خبثت لأنها [ قد ع (١٧١) صارت قبالات كلها، وقاله مالك وأصحابه، ولا يكون هذا إلا مع أمير جائر حيث لا 

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك). (٢) في (م): «ما تقول فيمن يساوم في».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ز). (٣) في (م): «سوق».

 <sup>(</sup>٥) والقبالات: بالكسر جمع قبالة، وهي الصناعة، ولعله يقصد بها الصناعات الدنيئة أو الخبيثة .

<sup>(</sup>٦) في (ن): «أشتري». (٧) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) في (م): «في قبالات مصر». (A) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ن): «فأنا». (۱۱) في (م): «منه».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «ولا حرام». (۱۳) في (م): «مشتريها».

<sup>(</sup>٤١) في (ز) و(ك): «أترى». (١٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٦) من (ن). (١٧) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>۱۸) في (ز) و(ك): «يتركون».

<sup>(</sup>۲۰) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (ك).

### المسألة [ ١١٥]

وسألته: عن رجل اشترى جنانًا أو فدانًا فأشهد (۱) على بيعه (۲) شاهدًا واحدًا، ثم قام عليه رجل [ آخر  $]^{(7)}$  وادعى أن الفدان له، فترافعا إلى القاضي، فكلف البينة للمشتري (٤) ، فأتى بشاهده الذي شهد على بيعه (٥) فوجده أعمى ، فهل (٢) تجوز شهادته وإن لم يجد الفدان ؟ أم (٧) لا تجوز شهادة الشاهد حتى يجد الفدان (٨) الذي (٩) شهد فيه (١٠) من جميع جهاته (١١) ؟

قال: اختلف [فيه] (۱۲) العلماء، فقيل (۱۳): لا تجوز شهادة الأعمى في مثل هذا، سواء عمي قبل البيع أو بعده ؛ لأن الشاهد على الأصول لابد أن يجد (۱۲) ما شهد فيه من جميع حدوده، وإلا فلا تجوز شهادته على مجرد الجنان والفدان، وقبل: إذا عمي [بعد البيع] (۱۵) تجوز شهادته إذا قال: شَرْقُهُ ملك فلان، وغَرْ بُهُ ملك فلان، وجوفه (۱۲) ملك فلان.

<sup>(</sup>۱) في (م): «وأشهد». (۲) في (<sup>ن</sup>): «نفسه».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك).(٤) في (ز): «على المشتري».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(ن): «بيعها». (٦) في (ز) و(ك): «هل».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «و».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «البلاد»، وفي (ن): «الملك».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «التي».(١٠) في (ز) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «جهاتها»، وفي (ن): «جهته».

<sup>(17)</sup>  $\alpha (i) e(b) e(b)$ . (17)  $\alpha (i) e(b) e(b)$ .

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك) و(ن): «يجوز». (١٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٦) في (ن): «وقبلته».

قال محمد : وأنا أقول : [يقول ] (١) للمشتري : ائت بشاهد آخر ، فإن قال : لم أُشهد غير هذا الشاهد فعمي بصره بعد البيع ، جازت شهادته إذا ذكر دلائل (٢) [الفدان أو ] (٣) الجنان [مع يمين المشتري .

# قــلت : وما دلائل (<sup>٤)</sup> الفدان والجنان <sub>]</sub> (٥) ؟

قال: مثل أن يقول في الجنان: شجرة [الزيتون في ناحية] (١) كذا ، [وشجرة التين في ناحية كذا] (٧) ، وفي الفدان: شجرة (٨) ، كبيرة أو صغيرة في ناحية كذا ، فإن ذكر الشاهد [مثل] (٩) هذا فشهادته وحده أو مع غيره جائزة .

### المسألة [ ١١٦]

وسالته: عمن اشترى [ بقرة ] (۱۰ ) أو ناقة على أنها حامل ثم أنفش الحمل (۱۱) ؟
قال: اختلف في أصل هذا البيع، فروي [عن ] (۱۲) ابن القاسم أنه قال: لا
يجوز هذا البيع، ويفسخ ؛ لأن فيه بيع الجنين في بطن أمه، وهو غرر مع أنه لا يدرى
هل هو ذكر أو أنثى، وهل (۱۳) يَسْلَمُ أو لا يسلم ؟

وقال أصبغ: إذا تبين الحمل جاز.

<sup>(</sup>۱) من (ن). (دليل». (۲) في (ز) و(ك): «دليل».

<sup>(</sup>٣) من (ن).
(٤) في (ز) و(ك): «دليل».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
 (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز).(١٠) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١١) لعل المعنى: سقط الحمل، أو لم يكتمل، وفي (ز) و(ك): «فأنفش».

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «و»، وفي (م): «وهو».

فعلى قول أصبغ ومن قال بقوله إذا باعها لرجل بشرط [ فأنفش حملها ] (١) فإنه يرجع [ عليه ] (٢) المبتاع بقيمة [ الولد ] (٣) ، فيأخذها (١) [ منه ] (٥) ، وذلك بأن (١) تُقَوَّم البقرة [ على ] (٧) أنها حامل ، و[ تقوم أيضًا ] (٨) على أنها غير حامل ، فيرجع المبتاع على البائع فيما بين القيمتين .

### المسألة [ ١١٧]

قــلت: ولو قال البائع: [ بل ] (٩) سقطت بقرتك أو ألقت [ جنينًا ] (١٠)، [ أو مضغة ] (١١)، [ أو علقة ] (١٢)، فقال المبتاع: ما رأيت [ أنا ] (١٣) من ذلك شيئًا.

فقال: إن قامت البينة على أنها سقطت علقة أو مضغة (١٠) [ فأكثر] (١٠) فلا إشكال، وإن لم تقم البينة على ذلك، فالقول قول البائع مع يمينه أنه [لقد] (١٦) طرقها الفحل، فإن حلف برئ (١٧)، وإن نكل حلف المشتري ما رأيتها ألقت شيئًا فيرجع في قيمة (١٨) الولد كما (١٩) ذكرنا على مذهب أصبغ، ومن قال [ بقوله،

| (٢) من (ز) و(ك). | ما بين المعقوفتين من (م) و( ن ) . | (1) |
|------------------|-----------------------------------|-----|
|------------------|-----------------------------------|-----|

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز). (فیأخذه».

<sup>(</sup>a) من (م). (٦) في (ز) و(ك): «على أن».

<sup>(</sup>V)  $a_{ij}(0) = a_{ij}(0)$   $a_{ij}(0) = a_{ij}(0)$ 

 <sup>(</sup>٩) من (م) و(ن).
 (١٠) في (ك): «جنينها».

<sup>(11)</sup>  $\alpha$  (i)  $\alpha$  (i)  $\alpha$  (i)  $\alpha$  (i)  $\alpha$  (i)  $\alpha$  (ii)  $\alpha$ 

<sup>(</sup>١٣) من (ز) و(ك). ( العلقة أو المضغة » .

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (ز)، وفي (ك): «أو أكثر». (١٦) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>١٧) في (م): «قد برئ». (١٨) في (ز) و(ك): «بقيمة».

<sup>(</sup>۱۹) في (ن): «على ما».

و]<sup>(۱)</sup> على قول ابن القاسم يفسخ البيع، ويرجع كل واحد منهما إلى ما خرج من يده ما لم يفت بحوالة سوق<sup>(۲)</sup> فأكثر، فإن فات رجع بقيمة ما بلغت.

### المسألة [ ١١٨]

قـلت: فإن اشتريت فاسًا أو منجلًا ( $^{(7)}$ ) أو ما أشبه ذلك ( $^{(2)}$  [ من الحداد  $_{1}^{(4)}$  [ فاشترطت  $_{1}^{(7)}$  [ عليه  $_{1}^{(7)}$  [ الهنديُّ  $_{1}^{(A)}$  [ أو غيره  $_{1}^{(9)}$  [ من  $_{1}^{(7)}$  الحديد الطيب فاحتمل ذلك ( $^{(11)}$ ) ، ثم خرج بخلاف ( $^{(11)}$  ما اشترطت ( $^{(11)}$ ) أترى أن أرده عليه [ أم لا  $_{1}^{(11)}$ ?

قسال: [نعم](١٥)، فكل من اشترط(١٦) شرطًا جائزًا في الشرع فله شرطه.

قال: وكذلك الصائغ إذا اشترى منه رجل مُحليًّا طيبًا خالصًا من ذهب أو فضة فوجده مغشوشًا مشوبًا بالنحاس أو الرصاص أو الصُّفْر (١٧)، وفيه الربع أو الثلث أو

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ن). (۲) في (ز) و(ك) و(ن): «الأسواق».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «فاسدًا أو مؤجلًا». (٤) في (م): «أو غير ذلك».

<sup>(</sup>٥) من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فاشتريت»، وفي (ز): «كمن اشترى».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>A) ساقطة من ( ز ) و( م ) ، وفي ( ك ) و( ن ) : « الهند » ، والصواب المثبت .

<sup>(</sup>٩) من (م) و(<sup>ن</sup>). (٩) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «على ذلك». (١٢) في (م) و(ز) و(ك): «على خلاف».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ز) و(ك): «اشتريت». (١٤) من (ن).

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (ن). «شرط».

<sup>(</sup>١٧) في (م): «بالنحاس أو رصاص أو صفر»، وفي (ن): «بنحاس أو رصاص أو صفر»، والصَّفْر: بالضم نوع من النُّحاس، وصانعه يسمى الصَّفَّار.

أقل أو أكثر ، فإنه يرده على الصائغ (١) ويأخذ منه ما أعطاه إن كان [ قائمًا ] (٢) أو قيمته إن كان فائتًا ، ويرد الحلي على الصائغ متى ظهر فيه غش أو تدليس(٣) وإن طال الزمان(٤) ، ما لم يستعمله باللبس بعد علمه بعيب التدليس ، فإن لبسه واستعمله بعد [ ظهوره ](°) على عيبه لزمه ، ولا يرجع على الصائغ بشيء ؛ لأنه يعد ذلك رضا [منه](١) بالعيب، وكذلك لا يرجع الصائغ على صاحب الحلى بقيمة ما نقصه اللِّبس(٧) وإن طال ؛ لأنه هو الذي اشتلاه على اللبس(٨) والاستعمال(٩) حين باع ما هو مغشوش مدلَّس.

### المسألة [ ١١٩]

قلت له: وهل يجوز لصاحب [ الحلى ] (١٠) المغشوش أن يحبسه ويرجع على الصائغ بقيمة التدليس أو يرده ، ويأخذ ما أعطاه (١١) هل له الخيار في ذلك أم لا؟

قال: ليس له الخيار [في ذلك](١٢)، وليس له [إلا](١٣) أن يحبسه (١٤) بنقصه أو تدليسه [ ولا شيء له ] (١٥) ، أو (١٦) يرده ويأخذ ما أعطاه (١٧) .

<sup>(</sup>۱) في (ن): «كالصائغ».

<sup>(</sup>T) في (م) و(ن): «الغش والتدليس». (٤) في (ك): «زمانه».

<sup>(</sup>٦) من (ز) و(ك). (٥) في (ز): «طلوعه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «اللباس».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «والاستهلاك». (۱۰) من (م).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ك) و(ز): «أعطى». (١٢) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) من (م) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>۱۷) في (ز) و(ك): «أعطي».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ن): «اللباس».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «يحاسبه».

<sup>(</sup>١٦) في (ك): «و».

قال محمد: وهذا كله قول مالك رحمه الله تعالى .

### المسألة [ ١٢٠]

قـلت له: ما قولك في رجل اشترى أمة وبها ورم، وهو عالم به، ثم أتى  $^{(1)}$  بعد ذلك فقال: قد ازداد  $^{(7)}$  ورمها، وقال البائع: بل [ هو على ما هو عليه  $^{(7)}$  حين اشتريتها.

قال : المشتري مدع ، والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، قاله مالك رحمه الله تعالى .

### المسألة [ ١٢١]

وسألته: عن رجل ابتاع (٤) سلعة من رجل، ودفع له دنانير (٥) أو دراهم [ أو دولهم [ أو دولهم [ أو دولهم [ أو دوله الله عنه و الله عليه أنه وجدها المدفوع (١٠) إليه، وزعم أنه وجدها ناقصة أو زيوفًا (٩) ، وأنكرها الدافع، وقال المدفوع [ إليه ] (١٠) : هي التي قبضتها منك (١١) بعينها ما الحكم في ذلك ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «رجع». (۲) في (ن): «زاد».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «علمت». (٤) في (م): «اشترى».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «دينارًا». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «بدين».

<sup>(</sup>٨) في (ز): «إلى المدفوع»، وفي (ك): «في المدفوع».

<sup>(</sup>٩) في (م): «زائدة»، وفي (ن): «زائفة».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «له». (١١) في (م) و(ن): «منه».

قال: يحلف الدافع [أنه](١) ما يعلمها من دراهمه فيبرأ.

قلت: فهل (٢) يحلف على العلم أو [على ] (٣) البت في الرداءة والنقصان ؟ قل : إن كان الدافع عالمًا بصيرًا بالنقود ، ويفرق [بين] (٤) الجيد والرديء ، فإنه يحلف على البت في الوجهين جميعًا ، وإن كان غير عالم بعيوب النقدين (٥) حلف على النقصان على البت وعلى الزيوف والرداءة (٢) على العلم أنه ما أعطاه (٧) في علمه إلا [جيدًا] (٨) طيبًا فيكون من المدفوع إليه ، فإن نكل الدافع عن اليمين لزمه بدلها بعد أن يحلف [المدفوع إليه ما خرجت من يده إلى غيره .

قال سحنون: قال ابن القاسم: لا يحلف ] (٩) الدافع إلا على علمه، والنقص (١٣) على علمه، وكان ] (١٠) صيرفيًا (١١) عالمًا (١٢) بالنقود أم لا، في الغش والنقص (١٣):

#### المسألة [ ١٢٢]

قــلت له: [ما تقول  $]^{(11)}$  في رجل دفع [لرجل  $]^{(10)}$  دنانير دراهم، فقال [المدفوع إليه  $]^{(10)}$ : لا أعرف (10) فيها رديئًا من جيد ولا ناقصًا

<sup>(1)</sup>  $av_{ij}(t) = av_{ij}(t) + av_{ij}(t) +$ 

<sup>(7)</sup> ni(q) e(b) e(c). (3) ni(q) e(b) e(c).

 <sup>(</sup>٥) في (ن): «النقيد».
 (٦) في (م) و(ن): «الزيوفة والرديثة».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «أعطى».
(٨) في (ز): «جيادًا».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك). (١٠) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «صرافًا». (١٢) في (ك) و(ن): «عارفًا».

<sup>(</sup>۱۳) في (ز) و(ك): «والنقصان». (١٤)

<sup>(</sup>١٥) في (ك) و(ن): «إلى رجل». (١٦) في (ن): «دينارًا».

<sup>(</sup>١٧) في (ز) و(ك): «الدافع والله».

<sup>(</sup>٤ ) من (م)، وفي (ن): «إن دفع رجل».

<sup>(</sup>۱٤) من (م)، وفي (<sup>0</sup>): «إ<sup>0</sup> دفع رجل»

<sup>(</sup>۱۸) في (ز) و(ك): «ما أعلم».

من وازن ، فقال الدافع : اذهب [ بها  $]^{(1)}$  فكُلُّ ما رد عليك فأنا [ أبدله  $]^{(7)}$  لك ، فذهب بها فردت عليه بالزيوف أو<sup>(7)</sup> النقص ، فقال الدافع : ليست هذه (4) دراهمي ، بل ما أعطيتك [ أنا  $]^{(6)}$  ، إلا [ وازنًا  $]^{(7)}$  طيبًا ، أنت أبدلتها  $]^{(8)}$  أو بُدُلَتُ لك ، ما الحكم في ذلك ؟

قال: [على  $]^{(\Lambda)}$  الدافع بدلها $^{(\Lambda)}$ ؛ لأن المدفوع إليه مؤتمن؛ [ لأنه  $]^{(\Lambda)}$  ما حملها إلا على ذمة الدافع حين قال [ له  $]^{(\Lambda)}$ : كلما رُدَّ عليك فأنا أبدله  $\Lambda^{(\Lambda)}$ .

### المسألة [ ١٢٣ ]

قــلت له: [ ما تقول ] (۱۹ في رجل اشترى أمة فظهر بها جنون أو جذام أو برص، فقال [ المبتاع ] (۱۹ في السنة ، وقال البائع [ بل ] (۱۹ بعد مضي السنة .

قال: إذا لم تكن البينة(١٧) بينهما ينظر إلى تاريخ عقد البيع فإن لم يعرفوا له

| (*)                     | من (م) و( <sup>ن</sup> ).                                 | (1)                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | في (م): «و».                                              | (٣)                                                                                                                                                     |
| ىذە»، وفي (ز) و(ك): «لى | في (م): «ليس ه                                            | (٤)                                                                                                                                                     |
| (1)                     | من (ز) و(ك).                                              | (0)                                                                                                                                                     |
| (Λ) . «                 | في (م): ﴿ بدلتها                                          | (Y)                                                                                                                                                     |
|                         | في (ز) و(ك):                                              | (۹)                                                                                                                                                     |
| (17)                    | من (ز) و(ك).                                              | (۱۱)                                                                                                                                                    |
| (11)                    | في (ك): «لي»                                              | (۱۳)                                                                                                                                                    |
| (1).                    | من (م) و(ك) و                                             | (۱۵)                                                                                                                                                    |
|                         | يذه»، وفي (ز) و(ك): «لر<br>(٦)<br>».<br>«يبدلها».<br>(اد) | في (م): «و».  في (م): «ليس هذه»، وفي (ز) و(ك): «لب  من (ز) و(ك).  في (م): «بدلتها».  في (ز) و(ك): «يبدلها».  من (ز) و(ك): «يبدلها».  (١٠)  من (ذ) و(ك). |

(١٧) في (م): «بينة».

تاريخًا(١) ، فالقول قول البائع مع يمينه ؛ لأن المبتاع مدع لتقص(٢) البيع .

وقيل: القول قول المبتاع مع يمينه، والبائع مدع.

قال محمد: وبالقول الأول (٣) أقول.

# المسألة [ ١٢٤]

وساًلته: [عن المبتاع] [إذا] [إذا] اشترى شيئًا ألك فيه الشفعة ، فقام الشفيع وقال المبتاع: قد طال الزمان ومضى أمد ألله فعة فلا شفعة ولك الشفيع: بل أمد الشفعة باق ، ما الحكم في ذلك ؟

[ فقــال : إذا لم يعرف ] (٩) تاريخ البيع كما قدمنا ، قيل : [ القول ] (١٠) قول الشفيع ، وقيل : [ القول ] (١٠) قول الشفيع ، وقيل : [ القول ] (١١) قول المبتاع مع يمينه .

قال محمد: وهو أحسن ما سمعت.

# المسألة [ ١٢٥]

وسألته: عن رجل اشترى عبدًا فمات العبد قبل أن يقبض البائع (١٢) الثمن.

<sup>(</sup>١) في (م): «فإن لم يعرف له تاريخ». (٢) في (ز) و(ك): «نقص».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ن): «وبالأول».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «عن رجل»، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) من (ن). (شقصًا».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «ومضت مدة».(٨) من (ن).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ن).(١٠) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «المشتري في »، وفي «ن»: «المبتاع».

فقال لي: اختُلف في ذلك ، فقيل: إن كان البائع هو الذي حبسه [عنده] (١) حتى يقبض الثمن فمصيبته [من البائع] (٢) .

وقال ابن المسيب، [وربيعة] (۱۳) ، والليث بن سعد (۱۶) : إن أجابه البائع ولم يحبسه في الثمن فمصيبته من (۱۰) المبتاع .

وقال سليمان بن يسار: مصيبته من المبتاع، سواء حبسه [ البائع ] (٢) في الثمن أم لا؟

وأخذ مالك بقول [ابن] (٧) المسيب وأصحابه ثم رجع إلى قول سليمان بن يسار.

وقال محمد: وأنا أقول بقول ابن المسيب، وهو قول مالك الأول.

# المسألة [ ١٢٦]

وســألته: عن رجل اشترى زرعًا على الكيل فتنازع البائع والمبتاع على الكيل، فمن أولى بالكيل؟

قال: اختُلف في ذلك، فقيل: البائع أولى بالكيل؛ لقوله تعالى إخبارًا عن

<sup>(</sup>۱) من (ز).(۲) في (م) و(ن): «منه».

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بن سعيد»، وفي (ن): «بن مسعود».

والليث بن سعد: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية ، أبو الحارث الفَهْمي ، ولد بقرقشندة بمصر سنة ٩٤هـ ، وكان فقيه مصر ومحتشمها ورئيسها ، استقل بالفتوى بها ، قال عنه الشافعي : إنه أتبع للأثر من مالك ، وقال عنه ابن بكير : الليث أفقه من مالك ، ولكن الحظوة لمالك ، توفى سنة ١٧٥هـ .

<sup>(°)</sup> في (<sup>ن</sup>): «على». (٦) من (ز) و(ك) و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ن).

إخوة يوسف: ﴿فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ﴾ [يُوسُف: ٨٨]، وقيل: المبتاع أولى بالكيل، فإذا تشاحًا على الكيل بالحق والعدل.

قسلت: فعلى من تكون أجرة الكيل؟

قال: على البائع؛ لأن المبتاع إنما اشترى [الزرع](٢) على التوفية.

### المسألة [ ١٢٧ ]

قـلت: كيف تكون صفة الكيل هل يُصْبر (٣) [ الزرع ] (٤) على (٥) الصاع، ويملؤه أو يطففه (٢) ؟

قال: بلغني عن مالك رَخِالْتُكُ [أنه قال] (٧): كيل الحق على [التصبير] (٨)، وهو ملء الصاع بالطعام، حتى يصير واقعًا ومَعِّرمًا (٩) فوقه (١١)، ويسرح (١١) عليه تسريحًا هيئًا لينًا، وكان مالك ينهى عن ردم الصاع وتحريكه (١٢).

قال: وأما الكيل بالتطفيف، [وهو الكيل] (١٣) بمسح الصاع، فلا خير فيه، وقد بلغنا عن الثقات من أهل العلم، أن الكيل الذي أهلك الله تعالى بسببه قوم لوط وقوم شعيب كان تطفيفًا فورث(١٤) فرعون ذلك منهم، وكان كيل فرعون مسحًا

<sup>(1)</sup>  $\alpha i (i) e(\alpha) e(i)$ .

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «يصب»، والصَّبر: من اشتريت الشيء صُبْرةً أي بلا كيل ولا وزن.

<sup>(2)</sup> (i) (b) (i) (c) (i) (c) (i)

<sup>(</sup>٦) في (م): «ويعطيه»، وفي (ز): «ويميطه»، وفي (ك): «فيطميه»، ويطميه: أي يعليه من طما الماء يطمي طميًا علا، والمثبت هو الصواب المراد إن شاء الله.

<sup>(</sup>V) mad ou (i) (b): « التقصير » .

<sup>(</sup>٩) معرمًا: أي مشددًا، أو مجمعًا عليه.(١٠) في (ز) و(ك): «عليه».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «يسرع»، وفي (ن): «يصرح».

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «والتحريك». (١٣) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «فرأى».

بجريدة للصاع [عند الكيل] (١) ، [فمن كان يمسح الصاع عند الكيل] فقد مسح [منه] البركة ، وارتفعت عنهم (٤) .

#### المسألة [ ١٢٨ ]

وسألته: عن رجل اشترى أمة فوطئها ثم ظهر (۵) بها عيب (۲) ، هل له (۷) أن يردها؟ قال: اختلف الآثار في ذلك، فقال (۸) مالك: على (۹) المبتاع ردها [ (فإن ردها) (۱۰) فلا شيء عليه ، إلا أن تكون بكرًا (فيرد) (۱۱) ما (نقصها) (۱۲) الوطء، وإن اختار التماسك، فله قيمة العيب (القديم.

وقيل: ليس للمبتاع ردها] (۱۳) بكرًا كانت أو ثيبًا، [وإنما له] (۱۹) قيمة العيب) (۱۹) ، قاله علي بن أبي طالب رَفِظْتُهُ ، وعمر بن عبد العزيز، [وعبد الله بن عمر] (۱۲) ، وابن شهاب ، وأبو الزناد ، والليث ، وأصبغ ، وابن وهب ، وابن نافع ، وابن حبيب ، وبه أقول .

ألا ترى أن الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين (١٧) تلزمه قيمتها حملت أم لم

 <sup>(</sup>١) سقطت من (ن).
 (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) من (ن) و(ز) و(ك).
(٤) في (ن): «ولو نبعث منه».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): « فظهر ».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «منه معيبًا»، وفي (م): «مثلها على عيب».

<sup>(</sup>٧) في (م): «أله»، وفي (ن): «أترى».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (١١) في (ك): «فيؤدي».

<sup>(</sup>١٦) من (م) و(ك) و(ز). (١٦) في (ن): «المشركين».

تحمل، وكذلك أم الولد - يعني أم ولد الابن - يطؤها الأب فتلزمه قيمتها؛ ولذلك [أجاز](١) العلماء العارية والسلف [في ](٢) كل شيء إلا [في ](٣) الأمة(٤).

#### المسألة [ ١٢٩]

# قــلت : أفي هذا اختلاف<sup>(٥)</sup> في<sup>(٦)</sup> غير مذهبنا ؟

قال: بالله الذي لا إله إلا هو ما خفي (٧) علي (٨) من أهل العلم اختلاف لا من عهد النبي علي ولا أحد من الصحابة والتابعين إلى (١٠) طبقة [أهل] (١١) زماننا [هذا] (١١) ولكن كُلُّ ما ذكرناه في هذه الأجوبة إنما هو مذهب (١١) [أهل المدينة ] (١١) ؛ لأنه أكرم المذاهب كلها وأشرفها ؛ لأن مذهبنا شديد الاحتياط على الدين .

#### المسألة [ ١٣٠]

قلت: ما تری فیمن اشتری جوزًا فوجده مرًّا، أو [وجد فیه ] (۱۵ عیبًا أتری أن یوده علی بائعه؟

<sup>(</sup>١) في (ز): «أجازوا».

<sup>(</sup>٣) من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «اختلف».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «خاف».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «علي».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٣) في (م): «مذهبنا».

<sup>(</sup>١٥) في (م): ((وجده)).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ن): «الإماء».

ر۲) في (م): «على».

<sup>(</sup>A) في (ن): «على أحد».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «طريقة».

<sup>(</sup>۱۲) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>١٤) من (م) و(ز) و(ك).

قال: اختلف العلماء في ذلك [على تفصيل فيه ] (١) أفسره (٢) لك إن شاء اللّه تعالى، وأما الخشبة (٣) التي لا يطلع البائع على ما في جوفها ولا المبتاع إلا بعد قطعها وشقها، فإذا شُقَّت ووجد العيب (٤) في داخلها فليس له ردها إن [كان] (٥) العيب أصليًّا ولم يكن شيء حدث (٦) [فيها] (٧) قبل البيع ولا بعده مما (٨) يمكن معرفته، وكذلك (٩) ما يشبه الخشب (١٠) مما يستوي فيه معرفة [البائع] (١١) والمبتاع، والعود، [والكست] (١١)، والقثاء، والزابع (١٢)، والجوز، [واللوز] (١٤) أو مرًّا (١٢) أو مرًّا (١٢) في طعمه، فذلك واللوز] (١٤) [إذا وجد] (١٥) داخله [فاسدًا] (١٦) أو مرًّا (١٢) في طعمه، فذلك كله عيب لازم للمبتاع إلا أن يدلسه البائع بذلك، قاله مالك رَفِيْ اللهُ عنه .

وقال ابن الماجشون: يرد [ ما كثر ] (١٨) منه .

قال محمد : وأنا أقول : كُلُّ ما يمكن (١٩) [ ويقدر ] (٢٠) أن يتوصل إلى معرفته بالنظر إليه أو بالذوق مثل الجوز واللوز وما أشبههما ، [ فلا يرجع على بائعه بشيء

<sup>(</sup>١) من (ز) و(ك)، وفي (ن): «على تفصيل».

 <sup>(</sup>۲) في (م): « فأفسرها ».
 (۳) في (م): « الحشيشة ».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «الباثع». (٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ن): «شيئًا أحدث». (٧) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «ممن». (٩) في (م): «مما».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «الخشبة». (١١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) من (م) و(ن). ( ۱۳) في (م) و(ن): «والزابح».

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ز)، وفي (ك): «والموز».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و( ن ) : « يوجد » ، وفي (ك) : « فوجد » .

<sup>(</sup>١٨) في (ز): «ما غر»، وفي (ك): «وأكثر».

<sup>(</sup>١٩) في (ز) و(ك): «أمكن». (٢٠) من (م) و(ن).

منه ، إلا أن يذوقه بمحضر من البائع ، وأما الخشبة وما أشبهها  $\mathbf{j}^{(1)}$  فليس له أن يردها  $\mathbf{j}^{(2)}$  ؛ لأنه لا يستطاع  $\mathbf{j}^{(3)}$  النظر الى ما في بطنها  $\mathbf{j}^{(2)}$  إلى ما في بطنها أنه يددها القطع والشق .

#### المسألة [ ١٣١]

فقلت له: فالبيض (٦) الفاسد، هل يُرد أم لا؟

قال: نعم؛ لأن عيب البيض وفساده (٧) مما يمكن معرفته، ويمكن التدليس به، وبلغني عن ابن حبيب أنه قال: كل ما يحدث بالأشياء المعيبة من عفن، أو سوس، أو سوء صنعة، فذلك من العيوب الظاهرة، وإن جهلها البائع؛ لأن ذلك  $^{(A)}$  يخفى على قوم ويعلمه آخرون؛ كجلود البقر تباع فيظهر لمبتاعها عيب عند الدباغ؛ لأن السوس يسوس (٩) في مثلها، و[هي] (١١) عند شرائه لها منه، وإن (١١) قبضه (١١) ببينة؛ لأنه لا يقدر على مدها وتقليبها عند الشراء، وربما كان السوس في الجلد واللحم، فإذا دبغت الجلود وانتقبت وظهر النقب [فيها] (١٦) والقش  $^{(C)}$ ، وعلم أن السوس فعل بها ذلك [ النقر] (١٥) والنقب فذلك كله عيب يرد به، وإن جهله (١٦) البائع؛ لأن ذلك ليس بأصل (١٧) فيها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٢) في ( $\dot{0}$ ): «ردها».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «يستطيع».
(٤) في (ز) و(ك): «أن يتوصل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «باطنها». (٦) في (ز) و(ك): «في البيض».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «وفسادها». (A) في (ك): «البيع».

<sup>(</sup>٩) في (م): «يتوسوس»، وفي (<sup>ن</sup>): «يتسوس».

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «قبضها». (١٣) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(0.1)</sup>  $\alpha(0)$ .

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «جهل». (١٧) في (ز) و(ك): «أصلًا».

### المسألة [ ١٣٢ ]

قسلت: فإن اشتريتُ [ جلدًا ] (١) فوجدت فيها جربًا (٢).

قال: سبيله سبيل الخشبة [سواء] (٢) ، بخلاف السوس.

قــلت : فما [ أصاب ] (٤) الجلد من حرارة الشمس ، وقلة الملح ، وما أشبه ذلك ، هل [ يرد به ] (٥) أم لا ؟

قال: نعم، [جهله البائع أو لم يجهله ] (٢) .

### المسألة [ ١٣٣ ]

[وساً الله: عن رجل اشترى أرضًا فجحده  $|^{(Y)}$  البائع، ثم أتى  $|^{(Y)}$  المبتاع  $|^{(P)}$  بشاهد على البيع، إلا أن الشاهد لا يعرف حدود الأرض [كيف النصبت  $|^{(P)}$  إلا [أنه يحدها  $|^{(Y)}$  أن  $|^{(Y)}$  الجوف [ملك  $|^{(Y)}$  فلان ،

<sup>(</sup>۱) في (ز): «جلودًا». (۲) في (ن): «جلودًا».

<sup>(8)</sup> سقطت من (6) . (2) في (6) (2) في (6) . (2)

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يردها».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين وقع في (ز) و(ك) كذا: «إن جهله البائع ولم يعلم بجهله».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (م): «أتاه». (٩) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١١) في (ك): «إن حده»، وفي (ز) و(م): «أنه يحده».

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(م) و(ك): «من». (١٣) في (م) و(ن): «لفلان بن».

[ وشرقه [ ملك ] (١) فلان ] (٢) ، وغربه [ ملك ] (٣) فلان ، وقبلته [ ملك ] (٤) فلان .

قال: اختلف في ذلك، قال ابن أبي ذئب (٥) وأبو(7) الزناد: ذلك جائز إذا شهد(7) له(7) كما(7) ذكرت.

قلت: وهل أجاز ذلك غيرهما؟

قال: [ما](١٠) علمت (١١) ، وأما مالك وأصحابه رضي قالوا(١٢) : لا تجوز تلك الشهادة (١٣) حتى يحد الأرض من جميع جهاتها .

#### المسألة [ ١٣٤]

قــلت له: فرجل ادعى على رجل أنه باع منه نصف جنانه (۱۱ ، فأنكره (۱۵ ) البائع فأتى ببينة فشهدت (۱۱ ) بالبيع ، فقال البائع : حدوا ما شهدتم عليه ، فقالوا : لا علم (۱۷ ) [ لنا بحده ] (۱۸ ) ،

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ن): «لفلان بن». (۲) سقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ن): «لفلان بن».(٤) في (م) و(ن): «لفلان بن».

<sup>(°)</sup> في (م) و(ز) و(ك): « ذؤيب».

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(م): «وابن». (٧) في (ز) و(ك): «شهدت».

<sup>(</sup>٨) في (ن): «به».(٨) في (ن): «على ما».

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١١) كتب الناسخ في الأصل (ز) هنا : « هنا نقص » ، ولعله : « ما علمت أحدًا أجاز ذلك غيرهما » .

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «شهدت».

<sup>(</sup>١٧) في (ز) و(ك): «نعلم». (١٨) في (ز) و(ك): «في الحدود».

وإنما نشهد (۱) أنه باعه (۲) نصف هذا الجنان [ فقط  $]^{(7)}$  ، وهم عارفون بحدود جملة الجنان غير أنهم لا يحدون (٤) منه ما اشترى المشتري لا في غربه ، ولا في شرقه ، ولا قبلته ، ولا جوفه ، إلا أنهم يشهدون أنهما [ تبايعا  $]^{(0)}$  نصف هذا الجنان فقط ، أتجوز شهادتهم (٦) أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك أصحابنا ، فقال ابن وهب: [ وقليل ] (١٠) [ من أصحاب مالك] (١٠): إذا عرفت البينة حدود الجنان [ من كل (ناحية) (١٠) ، وقالوا: (باع له) (١٠) نصف هذا الجنان ] (١١) فشهادتهم صحيحة [ جائزة ] (١٢) ، وأبى من ذلك أصبغ [ بن الفرج] (١٣) ، ومطرف ، وابن الماجشون ، وابن حبيب ، وسحنون ، و علي ] (١٤) بن زياد (١٥) ، وهي روايتهم عن مالك أن شهادة البينة (١٦) لا تجوز في ذلك حتى [ يحدوا ] (١٧) النصف المبيع بحدوده (١٨) ، وتوقف في ذلك ابن القاسم . وقال محمد : وبقول [ الجماعة وروايتهم ] (١٩) عن مالك أقول ، ولا يكون

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «شهدنا». (۲) في (ز) و(ك): «باع منه».

<sup>(3)</sup> من (5): «يحدوا».

<sup>(</sup>a) سقطت من (ن). (٦) في (م) و(ن): «هذه الشهادة».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز) و(ك)، وفي (ن): «وقيل».

<sup>(</sup>٨) في (ز): (لا يجوز، وقال أصحاب مالك».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «جهة». (١٠) سقطت من (م) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>۱۳) في (ز): «وابن الفرج». (۱٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي ، ثقة متعبد سمع من مالك والثوري والليث ، وهو معلم سحنون الفقه ، توفي سنة ١٨٣هـ .

<sup>(</sup>۱٦) في (م): «وهي شهادتهم». (١٧) في (ك): «يحد».

<sup>(</sup>۱۸) في (ز): «في حدوده». (۱۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

هذا البيع جائزًا حتى [يحدوا](١) النصف المبيع، وإلا فشهادتهم ساقطة، وعلى ذلك أكثر أصحابنا.

قلت: فإن لم يجد المبتاع من يحد النصف [ المبيع  $]^{(7)}$  أترى أن يحلف البائع أنه لا يعلم حد $^{(7)}$  المبيع ؟

قال  $[1]^{(3)}$  مالك : له (٥) ذلك ، فإن نكل  $[1]^{(7)}$  البائع عن  $[1]^{(8)}$  اليمين لزمه ما ادعاه المشتري . وقال ابن هرمز  $[1]^{(8)}$  : [1] يمين عليه .

### المسألة [ ١٣٥]

وساً لته: عن رجل اشترى أمة، [ ثم مكثت عنده زمانًا  $]^{(61)}$ ، ثم ماتت فادعى [ أن  $]^{(17)}$  بها مرض السُّل، فأنكره (17) بائعها، هل له أن يحلفه أم (17)

<sup>(</sup>۱) في (ك) و(ن): «يحد». (٢) في (ز): «المبتاع».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «حدود». (٤) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «له البيع». (٦) في (ز) و(ك): «أبي».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «على». (A) في (ز) و(ك): «هارون».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «يقول».

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ز) و(ك)، وفي (ن): «نصف بقعة».

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ن). «محصورًا».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، وفي (ن): «ثم مكث معها زمانًا».

قال: [ لا ] (١) ، لا (٢) يكون قوله ذلك (٣) إلا بمحضر (٤) الأمة ، والأمة قد ماتت ، فلا قول له .

#### المسألة [ ١٣٦]

قـلت: فالرجل إذا اشترى من رجل دابة [ فظهر أن بها ] مرضًا فماتت الدابة من ذلك المرض، فاختلف في ذلك، فقال البائع: ما علمت بدابتي مرضًا، وقال المشتري: بل بها مرض، وأنت عالم به، والدابة قد فاتت بالموت [ ما الحكم في ذلك؟

قال: إن فاتت الدابة بالموت  $_{1}^{(1)}$  فالبينة على المشتري؛ لأنه مدع، وإن كانت الدابة لم تفت، وكان بمحضر البيع $_{1}^{(1)}$ ، فعند ذلك يدعى [لها  $_{1}^{(1)}$  أهل المعرفة [ بأمراض الدواب  $_{1}^{(1)}$  ، فإن قالوا: هذا المرض يمكن [ أن يكون  $_{1}^{(1)}$  الثمن ؛ [ لأنه دلس بالعيب  $_{1}^{(1)}$  ، وإن قالوا: هذا العيب مما يمكن [ حدوثه عند المشتري ، فلا شيء على البائع ، وإن قالوا: هذا العيب يمكن  $_{1}^{(1)}$  أن يكون قديمًا [ ويمكن أن  $_{1}^{(1)}$  ) يكون حادثًا ، فإنه يحلف العيب يمكن  $_{1}^{(1)}$ 

 <sup>(</sup>۱) سقطت من (ن).
 (۲) في (ز) و(ك): «فإنه لا».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «بذلك».
(٤) في (ز) و(ك): «بحضرة».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): « فظن أن بها ». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(ن): «البائع».
(٨) في (ز): «إلى»، وليست في (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) في (ن): «بأراض». (١٠) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك)، وفي (ن): «لأنه دلس بالبيع».

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «لا يمكن». (١٤) ما بين المعقوفتين من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) في (ن): «أو».

البائع ما علمه (١) ولا دلس به ، ويبرأ (٢) ، وإن نكل غرم الثمن ، وقيل : يحلف المبتاع [ويبرأ] (٣) .

قــلت : فإن غفل المشتري [ بالدابة  $_{}^{(1)}$  عن أهل المعرفة وجهل أمرهم ، [ إلا أن  $_{}^{(0)}$  المرض $_{}^{(7)}$  مشهور عند الناس  $_{}^{(V)}$  حتى  $_{}^{(A)}$  فاتت الدابة  $_{}^{(N)}$  بأن يرفع أمرها إلى القاضي ، أله ذلك أم لا ؟

**قــال** : لا ، وأي كلام وخصومه (١١) بعد الموت .

# المسألة [ ١٣٧]

قلت له: كيف [حال] (١٣) هؤلاء (١٣) البياطرة الذين يزعمون أنهم عارفون بأمراض (١٤) الدواب وعالمون بالطب لأمراضهم، أيجوز منهم غير العدول أم لا [يجوز] (١٥) [قوله وفعله منهم إلا العدول] (١٦) [المرضيون؟ قال: اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من قال: لا يجوز في ذلك إلا

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «يعلمه». (٢) في (م) و(ن): «فيبرأ».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ن). (للذابة».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «لأن». (٦) في (م): «مرض الدابة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (ن): «إلى أن».
(٩) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «وأراد المشتري». (١١) في (ن): «الخصام».

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ز). (هذه». (۱۳) في (ز) و(ك): «هذه».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «يعرفون أمراض». (١٥) من (م).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)، وفي (ن): «قولهم وفعلهم»، بدل: «قوله وفعله».

العدول] (١) ، ومنهم من قال: يجوز العدول [ وغير العدول] (٢).

[قال محمد: وأنا أقول: إن شهدت البينة من أهل العدول وقالوا: إن هذا البيطار نعلمه معروفًا في هذه الصناعة قبل اليوم، فقوله جائز، وكذلك فعله] (٣). قلت: أيجوز أن يشق بطن هذه الدابة و[يشق] (٤) أمعاءها إن ماتت؟ ] قلل: لا؛ لأن العيب لا يشهد عليه بعد الموت.

#### المسألة [ ١٣٨ ]

قـلت: فإن أتى ببيطار عارف عند المساومة، وقال: لا تشتر هذه  $[0.15]^{(0)}$  والم  $[0.15]^{(0)}$  والم  $[0.15]^{(0)}$  والم  $[0.15]^{(0)}$  والم المناومة وأراد المشتري أن يقوم على البائع بما قال البيطار عند المساومة وأله ذلك ؟

قال: لا، ولا حجة بعد الموت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) ، ووقع في (ز): «ولا يجوز غيرهم» ، وفطن الناسخ في (ك) إلى وجود سقط عند قول المصنف: «منهم من قال: يجوز العدول ...» ، فعلق عندها قائلاً: «لعله غير».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز)، ووقع في (ك): «قالوا: هذه البياطرة نعلمه معروفًا في هذه الصناعة قبل اليوم، وقيل: هو جائز وذلك فعله».

<sup>(4)</sup>  $av(\zeta) e(U) e(U)$ .

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وبها»، وفي (م): «وفيها».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).

# المسألة [ ١٣٩]

قلت: فإن أتى بأربعة (١) رجال من أهل المعرفة، فقال اثنان منهم: هذا العيب قديم، وقال اثنان (٢): بل هو حادث، ما الحكم في ذلك ؟

[ قال ] (٣) : [أما ] (١) المغيرة فحكم (٥) بأعدل (٢) البينتين ، وقال ابن القاسم : هما بمنزلة من لا بينة له .. واختلف فيه (٧) قول مالك .

#### المسألة [ ١٤٠]

قلت: فإن مرضت وركبها المشتري في حال  $^{(\Lambda)}$  المرض، وهو عالم بمرضها إلا أنه رجا $^{(\Lambda)}$  برءها فماتت.

قال: لا قيام له بعد ذلك ، ويعدُّ ركوبه (١٠٠ رضًا منه بالعيب.

### المسألة [ ١٤١]

قــلت: فإن كان جاهلًا لا يعرف عيوب الدواب ولا يعرف(١١) ما(١٢)

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «بأربع».(١) في (ن): «الثاني».

<sup>(7)</sup> mad = mad =

<sup>(</sup>٥) في (ن): «بأن يحكم»، وفي (م): «فأن يحكم».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «بعدل». (٧) في (ز) و(ك): «في».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «حالة».(P) في (م): «جرى».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ك) و(ز): «ركوبها». (١١) في (م): «يعلم».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «بما».

توجبه<sup>(۱)</sup> [ السنة ]<sup>(۲)</sup> في ركوبه إياها<sup>(۳)</sup> .

قال: العالم والجاهل [ في مثل هذا ] (٤) سواء، وإنما يعذر الجاهل فيما بينه وبين الله تعالى .

### المسألة [ ١٤٢]

قلت: فإن ضربها فماتت من ضربه، وهي [ في  $]^{(a)}$  حال المرض.

قال: [ليس]<sup>(٢)</sup> لمدعي العيب قيام بعد ذلك إلا بمحضر [من]<sup>(٧)</sup> الدابة أو الأمة وما أشبه ذلك، أو<sup>(٨)</sup> تقدم للمشتري [بينة]<sup>(٩)</sup> بذلك العيب، وكان البائع غائبًا، وأما إذا كان [البائع]<sup>(١)</sup> حاضرًا ولم يُعْلِمه (١) بذلك إلا بعد موت الدابة، فلا قيام للمشتري (١٦)، وكل ما ذكرنا فهو رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك على أجمعين.

### المسألة [ ١٤٣ ]

وسألته: عن الجزار يذبح ثورًا أو غيره [ من اللحم ](١٣) فأراد أن يبيعه

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «ترجى به».(٢) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «في ركوبها»، ويعني المصنف بالسنة في ركوبها، أي: بالعرف الجاري في ذلك.

<sup>(</sup>٤) في (م): «في هذا»، وفي (ز) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>٥) من (م) و(<sup>ن</sup>). (٦) سقطت من (<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>Y) من (ز). (A) في (م): «و».

<sup>(</sup>۹) سقطت من (ز). (۱۰) من (ن).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ك) و(ز): «أولم يعلم». (١٢) في (م): « فلا قيام له على المشتري».

<sup>(</sup>١٣) من (ك) و(م) و(ن).

بالدراهم (۱) فعسر على (۲) الناس الدراهم (۳) وأخذ الجزار [ الدراهم ] من عند نفسه فيعطيها للناس سلمًا عن الزرع أو نقدًا ، فإذا ثبت البيع (٥) بينه وبينهم في الزرع وردوا عليه (۱) دراهمه بعينها (۷) في اللحم ، أيجوز هذا (۸) أم (1)

قال: [هذا]<sup>(٩)</sup> عين الربا [المحض]<sup>(١١)</sup>، [وهو حرام]<sup>(١١)</sup>، [وهو]<sup>(١١)</sup> كأنه في الحقيقة باع<sup>(١٢)</sup> لهم اللحم بالطعام إلى أجل، وذكر الدراهم لغو [ينهم]<sup>(١٤)</sup>.

وكذلك بائع<sup>(۱)</sup> الزرع إذا أعطى الرجل الدراهم على الزرع أو غيره من الطعام على وجه<sup>(۱)</sup> السلم، فرد عليه تلك [الدراهم]<sup>(۱)</sup> [بعينها]<sup>(۱)</sup>، فاشترى بها طعامًا من عنده فذلك أيضًا ربًا محرم؛ لأنه في الحقيقة أعطاه زرعًا نقدًا في طعام<sup>(۱۹)</sup> إلى أجل وذكر الدراهم لغو، وهذا كله قول مالك وجميع أصحابه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «بدراهم». (۲) في (ز) و(ك): «عن».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «الفلوس».
(٤) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(°)</sup> في (ز): «العيب». (٦) في (ز) و(ك): «له».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «بعينه». (A) في (ن): «ذلك».

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن). (ط) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۱۱) من (ز) و(ك). (۱۲) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «بائع». (١٤) من (ن).

<sup>(</sup>١٥) هنا في (ز) و(ك) زيادة: «المحضر». (١٦) في (ك) هنا زيادة: «من».

<sup>(</sup>۱۷) من (م) و(ن). (لعيبها».

<sup>(</sup>۱۹) في (ز) و(ك): «الطعام».

<sup>(</sup>٢٠) في (ز) و(ك): «وأصحابه جميعهم».



# المسألة [ ١٤٤]

قــلت: فإن كان الجزار أو بائع الطعام ممن<sup>(۱)</sup> يقتدى به<sup>(۲)</sup>، أيكون [ ذلك ]<sup>(۳)</sup> جرحة في شهادته وإمامته ؟

قال: أعوذ باللَّه [أن (يكون) (٤)] من يقتدي به، بهذا الوصف (٢)، ويفعل مثل هذا الفعل (٢) عالمًا كان أو جاهلًا؛ لأن الربا [من] (٨) أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وليس في الذنوب ما (٩) يحارب اللَّه ورسوله [عليه عباده] (١٠) [إلا] (١١) الربا، قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَوْ الربا فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله] (٢١).

قال محمد: وهذا كله قول مالك ، وابن القاسم ، وسحنون .

# المسألة [ ١٤٥ ]

وســألته : عن رجل ضعفت له [ فرس أو ](١٣) بقرة [ أو ناقة ](١٤) أو شاة

| في (ز) و(ك): «بهم». | (٢) | <ul><li>(١) في (ز) و(ك): «مما».</li></ul> |
|---------------------|-----|-------------------------------------------|
|---------------------|-----|-------------------------------------------|

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ن).(٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (م): «الوجه»، وفي (ن): «في هذا الوصف».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «البيع». (A) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٩) في (م): «من». (١٠) من (<sup>٥</sup>).

<sup>(</sup>١١) في (ز): «مثل». (١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>۱۳) من (م) و(ك) و(ن). (١٤) من (ز).

فأعطاها لرجل آخر يخدمها ، ويقوم عليها(١) بجزء منها إما بنصف أو ربع أو ثلث يشتركان فيها ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك العلماء، فقال ابن القاسم، وابن [عبد] (٢) الحكم: لا تجوز هذه الشركة على [كل] (٣) حال، ورواه (٤) عن مالك، وقال ابن مزين (٥) وابن الماجشون: ذلك جائز، وقول (٢) ابن القاسم، وابن عبد الحكم [أصح وأصوب] (٧)؛ لأن [في] (٨) تلك الشركة [علتين] (٩) [ممنوعتين] (١٠) أجلًا مجهولًا أو معينًا (١١) يتأخر قبضه، وبيان ذلك أن شركتهما بالربع أو غيره [من الأجزاء] (٢١) ترجع إلى إجارة (٣)؛ لأن صاحب الرّمكة (٤١) أو البقرة أجّر شريكه [بربعها] (١٠) على القيام [بخدمتها] (٢١) في حَلِّها وربطها وسقيها وعلفها وحشيشها، [ولا سبيل للشريك إذا أخذ ربعه حتى يقتسماها إلى الولادة أو إلى أجل وحشيشها، [ولا سبيل للشريك إذا أخذ ربعه حتى يقتسماها إلى الولادة أو إلى أجل

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك) و(ز): «بها».(٢) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «وروايته»، وفي (م): «ورأيه».

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين مولى رملة بنت عثمان بن عفان ، الفقيه الأندلسي ، سمع جماعة من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه ، توفى سنة ٢٦٠هـ .

<sup>(</sup>٦) في (م): «وقال».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أصح وهو الصواب»، وفي (ز): «والصواب».

<sup>(</sup>A) سقطت من (م).(P) فني (ز) و(ك) و (ن): «علتان».

<sup>(</sup>۱۰) من (م) و(ن)، وفي (ن): «ممنوعتان».

<sup>(11)</sup> في (7) : «أجل مجهول ومعين»، وفي (6) : «أجل مجهول أو معين».

<sup>(</sup>١٢) من (ن). «الإجازة».

<sup>(</sup>١٤) والرَّمكة : الفرس، والبِرْذُونة تُتخذ للنَّسل، والجمع: رَمَكَّ .

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «بربعه»، وفي (ن): «برفعها».

<sup>(</sup>١٦) في (ك): «بخدمته».

معلوم ، (فإن كانا لا يقتسمانها إلى أجل معلوم) (١)  $(^{(1)})$  مثل السنة أو أقل أو أكثر ، فذلك ممنوع ؛ [ لأن  $(^{(7)})$  نصيب الشريك الذي هو الربع الذي وقعت به الإجارة لا ينتفع به [ في الحال  $(^{(3)})$  لا يبيعه ولا يهبه ؛ لأنه محجور عليه [ في الحال التي  $(^{(9)})$  يقتسمانها عند الأجل ، فذلك معين تأخر قبضه فلا يجوز  $(^{(7)})$ .

وإن كانت [ شركتهما ]  $^{(\gamma)}$  [ إلى الولادة ]  $^{(\Lambda)}$  ، والولادة أجل مجهول  $^{(\Gamma)}$  ، فهو ممنوع أيضًا مع ما فيه من العلة  $^{(\Gamma)}$  المتقدمة  $^{(\Gamma)}$  ، وهو مُعَين  $^{(\Gamma)}$  تأخر  $^{(\Gamma)}$  قبضه ، [ ولا يجوز ذلك  $^{(\Gamma)}$  على مذهب  $^{(\Gamma)}$  ابن القاسم إلا إذا أجره  $^{(\Gamma)}$  بجزء معلوم  $^{(\Gamma)}$  معلوم  $^{(\Gamma)}$  ، على أن ينتفع الشريك بجزئه [ في الحال  $^{(\Lambda)}$  ببيعه أو بهبته ، أو برهنه ، أو يفعل فيه  $^{(\Gamma)}$  ما شاء على الإشاعة بينه وبين صاحب الرمكة أو البقرة ، [ ولا يحجر عليه فيه  $^{(\Gamma)}$  ) ، ولا يمنع  $^{(\Gamma)}$  منه ، وهذا [ هو  $^{(\Gamma)}$  الوجه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك). (٤) سقط من (ك).

 <sup>(</sup>٥) في (م): «حتى»، وفي (ز): «الذي». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «الشركة».(٨) في (ز): «للولادة».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «أجلًا مجهولًا». (١٠) في (ز) و(ك): «العلل».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «المتقدمات». (١٢) في (ك): «معنى».

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «بتأخير». (١٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٧) من (م)، وفي (ن): «إلى أجل ممنوع».

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز)، وفي (م) و(ك): «يجبر» بدل «يحجر».

<sup>(</sup>۲۱) في (ز) و(ك): «يمنعه». (۲۲) من (م) و(ك) و(ز).

الجائز في شركة الحيوان<sup>(١)</sup> بالأجزاء<sup>(٢)</sup>، و[هذا]<sup>(٣)</sup> هو الوجه<sup>(٤)</sup> المتفق [على جوازه]<sup>(٥)</sup> عند ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وابن الماجشون، وابن مزين.

#### المسألة [ ١٤٦ ]

## قلت: فلمن (٦) تكون الغلة منهما؟

قال: إن كانت الشركة بينهما على الوجه الفاسد فالغلة [لصاحب] البقرة أو الرمكة ، ويكون للشريك أجرة مثله ، إذا لم يفت بحوالة الأسواق ، فأكثر ، فإن فاتت فالغلة (^) والضمان للشريك دون (٩) صاحب الرمكة [أو البقرة] (١٠) ، وإن كانت الشركة بينهما [على الوجه الجائز الذي ذكرناه فالغلة بينهما  $( 11)^{(11)}$  على  $[ قدر ] ( 11)^{(11)}$  ما لكل واحد منهما من الأجزاء .

## المسألة [ ١٤٧]

# وســألته: عن(١٣) الدجاجة البياضة(١٤) ، هل تباع بالطعام أم لا؟

| في (م) و(ن): «بالجزء».         | (7) | <ul><li>(١) في (ن): «الشركة».</li></ul> |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| · * * * * * · ( • / ) ( c / (s | (') | (۱) في ( ت ) . «انسر ت » .              |

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك).
(٤) في (م): «الجزء».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «عليه».(٦) في (ز) و(ك): «لمن».

<sup>(</sup>٧) في (ك): « إلى صاحب». (A) في (ن): «الغلة».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «و».

<sup>(</sup>١٠) من (م) و(ك) و(ن)، وفي (ن) بعدها : «صح لم رجع أم رجع».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين في (ك): «مثل الذي ذكرناه فالغلة بينهما»، وفي (ز): «فكما ذكرناه».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «البياض».

قال: فيها قولان لأهل(١) العلم بالمنع والجواز.

## المسألة [ ١٤٨ ]

وســألته: عن بيع النحل بالطعام [ أترى ذلك جائزًا أم لا؟ وقد نزلت هذه المسألة ببلدنا ، وكانت موقوفة على جوابك .

قــال: [قد]<sup>(۲)</sup> اختلف في ذلك العلماء]<sup>(۳)</sup>، [فقيل: لا يجوز (بيع)<sup>(٤)</sup> بجبْح (النحل)<sup>(٥)</sup> بالطعام نقدًا أو (إلى أجل)<sup>(٢)</sup>]<sup>(٧)</sup>؛ لأن فيه العسل، وهو<sup>(٨)</sup> طعام، والطعام بالطعام لا يجوز إلا يدًا بيد<sup>(٩)</sup>، وقاله ابن وهب.

وقيل: يجوز (١٠) بيعه بالطعام نقدًا ولا يجوز إلى أجل.

وقيل: ينظر إلى الجبح، فإن كان فيه عسل [ينزع و] (١١) يقطع ولا يضر [ بالنحل  $1^{(1)}$  ، فلا شك أن ذلك طعام يجوز بيعه بالطعام نقدًا يدًا بيد ، فإن كانت الجهالة (١٦) في قدر (١٤) ما في الجبح (١٥) من العسل ، فيجوز كبيع (١٦) الجُزاف ،

<sup>(</sup>۱) في (ن): « لأن أهل». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).(٤) سقطت من (ز) و(ك).

 <sup>(</sup>٥) سقطت من (ز)، والجبح: هو خلية العسل، والجمع: أجبحُ وأجباح.

<sup>(</sup>٦) في (ز): «لأجل».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين وقع في (ن) كذا: «قال: لا يجوز نقدًا كان أو إلى أجل».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ن): «والعسل».
(٩) في (م) و(ن): «إلا ها وها».

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «لا يجوز». (١١) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۲) في (ز): «بالجبح».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «المجهلة»، وفي (ن): «الجهل».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «بقدر». (١٥) في (ز) و(ك): «الجميع».

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «بيع».

فإن لم يكن في الجبح [من العسل] (١) إلا ما لا بد منه ، ولا غناء عنه (٢) للنحل ، ولا غناء عنه (٢) للنحل ، وفإذا نزع منه هلك النحل ، فذلك يسير تافه وهو تابع للنحل [(٣) ، [ (فيجوز )(٤) بيعه (بالطعام )(٥) نقدًا أو إلى أجل ، وهو قول حسن .

قال محمد: وأنا أقول: بيع جبح النحل بالطعام (جائز) (٢)  $(^{(1)})^{(7)}$  نقدًا أو [ إلى أجل  $(^{(1)})^{(1)}$  نقدًا أو [ إلى أجل  $(^{(1)})^{(1)}$  كان العسل  $(^{(1)})^{(1)}$  قليلًا أو كثيرًا ، وأرى سبيله سبيل الحيوان ذوات الألبان ، ألا ترى أن البقرة يجوز بيعها بالطعام نقدًا أو إلى أجل ، وهي يحلب  $(^{(1)})^{(1)}$  اللبن ، ويصير من ذلك اللبن سمن  $(^{(17)})^{(17)}$  والجبح مثله ، وهذا أحسن ما سمعت .

## المسألة [ ١٤٩ ]

وســألته: عمن اشترى طعامًا أو عروضًا (١٤) فوجد فيها عيبًا في الكثير (١٥) منه .

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ك) و(ن). (۲) في (ز) و(ك): «عليه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وفي (ن): «فإذا نزع منه هلكت النخل، فذلك يسير وهو تابع للنحل».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «جاز». (٥) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۲) سقطت من (i). (۷) ما بین المعقوفتین ساقط من (i).

<sup>(</sup>A) في (ز): «الأجل». (٩) في (ن): «العمل».

<sup>(</sup>١٠) من (م) و(ن). (تحلب».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «منه».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «سمنًا»، وفي (ن): «ويصير ذلك اللبن سمنًا».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «عرضًا». (١٥) في (م): «كثير».

قال: اتفق مالك وابن القاسم [أنه](١) ليس له إلا أن يرد الجميع أو يحبس الجميع .

واتفقا أيضًا [أنه] (٢) إذا وجد العيب في اليسير من العروض [أن] (٣) للمبتاع أن يرد (٤) المعيب ويمسك [الصحيح] (٥) [بحصته (1) من الثمن ، [والبيع] (٧) لازم له.

واختلف في الطعام إذا وجد [العيب] (^) في اليسير منه ، فقال ابن القاسم: [كالعروض] (٩) له رد المبيع.

وقال مالك: إما أن يمسك الجميع، أو يرد الجميع بمنزلة العيب الكثير (١٠٠)، وروي عن ابن القاسم أنه قال بقول مالك أيضًا.

واتفقا [أن](١١) النصف في الاستحقاق في الطعام كثير، والربع والثلث [ في العيب](١٢) في الطعام كثير.

واتفقا على النصف في العيب<sup>(١٣)</sup> في العروض [أنه يسير]<sup>(١١)</sup> [حتى يبلغ الثمانمائة]<sup>(١٥)</sup>، [وروي أن الاستحقاق في العروض كالعيب]<sup>(١٦)</sup>، وروي

<sup>(</sup>١) سقطت من (م). (٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣)  $av(0) = av(0) \cdot (b) \cdot (b) \cdot (c) \cdot (c$ 

<sup>(°)</sup> من (ز) و(ك). «بجملة».

<sup>(</sup>V)  $(\zeta)$  ou  $(\zeta)$  ou  $(\zeta)$  ou  $(\zeta)$   $(\zeta)$   $(\zeta)$   $(\zeta)$   $(\zeta)$   $(\zeta)$ 

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز) و(ك).(١٠) في (ن): «في الكثير».

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ك)، وفي (ز): «على». (١٢) من (م)، وفي (ن): «في البيع».

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «البيع».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ن): «يسير»، وفي (ك): «يسيرًا».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز). (١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

[ أن ]<sup>(١)</sup> الاستحقاق إذا بلغ في العروض النصف أنه كثير .

# مسألة

وسألت سحنونًا : عن رجل اشترى أرضًا فوجد فيها بئرًا أو غارًا أو حجارة مثمنة ، فقال البائع : بعتك شيئًا [ لم  $]^{(7)}$  أعرفه ، [ ولا  $]^{(7)}$  علمته (٤) .

قال: البيع صحيح لازم له، وذلك كله للمبتاع، وكذلك المواريث إذا قسمت فأصاب (٥) بعض الورثة ما ذكرت في سهمه (١) أن ذلك [كله] (٧) له دون أصحابه، ولا تنقض القسمة.

## مسألة

وسألت سحنونًا: عن رجل ابتاع من (^) رجل غنمًا فأصاب بها (1) المشتري عيبًا وقد جزها [ ربها  $]^{(1)}$  فجاء (11) السبع فأخذ منها شأة ، فمن تراها من البائع أو من المبتاع ؟

قال: ضمانها [على](١٢) البائع أخذها السبع قبل الجز(١٣) أو بعده.

\* \* \*

| (1)  | سقطت من (ن).                | (٢) في (ك): «لا».                           |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|      | في (ز): «ولم».              | <ul><li>(٤) في (ز) و(ك): «أعلمه».</li></ul> |
| (0)  | في (م): « فأجاب » .         | (٦) في (ن): «أسهمهم».                       |
| (Y)  | من (ز) و(م) و(ن).           | (A)  في (ن): «عن».                          |
|      | في (ن): «فوجد فيها».        | (١٠) سقطت من (ك).                           |
| (11) | . في (ن): « فجاءها » .      | (١٢) في ( <sup>ن</sup> ) و(ز): «من».        |
| (17) | ، في (ز) و(ك) و(ن): «الرد». |                                             |

رَفْخُ عِب (لرَّحِلُ (الْبَخِلَّ يُّ رُسِلَتُمُ (لِلْبَرُوكُ رُسِلَتُمُ (لِلْبَرُوكُ رُسِلَتُمُ (لِلْبَرُوكُ رُسِلَتُمُ (لِلْبَرُوكُ رُسِلَتُمُ (لِلْبَرُوكُ www.moswarat.com



الفصل السادس في مسائل الحيازة





# فصل [في](١) الحيازة

## المسألة [١٥٠]

قلت: فالرجل يموت ويترك (٢) ذكورًا وإناقًا ويترك (٣) أرضًا، فمكثت الأرض بيد (٤) الذكور يتصرفون بالحرث والاستغلال فيها، وأصدقوا (٥) نساءهم [منها  $]^{(7)}$ ، [ فقامت  $]^{(8)}$  البنات يطلبن (٨) أنصباءهن (٩) عند إخوانهن (١٠) فقال (١١) الذكور: هذا الذي [ بأيدينا  $]^{(11)}$  ليس هو ميراثًا من أبينا، وإنما هو ملك لنا، ولا حجة لَكُنَّ (١٣) قِبَلْنَا.

قال: ينظر إلى حال البنين والبنات، فإن مات الأب وهم صغار [كلهم] (١٠٠) عير متزوجين [ المام على الذكور أنهم اكتسبوا تلك الأرض من وجه كذا، وأنها ليست من تركة الأب، فإن كان الأب حين مات قد ترك الذكور (٢١٠)

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ك) و(ز). (۲) في (م) و(ن): «وترك».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ن): «وترك».
(٤) في (م): «في يد».

<sup>(</sup>٥) في (ن): «وصداق». (٦) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٧) في (م): « فقاموا » ، وفي (ك) و(ن): « فقام » .

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «يطلبون».

<sup>(</sup>٩) في (م): «نصيبهن»، وفي (ز) و(ك): «أنصباءهم».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «إخوتهن»، وفي (ز) و(ك): «إخوانهم».

<sup>(</sup>١١) في (م): «فقالوا». (١٢) في (ز): «بين أيدينا».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «لكم». (١٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز). (١٦) في (ن): «الورثة».

[ كبارًا] (۱) بالغين، [ مالكين لأمر أنفسهم] (۲) ، متزوجين [ فهاهنا تجب البينة على (تلك) (۲) الورثة، أن ما بيد (۱) الذكور من التركة لأبيهن  $(1)^{(3)}$  فلهن نصيبهن منها (۱) ، فإن لم تقم البينة على ذلك [ حلف الذكور  $(1)^{(4)}$  ما كان من تركة (۱) أبيهم ما يدعيه الإناث.

قال: وكذا<sup>(٩)</sup> من شهد على الورثة أو التركة فلا بد من [ ذكر]<sup>(١٠)</sup> [عدة الورثة بأسمائهم الذكور منهم والإناث، فإن لم تكن كذلك، فلا أرى شهادة من شهد بذلك (جائزة)<sup>(١١)</sup>، وكذلك الشهادة على التركة فلا بد من ذكر]<sup>(١١)</sup> أعيانها وجميع أنواعها من [ الحيوان]<sup>(١٢)</sup>، والرقيق، والرُّبُع<sup>(١٤)</sup>، والعقار، وذكر حدودها، من جميع جهاتها وإلا فلا شهادة لمن شهد بذلك.

## المسألة [ ١٥١]

وســألته: ما حد الحيازة على المرأة؟

قال: الحيازة على المرأة كالحيازة على [الرجل](١٥)، إلا أن تكون المرأة

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (م)، وفي (ك): «لأنفسهم».

<sup>(</sup>٣)  $\text{vi}(\zeta) \in (E)$ . (٤)  $\text{vi}(\zeta) \in (E)$ : ( $\text{vi}(\zeta) \in (E)$ ): (

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين وقع في (ن) كذا: «فإن شهد أنما بأيد الذكور من التركة».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «منهن»، وفي (ن): «منه». (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ز).

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «تريكة»، وفي (م): «ترك».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «وكل». (١٠) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) من (ن).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). (١٣) في (ز): «الحيازة».

<sup>(</sup>١٤) الرَّبْع: الدار، وجمعها: رِباع ورُبُوع. (١٥) سقطت من (ك).

في حجاب شديد؛ [ بأن ]<sup>(۱)</sup> لا تقدر على الخروج [ منه أو عنه ]<sup>(۲)</sup>.

قــلت: فإن كانت لا تستطيع الخروج منه [ أو عنه ] (٣) ، إلا أنها تخرج المرة بعد المرة وهي في الحجاب.

قال : هذه (٤) [ لا ] (٥) حيازة [ له ] (٦) عليها ، وقاله مالك رَبُولُكُيُّ .

قال محمد: وأنا أقول: الحيازة عليها قاطعة إذا كانت بالبلد، إلا أن ( $^{()}$  تكون  $^{()}$  في حجاب  $^{()}$  من لا تقدر على الخروج منه حتى لا تدري ما يكون حول المدينة من بناء أو  $^{()}$  جنة  $^{()}$  أو حرث ، ولا تدري كيف الحرث والحصاد ولا الكلأ ، فإذا [كانت]  $^{()}$  تخرج كما ذكرناه أولًا ، فالحيازة عليها قاطعة ، إلا أن يكون الحائز الذي بيده الأرض ممن لا ينتصف [لها]  $^{()}$  منه لسطوته  $^{()}$  ، مثل هؤلاء  $^{()}$  السلاطين والأمراء وغيرهم من أهل العداء [والظلم]  $^{()}$  ، فلا حيازة على الضعيف  $^{()}$  من الرجال [الذي]  $^{()}$  لا يقدر  $^{()}$  على إدراك حقه ، فكيف بالمرأة  $^{()}$  .

<sup>(</sup>١) في (ك): «كان»، وفي (م): «مما»، وفي (ن): «ممن».

<sup>(</sup>Y) av(q) e(t) e(t). (T) av(q) e(t) e(t)

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «هذا».(٥) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٦) من (ن). (إذا». (إذا».

<sup>(</sup>۱۲) من (ز) و(ك) و(م). (۱۳) من (ن).

<sup>(</sup>١٤) في (م): «لسكوته»، وفي (ك): «لشوكته»، وفي (ز): «لشكوته».

<sup>(</sup>۱۷) في (ز) و(ك): «للضعيف». (١٨) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٩) في (م): «يدرك». (٢٠) في (ز) و(ك): «المرأة».

## المسألة [ ١٥٢]

#### قلت له: وكيف يعرف من لا ينتصف منه؟

قال: مثل أن يكون [الرجل أو المرأة] (١) معروفًا بالعداء والظلم [للناس] (٢) بالضرب (٣) [والسوط] (٤) والسجن والتهديد وضرب الرقاب [والغصب] (٥)، وأكل أموال الناس بالجور، فإن كان كذلك (٢) فلا حيازة على هذه المرأة ولا [على] (٧) غيرها من الناس رجالًا كانوا أو نساء.

# المسألة [ ١٥٣]

قـ لت له: فرجل بيده جنان (^) يعتمره ويستغله زمانًا ، ثم قام عليه رجل [ فادعى  $^{(4)}$  أن الجنان ملكه ، وأن حيازة الحائز الذي [ هو  $^{(1)}$  بيده إنما  $^{(1)}$  [ هو  $^{(1)}$  (هنًا  $^{(1)}$  [ بيده  $^{(1)}$  وأنكر الحائز ذلك وقال : [ بل  $^{(6)}$  هو مالي [ وملكي  $^{(1)}$  ما الحكم في ذلك ؟

قال: البينة على القائم، فإن أتى ببينة على ثبوت الملك [ وثبوت الرهن ](١٧)

<sup>(</sup>۱) من (م)، وفي (ن): «الرجل» فقط. (۲) من (م) و(ز) و(ك). (٣) في (م) و(ن): «والضرب». (٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «والغلظة». (٦) في (ز) و(ك): «ذلك».

<sup>(</sup>Y) من (م) و(ك) و(ز). (A) في (م): «جنانًا».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز). «كان».

<sup>(</sup>۱) من (i) (b). (i) من (i) (i) من (i) (i) من (i) (i) (i)

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «على الرهن»، وفي (م): «رهن».

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ك). (٥) من (ن).

<sup>(</sup>١٦) من (ك) و(م) و(ن). (١٧) سقطت من (م).

فالملك له ولا يملك بالرهن، فإن عجز عن (١) إثبات ذلك وأتى الحائز بالبينة على الحوز وهو يدعيه ملكًا له، فهو أحق به.

قــلت: فإن عجز القائم هل يسأل الحائز من أين صار إليه (٢) [ أم لا ] (٣) ؟ [ قــال ] (٤) : اختلف في ذلك ؛ فقال ابن القاسم: [ لا ] (٥) يسأل الذي حازه على وجه الملك من أين صار إليه .

وقال ابن كنانة ، وابن وهب ، وعيسى بن دينار : لا بد [ من ] (١) أن يسأل على الوجه الذي صار به الوجه الذي صار به إليه على الوجه الذي الدي الرهن .

## المسألة [ ١٥٤]

وســألته قــلت : فإن قال الحائز : ورثته من أبي وأتى على ذلك ببينة .

[ قــال ] (٩): فهو له ، قلت لسحنون: فإن قال الحائز: صار (١٠) إليَّ بالشراء وماتِت بينتي واندرست (١١) كتبي ، كيف العمل في ذلك (١٢) ؟

قــال: ينظر [ في ذلك ] (١٣٠ فإن كانت تندرس الكتب وتموت البينة في مثل هذه (١٤٠ المدة فالقول (١٥٠ قوله مع يمينه .

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «على».

<sup>(</sup>٣) من (ن).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>Y) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١١) في (ك): «واندرس».

<sup>(</sup>١٣) من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ز) و(ك): «القول».

<sup>(</sup>۲) في (م): «له».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وقد».

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (١).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(<sup>ن</sup>): «تصير».

<sup>(</sup>١٢) في (ن): «في ذلك».

<sup>(</sup>٤١) في (ز) و(ك): «تلك».

قلت له: كم (١) هذه المدة التي [تموت فيها البينة و ] (٢) تندرس فيها الكتب؟

[ فقال : قال أشهب : ( أما الكتب ) (٢) ] فالثلاثون (٥) سنة وما أشبهها ، وأما موت البينة (٦) فالستون سنة وما أشبهها.

## قلت له: ولم قال أشهب هذا التحديد؟

وقال محمد: وأنا أقول: إن(٩) طال(١٠) مكثه بالحيازة الصحيحة عشرين سنة ، [ وهو في يده ، فالقول قوله ( مع يمينه )(١١) إن ماتت بينته واندرست(١٢) كتبه فيها؛ لأن عشرين سنة إ(١٣) تندرس فيها كتب كثيرة وتموت فيها أمم(١١) كثيرة ، ولا يحمل هذا على محمل الحيازة ، وهو قول مالك رحمه الله تعالى ، وابن أبي سلمة.

## المسألة [ ٥٥٠]

قلت: فإن قالت البينة: نشهد أن الحائز حاز هذا الجنان مدة طويلة <sub>]</sub><sup>(١٥)</sup> على وجه الرهن .

<sup>(</sup>١) في (م): «من كم». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٣) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «فثلاثون»، وفي (م): «في الثلاثون».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز). (٦) في (م): «البينات».

<sup>(</sup>٩) في (م): «إذا». (٨) في (ن): «وقيل وجه التحديد».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك) و(ن): «كان». (١١) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «واندرس».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «أمة».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٥) في (ن): «سنين طائلة».

قال: لا حيازة في رهن ولا غصب ولا وديعة ولا عارية ولا إعمار ولا إسكان ولا إخدام إلا من [حاز](١) على وجه الملك الصحيح.

\*\*

<sup>(</sup>١) في (ز): «صار إليه».

رَفَّعُ معبس الرَّحِيُّ الْلِخِسَّ يُّ السِّلِيْرِ الْانْرِيُّ الْلِفِرُونِ www.moswarat.com الفصل السابع في مسائل الاستحقاق والدعاوى والمخاصمة رَفَحُ مجب (الرَّحِيُّ الْلِخِلَّ يُّ (سِّكْتِر) (النِّرُ) (النِّووكِ www.moswarat.com

•



# فصل الاستحقاق والدعاوى والخصومات<sup>(١)</sup>

# المسألة [ ١٥٦ ]

قال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون رَوَا الله : عن رجل بيده سلعة حرام، فأتاه رجل (7) فقال له: بع لي هذه السلعة، فقال البائع: اجتنبها (7) فهي خبيثة حرام لا أغشك بها، فقال المشتري: بعها مني على ما هي عليه من حلالها أو حرامها، فباعها منه ثم استحقت [ من يده (7) ] أله أن (7) يرجع على البائع بالثمن أم لا (7)

قال: اختلف في ذلك ، قول<sup>(١)</sup> [ ابن ]<sup>(٧)</sup> أبي سلمة رحمه اللَّه تعالى : [ مرة يقول ]<sup>(٨)</sup> : لا ينعقد البيع في مثل هذا ، فله الرجوع [ في هذا ]<sup>(٩)</sup> بالثمن ، ومرة يقول<sup>(١)</sup> : البيع لازم ، ولا يرجع على البائع بشيء .

وقال مالك رحمه الله تعالى [مرة قال: لا ينعقد في مثل هذا، فله الرجوع بالثمن، ومرة قال: البيع لازم و [ ١١٠ الله على البائع بالثمن؛ لأنه عرضه للتلف حين قدم على شراء الحرام.

<sup>(</sup>١) في (م): « والخصومة » ، وفي (ز) و(ك): « والمخاصمة » .

<sup>(</sup>۲) في (م): «رجلًا».(۳) في (م) و(ن): «جنبها».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «منه». (٥) في (ن): «أنه».

<sup>(</sup>٦) في (م): «قال».(٧) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «قال مرة»، وفي (ن): «فمرة».

<sup>(</sup>٩) من (ن). (قال». (٩) في (ز) و(ك) و(ن): «قال».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.

## المسألة [ ١٥٧]

قــلت له: ما تقول في رجلين تنازعا في سلعة، ولم تكن بيد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما بينة على أنها له؟

قال: اختلف في ذلك، فقال (١) ابن القاسم، [ومالك] (٢): يُقضى بأعدل البينتين، ولا ينظر إلى الكثرة.

وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون (٣): يقضى بأكثر البينتين عددًا . .

وقال مطرف، وابن حبيب، وسحنون: يقسم الشيء بينهما [كمن لا بينة له (أخذ) (°).

وقال ابن أبي سلمة : يقسم بينهما  $J^{(7)}$  بعد أيمانهما ، ويحلف كل واحد منهما ما باع ولا وهب ولا رهن ، وإنه لباق $J^{(4)}$  على  $J^{(4)}$  ملكه ، فمن نكل منهما  $J^{(4)}$  اليمين  $J^{(4)}$  سقط حقه ، ومن حلف استحق حقه .

#### المسألة ١٥٨٦

وســألته: عن رجلين بينهما أرض فاقتسماها ، فمكثا زمانًا طويلًا يتصرف كل واحد منهما فيما صار له بالقسمة ، ثم قام أحدهما على (١١) الآخر [ فطلبه ] (١٢)

<sup>(</sup>۱) في (م): «قال». (۲) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «عبد الملك وابن الماجشون».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «لهما». (٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . (٧) في (ز) و(ك): «باق».

<sup>(</sup>A) في (م): «في». (٩) في (ك): «على».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ك). (١١) في (ن): «إلى»، وفي (م): «للآخر».

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ز).

بتعديل الحدود وتسويتها ، فقال : إن في حدود أرضنا عوجًا(١) ، فقال [ صاحب السنا ](٢): قد اقتسمناها(٣) منذ زمان ، فقال : نعم لا أطلب منك إعادة القسمة ، وإنما أطلب (٤) منك اعتدال الحدود مع بقاء (٥) كل واحد منا في نصيبه .

قال: قال مالك رَخِيْكُ [له] (٦) ذلك، وأرى أن يعيد [معه] (١) القياس [حيث ما طلبه في تعديل الحدود ] (٩) وتسويتها من غير أن يخرج كل واحد منهما من ناحيته ، وقال غيره : إذا طال الزمان فلا أرى (١٠) له أن يعيد معه القياس ؛ لأنه قد حاز له(١١) [ ذلك ](١٢) ، وهو قول ابن القاسم.

قلت: فإن(١٣) ذهب إلى تعديل الحدود [ بالقياس ] (١١) فوجد [ إحدى الناحيتين ] (١٥) أكثر من الأخرى فطلب صاحب النصيب (١٦) القليل (١٧) تسويتها بالاعتدال ، وقال صاحب النصيب (١٨) [ الكبير ] (١٩) : لا سبيل إلى ذلك (٢٠) ، وقد كان الفضل والزيادة [ في نصيبي حين اقتسما أولًا ، وقال صاحبه : لا أعرف أنا ذلك الفضل والزيادة بل بالسوية والاعتدال ، اقتسمنا أرضنا ، فحين ظهر عندك

<sup>(</sup>١) في (م): «العواج»، وفي (ز) و(ك): «اعوجاج».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (م) و(ن). (٣) في (م) و(ن): «اقتسمنا».

<sup>(</sup>٥) في (ن): «بناء». (٤) في (ن): «وطلبت».

<sup>(</sup>V) (d) e(d) e(d). (٦) من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ك) هنا زيادة: «في تعديل». (٩) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك).

<sup>(</sup>۱۰) في (ن): «فأري». (١١) في (م): «عليه».

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «فلو». (١٢) من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ن): «الناحية». (١٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۷) في (ز) و(ك): «القليلة». (١٦) في (ز) و(ك): «الناحية».

<sup>(</sup>١٩) في (ك): «الكثير». (۱۸) في (ز) و(ك): «النصف».

<sup>(</sup>۲۰) في (م): «لذلك».

الفضل والزيادة ]<sup>(۱)</sup> ، فنحن نعدله الآن بالكيل والقياس ، ما الحكم في ذلك ؟ قــال : اختلف الأصحاب في ذلك ، فقال أشهب ، ومطرف ، وأصبغ : القول قول حائز الفضل مع يمينه أنه فضلت تلك الناحية على الأخرى حين القسمة . وقال ابن الماجشون ، وابن حبيب : البينة على مَنِ الفضل [ في ناحيته ]<sup>(۲)</sup>.

# المسألة [ ١٥٩]

قلت: فإن [تداعى] (٣) رجلان في شيء فعلى من تكون البينة؟ قلل: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه »(٥).

# المسألة [ ١٦٠]

# قــلت : [ فيم ]<sup>(٦)</sup> يعرف المدعى والمدعى عليه؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك)، وسقط من (ن) قوله: «بل بالسوية والاعتدال اقتسمنا أرضنا، فحين ظهر عندك الفضل والزيادة».

<sup>(</sup>۲) في (ز): «بناحيته».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «تدعايا»، وفي (ك): «تداعيا»، وفي (ن): «تدعا».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» [كتاب الرهن - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - حديث رقم ٢٥١٤] و [كتاب الشهادات - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود - رقم ٢٦٦٨] و [كتاب التفسير - باب هو إنّ الّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهّدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُم ثَمَنًا قَلِيلًا اللهِ وآل عِمرَان: ٧٧] - رقم ٢٥٥٤]، ومسلم في «الصحيح» [كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه - رقم ١٧١١]، والبيهقي في «الكبرى» (١٧١٠) بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «لم»، وفي (ز): «إن لم».

قال: اختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا، فمن عرف المدعي (١) والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء، و[القضاء] (٢) رأس الفقه، فالمدعي (٣) من قال: كان كذا وكذا، والمدعى [عليه] عليه القضاء له يكن.

#### مسألة

قلت: فمن ادعى على (٥) رجل حقًا فأنكره، ولم يجد البينة، وطلب يمين المدَّعى عليه فأبى من اليمين وقال: احلف أنت، وخذ حقك مني، هل [له](٦) ذلك أم لا؟

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: إذا ردها المدعي عليه [ وقبلها ] (٢) تلزمه ، فإن حلف استحق حقه ، وإن أبي فلا شيء [ له ] (٨) ، قاله إبراهيم النخعي (٩) ، وعامر الشعبي (١٠) . وقيل: لا يحلف المدعي ولا تنقلب (١١) [ عليه ] (١٢) ، وإن قلبها المدعى عليه ، ولا تزول [ اليمين ] (١٣) من موضعها الذي وضعها [ فيه ] (١٤) رسول الله عليه عليه عليه ،

<sup>(</sup>١) في (م): «من». (٢) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «المدعي».(٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «قبل». (٦) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>Y)  $\lambda$  (i)  $\lambda$  (j)  $\lambda$  (v)  $\lambda$  (v)  $\lambda$  (v)  $\lambda$  (v)  $\lambda$ 

<sup>(</sup>٩) إبراهيم النخعي: هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأعلام، مفتى أهل الكوفة، وكان صالحًا فقيهًا متوقيًّا، مات سنة ٩٦هـ.

<sup>(</sup>١٠) عامر الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ويقال: عامر بن عبد الله، ولد في إمرة عمر، لست سنين خلت منها، كان أفقه أهل زمانه، توفي سنة ٢٠٤هـ، وقيل: ٥٠١هـ.

<sup>(17)</sup> من (i) (i) (i) (i)

قال: « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » إلا في القسامة ، وقاله الليث بن سعد ، وقاله أيضًا خارجة بن زيد بن ثابت ، وقاله مالك بن أنس ثم رجع عنه ، وقال : يحلف فيما يدعي [ فيه ] (١) معرفة ، وما لا يُدعى فيه معرفة فلا يمين عليه .

وقال ابن أبي سلمة: بلغنا أن رسول الله ﷺ ردَّ اليمين على المدَّعي عند نكول المدعي عليه ، وقال: احلف (٢) إن ردها عليك (٣) [ المدعى عليه ] (٤) ، وإلا فلا حق [لك] عليه .

قال محمد: وأنا أقول: لا تُرَدُّ أيمان بعد أيمان (٦).

## المسألة [ ١٦١]

قلت : ما معنى قولك $^{(V)}$  (V ترد أيمان $^{(A)}$  بعد أيمان ) ؟

قال: سألت سحنونًا عن (٩) ذلك ، فقال لي : [معناه] (١٠) والله أعلم إذا وجبت (١١) اليمين على رجل فردها [على] (١٢) المدعي (١٣) ثم ردها بعد ذلك على المدعى عليه ويقر (١٤) أنها (٥٠) كذلك أبدًا ، فلا يقطع بها الحق ، وأرى أن لا تزول اليمين من موضعها الذي (١٦) وضعها (١٧) الله تعالى فيه (١٨) ، وهو أن يحلف

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يحلف».

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ن): «أيمانهم». .

<sup>(</sup>٨) في (م): «أيمانهم».

<sup>(</sup>۱۰) من (ن).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «وينكر».

<sup>(</sup>١٦) في (ك) و(م): «التي».

<sup>(</sup>۱۸) في (ن): «فيها».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عليه».

<sup>(°)</sup> في (ك): «له»، وليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ك) و(ز): «قوله».

<sup>(</sup>٩) في (م): «على».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «وجب».

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «المدعى عليه».

<sup>(</sup>١٥) في (ن): «ويترادها».

<sup>(</sup>۱۷) في (ز): «وضعه».

المدعى عليه ، فهو<sup>(۱)</sup> صاحب اليمين ، وإلا غرم [ ما ادعى عليه ]<sup>(۲)</sup> ، وهو الحق والصواب إن شاء الله تعالى .

## المسألة [ ١٦٢ ]

قلت له: فإن تحاكما وتخاصما ثم عجز أحدهما عما كلفه [به] (۱) القاضى كيف يحكم عليه ؟

قال: اختلف في ذلك ، قال مالك ، وابن القاسم ، وابن كنانة: لا يحكم عليه حتى يتبين لرده ، ويطول (٤) مطله (٥) .

وقال ابن أبي سلمة ، وابن دينار ، والمغيرة (٢) : لابد [أن يسأل ] (٧) ويقول (^) له : ألك مدفع ، أبقيت لك حجة ؟ ويؤجل ثلاث مرات ، فإن لم يأت بما يوجب له النظر حكم عليه .

وقال الليث بن سعد، وابن وهب، وكثير من الناس: لا يؤجل إذا تبين لرده إلا مرة واحدة، وأرى أن يحكم عليه، وإن تبين من أمره ما يوجب النظر مثل أن يقول: بيني وبينك فلان وفلان، [وهم المجرحون لهذا الشاهد]<sup>(۹)</sup>، [وهم مسافرون<sup>(۱۱)</sup>، فإن عرف لذلك وجه (۱۱) تُرك إلى قدومهم قدومهم إلا

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك) و(ن): «وهو». (٢) في (ك) و(ن): «المدعى عليه».

<sup>(</sup>٣) من (ن).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «يطيل» وفي (م): «يطل».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ك): «مطلبه».(٦) في (م): «وأبن مغيرة».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «من سؤاله».(٨) في (م): «ويقال».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «وهما المجرحان لهذا الشاهد»، وما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «الشاهدان المسافران». (١١) في (ز): «وجهًا».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز): «قدومهما».

أن ...... يكونوا<sup>(۱)</sup> مسافرين  $J^{(7)}$  إلى الحج أو الغزو فذلك من التوزيع  $J^{(7)}$  أن  $J^{(8)}$  فلا يلتفت إلى قوله  $J^{(8)}$  ويحكم  $J^{(8)}$  عليه ، فإن  $J^{(8)}$  قدم المسافرون فهو  $J^{(8)}$  على خصومته .

## المسألة [ ١٦٣]

# قلت: كيف يحكم عليه؟

قال: لا يحكم الحاكم إلا بمحضر شاهدين عدلين فصاعدًا، ولا يشهدون حتى يثبت عندهم دعوى المدعي [ على المدعى عليه  $]^{(\cdot\,\,1)}$ ، [ وإنكار  $^{(1\,\,1)}$  المدعى عليه والبينة لمن شهدت  $^{(1\,\,1)}$  [ له منهما ، واليمين لمن وجبت عليه ، وعجز العاجز منهما عما كلف به ، والإعذار والتأجيل ، والعجز بعد ذلك وإشهاد القاضي بالحكم ، فإن لم يشهدوا  $^{(1\,\,1)}$  على جميع ذلك ، فلا يجوز حكم القاضي وحده من غير شهود  $^{(1\,\,1)}$  ، وهذا هو الذي جرى به العمل عند  $^{(1\,\,1)}$  قضاة العدل  $^{(1\,\,1)}$  في عهد

<sup>(</sup>۱) في (ز): «يكونا»، وفي (ن): «يكون المسافرون».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وحل محله «وهما مسافران».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز) و(ك)، وفي (م): «الترويع»، وفي (ن): «التوريغ».

<sup>(</sup>٤) من (م) و(ن). (فلك».

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ن): «وليحكم».
 (٧) في (ز) و(ك): «وإذا».

<sup>(</sup>A) في (ز) و(ك): «المسافر». (٩) في (م): «وهو».

<sup>(</sup>۱۰) من (ز). «وإن كان». (۱۰) في (ك) و(ن): «وإن كان».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «يشهد». (١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٤) في (م): «يشهد».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٦) في (م): «عن». (١٧) في (م): «العدول».

رسول الله ﷺ والخلفاء بعده ، وعهد الصحابة (١) والتابعين إلى عصرنا هذا ، وأما [ شهادة ] (٢) القاضى [ وحده ] (٣) بنفسه ، فقد تقدم بيانه في فصل القضاء .

## المسألة [ ١٦٤]

وســألته: عن رجلين تنازعا [ في ثوب ] (<sup>4)</sup> ، وهو بأيديهما ، فقال أحدهما: كله لى ، وقال الآخر: نصفه لى .

قال محمد: قال سحنون: يتحالفان، ويكون بينهما نصفين، وهذا روايته عن أكابر أصحابنا؛ لأن مدعي الكل لم يحز كله (٥) وقد استويا في الحيازة، ثم قال سحنون أيضًا: إن بعض أصحابنا قالوا: إن لمدعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعي النصف الربع (٢).

#### المسألة [ ١٦٥]

قــلت له: فإن لم يكن بيد واحد منهما وادَّعياه كما تقدم.

[قال] (٢) قال لي سحنون: [فالسلطان] (١) ينظر [في] (٩) ذلك ويسألهم البينة، فإن لم تكن لهما (١١) بينة قسم بينهما (١١) لمدعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعى النصف ربعه.

<sup>(</sup>۱) في (ن): «أصحابه بعده». (۲) في (ك): «شاهد».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك) و(ز).
(٤) في (ن): «ثوبًا».

 <sup>(</sup>٥) في (م): «مالم يحز نصفه»، وفي (ن): «لم يحز منه نصفه»، وفي (ك): «لم يخرج نصفه».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «نصف ربعه». (٧) من (م).

<sup>(</sup>۸) من (م) و(ن).
(۹) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «بينهما». (١١) في (ن): «لهما».

قال محمد: وبالقول الأول أقول، وهو أحسن ما سمعت في هذا؛ لأنهما قد استويا في الحيازة، وكذلك إن لم يكن بيد واحد منهما.

## المسألة [ ١٦٦ ]

قــلت له: فثلاثة [ نفر  $]^{(1)}$  ادعوا ثوبًا ، فادعى  $]^{(7)}$  واحد منهم [ الثوب  $]^{(7)}$  كله ، وادعى الآخر ثلثه ، وادعى الثالث نصفه  $]^{(2)}$  [ ولم تكن البينة لواحد منهما على دعواه  $]^{(7)}$  .

قال لي: اختلف في ذلك، فقيل: إن كان بأيديهم جميعًا فهو بينهم [ أثلاثًا مثل الجواب الأول، وإن لم يكن (٢) بيد (واحد) (٨) منهم فلمدعي الكل  $1^{(P)}$  ثلاثة أسهم (١٠) من اثني (١١) عشر سهمًا،  $1^{(Y)}$  لمدعي النصف سهمان وثلثا  $1^{(Y)}$  سهم، ولمدعى الثلث سهم واحد  $1^{(Y)}$  [ وثلث  $1^{(O)}$  [ سهم  $1^{(Y)}$ .

وبيان ذلك : [أن يقال ](١٧) لمدعى الثلث : إنك أقررت [ بأنك ](١٨) لا حق لك

<sup>(</sup>۱) في (ز): «رجال». (۲) في (م) و(ن): «فادعاه».

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): « وادعى الآخر نصفه ، والآخر ثلثه » .

<sup>(</sup>٥) في (م): «لكل واحد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>V)  $\dot{u}_{\omega}(\dot{v}): (\dot{v}_{\omega}): (\dot{v}_{\omega}): (\dot{v}_{\omega})$ 

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك). (١٠) في (ز) و(ك): «أسهام».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(<sup>ن</sup>) و(ز) و(ك): «اثنا». (١٢) في (ز): «وقيل».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «وثلث». (١٤) في (م): «سهمًا واحدًا».

<sup>(</sup>۱۵) من (م) و(ن). (۱٦) من (م).

<sup>(</sup>١٧) في (ز): «أنه يقول». (١٨) سقطت من (م)، وفي (ن): «بأن».

في السدس تمام النصف ، فيقسم السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ، فيكون لكل واحد منهما سهم (١) من اثني (٢) عشر [سهمًا ] (٣) ، ثم يقال [لهم ] (٤) بأجمعهم : أنتم تدعون هذا الثلث كله ، فاقتسموه أثلاثًا ، فيصير لكل واحد منهم سهم [وثلث ] (٥) ؛ لأنهم (٦) أربعة أسهم بين ثلاثة فيصير [لمدعي  $(^{(V)})$  النصف سهمان [وثلث  $(^{(V)})$  ، ولمدعي الثلث سهم وثلث ، ولمدعي الكل ثمانية (٩) أسهم وثلث .

قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: إذا لم يكن (١٠) الثوب بيد واحد منهم يقسم بينهم على [عول] (١١) الفرائض، [يقسم بينهم] (١٢) من [أحد] (١٣) عشر سهمًا لمدعي (١٤) الكل ستة أسهم، ولمدعي (١٥) النصف ثلاثة أسهم، ولمدعي (١٦) الثلث سهمان، وكذلك [يقال] (١٧) إذا ادعاه رجلان أحدهما [ادعى] (١٨) الكل والآخر النصف أنه يقسم بينهما من تسعة أسهم [على الثلث والثلثين لمدعي الكل (١٩)، ستة (أسهم) (٢٠) (١٦)، ولمدعي النصف ثلاثة

 <sup>(</sup>۱) في (م): «سهمًا».
 (۲) في (م) و(ن): «اثنا».

<sup>(3)</sup>  $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$   $\alpha(0)$ 

 <sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك).
 (٦) في (م) و(ن): «لأنه».

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(م): «لصاحب». (٨) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٩) في (م): «ثلاثة». (٩) في (م): «إذا كان».

<sup>(</sup>۱۱) من (م)، وفي (ن): «قول».

<sup>(</sup>١٢) في (ز): «والقسمة بينهم»، وفي (ن) و(ك): «يقسم».

<sup>(</sup>٢١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

[ أسهم ] (1) على [ عول ] (٢) الفرائض (٣).

وقال محمد: وبلغني هذا القول [عن ابن وهب، وقال أيضًا: وهذا القول [من](ئ)](ث) سحنون رجوع(٢) عن قوله [الذي](٧) في صدر المسألتين(٨) [جميعًا](٩)؛ [لمدعى الكل](١٠) ثلاثة أرباع، ولمدعى النصف ربعه.

قال محمد: وهو مذهب عبد العزيز بن [ أبي ] (١١) سلمة ، وبه أخذ ابن القاسم في المدونة ، وفيه اختلاف كثير .

# المسألة [ ١٦٧ ]

وساً لته : عن رجل بيده (١٦) مائة دينار ، فأمسكها في حجره (١٣) ليزنها (١٤) فجاءه رجل آخر فقال له : انظر [لي] (١٥) في هذا الدينار وقلبه لي فمد يده ليأخذه فسقط [في حجره] (١٦) في دنانيره ، والدنانير حرام ، كيف الحكم في ذلك ؟

فقال لي: اختلف [فيه](١٧) مالك، وعبد العزيز، فقال مالك: يأخذ

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تحول»، وفي (ن): «قول».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ز) و(ك): «من».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «رجوعًا».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «المسألة».

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «للمدعي».

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ن): «له».

<sup>(</sup>۱٤) في (ن): «ليمزقها».

<sup>(</sup>١٦) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «الفريضة».

<sup>(</sup>٥) في (م): «قاله ابن».

<sup>(</sup>Y) من (م)و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «نحره».

<sup>(</sup>۱۵) من (م).

<sup>(</sup>١٧) من (م) و(ك) و(ز).

صاحب المائة مائته وما بقي يأخذه صاحب الدينار .

وقال ابن [أبي] (١) سلمة: يأخذ [صاحب] (٢) الدينار [ ديناره ] (٣) ويطلق (٤) ما بقى لصاحب المائة.

وقال محمد: [قد وَهِمَا رحمهما اللّه ] (٥) ، وليس الأمر كما قالا (٢) رحمهما اللّه ، ولكن يصرف الدينار أو الدنانير (٢) على مائة جزء [ وجزء ] (٨) ، ويأخذ صاحب الدينار نصيبه من كل دينار (٩) ، وهو أسلم من الربا ، وعلى (١٠) هذا القول عامة أصحاب مالك رحمهم اللّه تعالى .

# المسألة [ ١٦٨ ]

وسألته: عن رجل استودع عند رجل آخر ثلاثة دنانير (۱۱)، ثم استودع عنده [ رجل [1,1] آخر ستة دنانير (۱۳) فضاعت من جملة الدنانير ثلاثة، فقال صاحب الستة: قد وجدت دنانيري كاملة، فالمصيبة من الثلاثة [1,1] وقال صاحب الثلاثة: قد وجدت دنانيري سالمة [1,1] فالمصيبة من [ الستة [1,1].

<sup>(</sup>۱) mad = mad =

<sup>(</sup>٣)  $\text{oi}(0) \cdot (0) \cdot ($ 

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).
 (٦) في (م): «قالوا» وفي (ن): «قال ».

<sup>(</sup>٧) في (م): «والدينارين». (٨) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «من كل جزء دينار». (١٠) في (م): «وهو على».

<sup>(</sup>۱۱) في (ن): «دينار». (۱۲) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>۱۳) في (ن): «دينار».

<sup>(</sup>٤١) في (ز) و(ك): « ثلاثة » ، وفي (ن): « صاحب الثلاثة » .

<sup>(</sup>۱۵) في (م): «سليمة».

<sup>(</sup>١٦) في (ز): «ثلاثة»، وفي (ك): «ستة»، وفي (ن): «صاحب الستة».

قال: اختلف في ذلك مالك، وعبد العزيز، فقال مالك: يقسم ما بقي  $[abla 2]^{(1)}$  الثلث والثلثين، [ومصيبة التالف  $[abla 2]^{(1)}$  على الثلث والثلثين] الشهما. وقال ابن أبي سلمة: بل مصيبة التالف  $[abla 2]^{(1)}$  بينهما نصفين [يأخذ صاحب الستة أربعة دنانير ونصف  $[abla 2]^{(1)}$ ، ويبقى له من التالف  $[abla 2]^{(1)}$ ، [ويكون لصاحب الثلاثة دنانير دينار ونصف، ويبقى له من التالف دينار ونصف]  $[abla 2]^{(1)}$ .

وقال ابن القاسم، و[عبد الملك] (٩) بن الماجشون بقول عبد العزيز (١٠) بن أبي سلمة، و[قال] (١١) مطرف، وابن كنانة، وابن وهب، وأشهب، وأصبغ بقول مالك، وقاله ابن حبيب، وهو قول الليث بن [سعد] (١٢).

# المسألة [ ١٦٩ ]

وســألته: عن [رجل]<sup>(۱۳)</sup> سارق وجد عنده الفرث والدم<sup>(۱۱)</sup>، أترى أن يغرم بذلك<sup>(۱۵)</sup> أم لا؟

قال: الفرث والدم واللحم والجلد وما أشبه ذلك هو شاهد العرف مثل البينة [الناطقة] الفرث ، [لذا] (١٨) يلزم(١٨) الغرم به للسارق حتى يأتي السارق بشاهد على

<sup>(</sup>۱) في (<sup>ن</sup>): «من». (۲) في (<sup>ن</sup>): «الثلث».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).(٤) في (ن): «الثلث».

<sup>(</sup>٥) في (م): «أربع ونصف». (٦) في (ن): «الستة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك). (٨) ما بين المعقوفتين من (ن).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين من (ن). (١٠) في (ز): «ابن عبد العزيز».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (ك). «سعيد».

<sup>(</sup>۱۳) من (ز) و(ك). «فرث ودم».

<sup>(</sup>۱۵) في (ز) و(ك): «ذلك». (١٦) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۷) من (ز) و(ك). ( بلزوم » .

هذا الأثر من أين هو وكيف [كان](١) أصله ، وإلا لزمه [الغرم](٢) لما(٣) ادعي على عليه إذا كان معروفًا(٤) بالسرقة و[معروفًا (0) بالأيمان ، ويحلف المدعي على شيئين: [يحلف](٢) أنه لقد ضاع [له](٧) ما [ادعا أنه (0) سرق منه ، ويحلف أنه لقد اتهم به هذا السارق ، فيغرم حينئذ بما ظهر عنده [من](٩) جميع ما ادعاه [عنده أو](١٠) عليه .

## المسألة [ ١٧٠]

قــلت له: فلو قال السارق: إنما ذبحت شاتي وهذا الدم دمها والفرث فرثها، وهو معروف بالغنم.

قال: لا ينفعه ذلك إلا أن يأتي ببينة على ما ذكرت لك (١١) وإلا(١٦) غرم ، وقاله ابن القاسم ، ورواه عن مالك .

## المسألة [ ١٧١]

قـلت: فإن سُرق [ من ] (١٣) رجل صوف أو سمن (١٤) فوجد ذلك في

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٤) في (م): «معرف».

<sup>(</sup>٦) من (٥).

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «ادعاه وأنه».

<sup>(</sup>۱۰) من (ز).

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «ولا».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «صوفًا أو سمتًا».

<sup>(</sup>١) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «بما».

<sup>(</sup>٥) من (ك) و(م) و(ن).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (ز).

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «لكم».

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ز) و(ك).

أعدال $^{(1)}$  رجل آخر ، ووجد $^{(7)}$  السمن في جَرَّته إما في بيته أو في غير بيته $^{(7)}$ ، فاعترف صاحب الظروف<sup>(ئ)</sup> بظروفه<sup>(ه)</sup> وقال: هذه الأعدال<sup>(٦)</sup> [لي ]<sup>(٧)</sup> والجرة [متاعي] (^) ولا سرقت شيئًا [مما فيها] (٩) ، وإنما سُرقت منى هذه الظروف ، فهل ترى (١٠) الغرم على صاحب الظروف أم لا؟

قال: أما إذا وجدت الظروف وما فيها في بيت صاحبها، فالظروف(١١) شاهد [العرف](١٢) يلزم صاحبها [الغرم](١٣) مع يمين صاحب السمن والصوف، وإن وجدت [الظروف](١٤) في غير بيت صاحبها إلا أنه اعترف بها(١٥)، وأنكر ما فيها، وقال: ما سرقت شيئًا، وإنما سرقت منى هذه الظروف وجعل فيها [هذا](١٦) السمن والصوف، [فإنه ينظر إلى صاحب الظروف؛ فإن كان متهمًا غرم [مع](١٧) يمين صاحب السمن والصوف كما قلنا](١٨) ، وإن كان غير متهم حلف أنه ما سرق شيئًا ، ويبرأ ويبقى السمن والصوف موقوفًا ، فمن

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «عدل » والعِدل: بكسر العين، هو الكيل، والجزاء، ولعل المراد به هنا آلة الكيل، وهي المكيال.

<sup>(</sup>۲) في (ن): «وجعل».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «فأتى صاحب الظرف».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «العديلة».

<sup>(</sup>١) سقطت من (١).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «أترى».

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «الصوف».

<sup>(</sup>١٦) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفتين سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «أو في بيت غيره».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «بظرفه».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) في (ن): «الظرف».

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ن): «اعترفها».

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من (ز).

أثبته ببينة (١) كان له ، وإن طال به الوقوف (٢) حلف الذي يدعيه وأخذه (٣) .

## المسألة [ ١٧٢ ]

قلت له: فالرجل يأمر [ رجلًا  $|^{(4)}$  أن يبيع [ له  $|^{(6)}$  سلعة فباعها بدين  $|^{(7)}$  ،  $|^{(8)}$  .  $|^{(8)}$  السلعة: ما أمرتك ببيعها بدين  $|^{(8)}$  .

قال: إن كانت السلعة قائمة لم تفت حلف (١٠) صاحبها ورد البيع، وإن فاتت السلعة [كان القول] والماعة أول بائع (١٢) السلعة مع يمينه، وهذا بمنزلة من قال: بعته (١٣) بثمانية، وبذلك أمرتني، وقال صاحب الثوب: بل [إنما] والما أمرتك بعشرة، فإن لم تفت السلعة أيضًا حلف صاحب الثوب (١٥)، وأخذ ثوبه، وإن فاتت (١٦) كان القول قول البائع (١٧).

## المسألة [ ١٧٣]

وســألته: عن الدُّلال عرف<sup>(١٨)</sup> عند<sup>(١٩)</sup> .....

(١٥) في (م) هنا: «أيضًا».

(۱۹) في (ز) و(ك): «عنه».

(۱۷) في (ن): «بائعه».

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «فمن أثبت بينته» وفي (ن): «فمن أثبت بينة».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك): «الوقف».(۳) في (م): «ويأخذه».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الرجل». (٥) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٦) في (ن): «بالدين». (٧) في (ز): «رب».

 <sup>(</sup>٨) في (م): «بالدين».
 (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «أخذها». (١١) في (ز): «فالقول».

<sup>(</sup>۱۸) في (ز) و(ك): «اعترف».

رجل دابة (۱) أو ثوبًا (۳) أو غير ذلك إلا أن البينة لم تعرفه ، ولكن الذي زعم أنه له [قال: أتعرفه ؟ قال: نعم  $[(3)]^{(3)}$  ، قال ذلك بمحضر من الناس ، أترى (٤) لهذا الدلال أن يدفعه  $[(1]]^{(a)}$  أم لا ؟

قـال: فإن قال الذي يزعم<sup>(٦)</sup> أن<sup>(٧)</sup> له الدابة [ أو الثوب ]<sup>(٨)</sup>: اثبت هاهنا حتى آتيك ببينة<sup>(٩)</sup> أله ذلك أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك، فقيل (١٠٠): إذا أتى ببينة الاعتراف فله أن يحبسه حتى يأتي ببينة الاستحقاق، [و](١١) قاله(١٢) ابن وهب.

و [قال] (۱۳) ابن القاسم، وابن كنانة، وابن الماجشون، وأشهب: ليس للدلال أن يحبس ما ذكرناه إلا إذا<sup>(۱۱)</sup> تصدق (۱۰) عليه بشيء، أو وهب له، أو يرجع إليه بسبب غير الدلالة (۱۲) ، فيكون [حينئذ] (۱۷) أولى بالخصومة في ذلك الأمر (۱۸).

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «بدابة».

<sup>(</sup>٣) من (م) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ن) فقط هنا: «زعم على الاعتراف خاصة وبينة الاستحقاق».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «أنه».

<sup>(</sup>٩) في (م): «ببينتي».

<sup>(</sup>۱۷) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «ثوب».

<sup>(</sup>A) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ن): «قيل».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «قال».

<sup>(</sup>۱٤) في (م): «أن».

<sup>(</sup>۱۸) في (ن): «الآخر».

# المسألة [ ١٧٤]

# قلت له: أيقضى ببينة الاعتراف على [بينة](١) الاستحقاق؟

قال: [لا] (٢) ، إنما يقضي ببينة الاعتراف [على الاعتراف (خاصة) (٣) ، وببينة الاستحقاق على الاعتراف .

# قلت له: ما(٤) الاعتراف عندك وما الاستحقاق؟

قال: أما الاعتراف] (٥) بأن يأتي المدعي ببينة تشهد له [على] (٢) أن [هذا] (٧) الشيء الذي اعترف [به] (٨) المدعي أنه له [وأنه] (٩) هو هذا بعينه (١٠) ، فاعترفه (١١) عند الدلال فلان بن فلان [أو عند غيره] (١٢) ، ألا ترى أن المدعي عليه لابد [له] (١٢) أن يقول للمدعي: ما اعترفت (١٤) عندي ولا اعترفت (١٥) لك عندي شيئًا .

وشهادة الاستحقاق: أن يأتي المدعي بشاهد واحد أو بشاهدين [على](١١) أن هذا الشيء هو الذي نعلمه(١٧) لفلان [بن فلان](١٨) [في](١٩) ملكه، ولا

<sup>(</sup>۱)  $\alpha i$  (ز)  $\alpha i$ 

<sup>(3)</sup> (5) (4) (5) (7)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). (٦) من (ن).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) من (م) و(<sup>ن</sup>). (<sup>۸</sup>) من (ز) و(<sup>ك</sup>).

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن). (٩) في (ز) هنا زيادة: «وهو الذي».

<sup>(</sup>۱۱) في (ن): «فاعترف». (۱۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۱۷) في (م): «يعلم». (۱۸) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (ز) و(ك).

نعلمه باعه ولا وهبه ولا نعلم أنه خرج عن (١) ملكه بوجه [ من وجوه الفوت ](٢) إلى [حين ](٣) إلى [حين ]

## المسألة [ ١٧٥]

قــلت له: فإن قالت البينة: نشهد أن هذا الشيء لفلان بن فلان ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به (٥) ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه [ البتة ] (٦) ولم يقولوا: في علمنا ، بل شهدوا على القطع والبت ، أترى (٧) هذه الشهادة جائزة أم لا؟

قال: إن كان الشاهد عالمًا بالسنة والأحاديث والأحكام فشهادته باطلة ؟ لأنها شهادة  $^{(\Lambda)}$  زور  $^{(P)}$  وغموس ، ولا يُعذر في ذلك ، وإن كان الشاهد جاهلًا بالكتاب  $^{(\Gamma)}$  والسنة أُعذر  $^{(\Gamma)}$  بجهله  $^{(\Gamma)}$  ويؤمر أن لا يعود لمثل ذلك  $^{(\Gamma)}$  ؛ لأن الجاهل معذور [ وموضوع  $^{(1)}$  عنه في الشهادة خاصة  $^{(0)}$  ، قاله مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة .

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «من».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «من الوجوه البتة»، وفي (م): «من الوجوه الفوت».

<sup>(</sup>٣)  $(\dot{v}) \cdot (\dot{v}) \cdot (\dot{v})$ 

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ن): «ما باع، ولا وهب، ولا تصدق».

<sup>(7)</sup> and (6) (7) (7) (8) (7)

<sup>(</sup>٨) في (م): «لأن شهادته».(٩) في (ن): «الزور».

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «بالعلم». (١١) في (ن): «عذر».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «بجهالته».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «لذلك»، وفي (ن): «بمثل ذلك».

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «وما وضع». (١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

# المسألة [ ١٧٦ ]

قـلت: فإن وهب لرجل ناقة ليحمل (١) عليها طعامًا ، فأتى [ إليه  $]^{(7)}$  رجل آخر فزعم [ أنها  $]^{(9)}$  له ، فدعا الموهوب له إلى الحاكم ، فقال الموهوب [ له  $]^{(2)}$ : الناقة لفلان ، وهي عارية عندي إن كنت تزعم أنها لك فأنا أردها إليه ، فإن شئت دعوته و[ إن شئت  $]^{(9)}$  تركته ، أله ذلك أم لا ؟

قال: قد أخبرتك قبل هذا إذا أتى [عليه ] (١) ببينة الاعتراف (٧) وشهدت عليه عند الحاكم فله ذلك ، فإن ردها [المستعير إلى ] (٨) الواهب لزمته قيمتها ، وإن [لم يأت ] (٩) ببينة فليس ذلك مما يمنع المستعير من ردها إلى ربها .

#### مسألة

قلت له: فإن أتى المدعي ببينة فشهدت على الاعتراف إلا أنهم لم يؤدوا بشهادتهم عند القاضي، و[Y](١٠) عند شهود القاضي.

[قال: لا تجوز (۱۱) شهادتهم إلا عند القاضي  $]^{(11)}$ ؛ لأن الشهادة لابد أن تقيد بكتابة عند الحاكم خيفة أن [يزاد  $]^{(11)}$  فيها أو [ينقص  $]^{(11)}$ .

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «فحمل». (٢) من (م) و(ك) و(ز) ·

<sup>(</sup>۳) في (ز): «أنه».

<sup>(0)</sup> mad (0). (1) (3)

 $<sup>(\</sup>lor)$  في  $(\land)$ : «أو باعتراف».  $(\land)$  سقطت من  $(\lor)$ .

<sup>(9)</sup>  $\dot{u}_{ij}(z) = (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^{-1} (10)^$ 

<sup>(</sup>١١) في (م): «تجزئ». (٢١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «يزيدوا»، وفي (ز): «يزيد».

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «ينقصوا».



# المسألة [ ١٧٧]

قــلت له: فمن اشترى من رجل ثورًا فذبحه المبتاع فوجده كبيرًا شارفًا أو هزيلًا فأراد أن يرده على البائع، أله ذلك [ أم لا ](١)؟

قال: لا.

قــلت: فإن باعه منه وهو مريض، والمبتاع لا يعلم بالمرض [ فوجد لحمه فاسدًا يرجع عليه ( بالعيب )<sup>(۲)</sup> ؟

**قال**: نعم يرجع عليه بقيمة ما دلسه (٣) به .

قلت: ولو علم المبتاع بالمرض  $1^{(2)}$  فأراد رده بذلك المرض بعد  $1^{(6)}$ .

قال: [ليس] (٢) له ذلك، قال: [فكل من] (٧) دخل على مرض أو غيره من العيوب [وهو عالم بها] (٨) وعرف غايته ومنتهاه فلا رجوع له [به] (٩) بعد ذلك.

قلت له: ولو اشتراه وهو عالم بمرضه وأراد أن يستنجيه فمات من ذلك المرض أله في ذلك؟ فقال(١٠٠): لا حجة له.

<sup>(</sup>١) من (ز) و(ك). (٢) من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «دسه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

 <sup>(</sup>٥) من (م) و(ن).
 (٦) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>Y) في (ز): « وأما إن » . ( ( ) من (ز) .

<sup>(</sup>٩) من (ز) و(<sup>ن</sup>). (۹) في (ز) و(ك) هنا: «قال».

## المسألة [ ۱۷۸ ]

قلت: وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن المعيب<sup>(۱)</sup> لا يجوز بيعه ولا شراؤه.

قال: ليس الأمر على ظاهره ، وإنما ذلك مثل (٢) أن يقول البائع: خذ مني هذه السلعة بكذا وكذا على أن تسقط [عني] (٣) المطالبة بهذا العيب بعينه وفي كل عيب يكون [فيه] (٤) بعد [هذا] (٥) اليوم [أو قبل (٢) هذا ، أو يقول البائع: أنا أحط عنك من الثمن كذا وكذا على أن تبريني (٧) من هذا العيب ومن كل عيب يحدث بعد ذلك  $(^{(1)})$ .

فهذا (٩) بيع حرام لا شك فيه ، و[أما] (١٠) كل شيء استوى فيه معرفة البائع والمبتاع جميعًا مثل المرض في الحيوان ، وكل نقص وعيب ظاهر لا يخفى عنهما فهو لازم للمبتاع ... قاله مالك ، وابن القاسم ، وعبد العزيز بن أبى سلمة .

#### المسألة [ ١٧٩ ]

قــلت له: فمن كان له قِبَلَ رجل ميراث فساومه [ في الموضع الذي له فيه الميراث  $[^{(11)}]$  ، أو اشتراه ثم قام بعد المساومة أو بعد البيع يطلب  $[^{(11)}]$  حقه من

<sup>(</sup>۱) في (ن): «العيوب». (٢) في (ن): «مثال ذلك».

<sup>(0)</sup> (0) (1) (2) (3) (4) (5)

<sup>(</sup>٥) من (ك): «إن قيل هذا».

<sup>(</sup>V) في (م): « تبرأ » . ( ٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) .

<sup>(</sup>٩) في (ز): «قال: فهذا». (١٠) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (١٢) في (ز) و(ك): «فطلب».

# الميراث أله ذلك أم لا؟

و[أما]<sup>(۷)</sup> لو ادعى الذي بيده الميراث أن القائم كان عالمًا<sup>(۸)</sup> بنصيبه حين ساومه، [أو اشتراه وادعى القائم أنه جاهل بنصيبه.

قال: القول قول من ادعى الجهل مع يمينه ] (٩) ، وإن كان ممن يظن به علم ذلك ؛ لأن الأصل الجهل حتى يثبت العلم.

# المسألة [ ١٨٠ ]

قــلت له: ولو ادعى الحائز أنه اشترى ذلك من الموروث وبقي في يده زمانًا طويلًا يستغله بحضرة القائم وعلمه، فساومه واشتراه منه، ثم تبين أنه كان رهنًا في يد الحائز.

قال(١٠): له القيام(١١) في موروثه(١٢) بعد البيع أو بعد القسمة والصدقة

<sup>(</sup>١) في (ن): «المساومة»، وفي (ز) و(ك): «في المساومة».

<sup>(</sup>۲) في (ز): «يطل»، وفي (ك) و(ن): «يطلب».

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بإرثه»، وفي (ن): «بموروثه».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «القيام»، وفي (ن): «أخذ موروثه».

<sup>(7)</sup>  $\dot{u}_{2}(0): (0): (0)$ 

 <sup>(</sup>٨) في (ن): «عالم».
 (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «كان». (١١) في (ز) و(ك): «الحائز».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «مورثه».

والعتق ولا يضره حضوره ، وعلمه بالبيع وغيره إذا كان جاهلًا بموروثه (١) كما قلنا ، [وهو قول مالك وأصحابه .

## المسألة [ ١٨١]

قلت له: ما تقول في بساتين من نخيل أو (٢) رمان أو (٣) عنب، ولكل إنسان من ذلك المنزل جنان أو فدان، (وكان لواحد)(٤) منهم (٥) جنان أو فدان  $]^{(7)}$  يسقي جنانه أو فدانه [ متى احتاج إلى السقي، حتى مات وترك ابنًا صغيرًا فلما كبر الابن أراد أن يسقي جنانه وفدانه  $]^{(7)}$  من ماء أهل [ ذلك  $]^{(A)}$  المنزل، [ فمنعه أهل المنزل $]^{(P)}$ ، فقالوا له: ما لك بيننا من نصيب [ من الماء  $]^{(1)}$ ، [ فقال الابن: أين ذهب نصيب أبي من الماء [ فقالوا: [ علم لنا بذلك  $]^{(1)}$ ، فقال [ لهم  $]^{(1)}$ : أتعلمون أن أبي إنما غرس جنانه وحرث فدانه على الماء [ [ قالوا: [ نعم، قال [ وأين نصيبه [ [ [ قالوا: [ علم لنا [ [ ثم قال [ أبي كان يسقي جنانه وفدانه إذا حرث بذلك الماء [ قالوا: [ علم لنا [ أين نصيب الجنان والفدان [ قالوا: [ علم لنا [ ألى الماء [ قالوا: [ علم لنا [ ألى الماء [ قالوا: [] علم لنا []

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ز) و(ك): «بمورثه».
 (٢) في (ز) و(ك): «و».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «و».(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «منهما». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). (٨) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك). (١٢) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين من (م) و(ن). (١٤) ما بين المعقوفتين من (م) فقط.

[ ولعل  $1^{(1)}$  أباك  $1^{(7)}$  [ إن  $1^{(7)}$  كان له نصيب من الماء قد  $1^{(1)}$  باعه أو وهبه أو تصدق به ، فلا حق لك بيننا في الماء فتنازعا  $1^{(6)}$  في ذلك ، ما الحكم فيه ؟

فقال (٦): ينظر إلى الجنان ، فإن (٧) كانت (٨) فيه بقية من الأصول التي (٩) ذكر أخذ [له] (١١) نصيبه من الماء مئونة [ما يكفي] (١١) الجنان .

قلت: فإن لم يبق في الجنان بقية إلا التافه اليسير، أو لم يبق منه شيء أصلًا، فكيف العمل في ذلك؟

قال: يؤخذ (۱۲) للجنان أو الفدان بقدر ما يكفيهما من الماء، ولا أبالي كانت الأرض بيضًا أو فيها سواد، والبينة على أهل المنزل (۱۳) أن هذا الجنان [والفدان] (۱۲) والفدان (۱۲) ليس لهما دُوْلَةَ ولا (۱۲) لهما من الماء لا قليل و [لا (۱۲) كثير.

#### المسألة [ ١٨٢]

قــلت له: في رجل له أرض في وسط أرضين [ فكان ] (١٧) يسير (١٨) إلى

| # 40.1 .1d a + / 4 \                     | " (A.) ' (5) \ A (1) |
|------------------------------------------|----------------------|
| <ul><li>(۲) في (م): «أن أباك».</li></ul> | (١) في (ك): «وهل».   |
|                                          |                      |

<sup>(</sup>٣) avid (a) e(i) e(i) e(i).

<sup>(°)</sup> في (ن): «فتنازعوا». (٦) في (م) و(ن): «قال».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(<sup>ن</sup>): «إن». (٨) في (م): «كان».

<sup>(</sup>٩) في (م): «الذي». (١٠) سقطت من (ز)، وفي (ك): «به».

<sup>(</sup>١١) من (م) فقط. (ز) و(ك): «يأخذ».

<sup>(</sup>۱۳) في (ز) هنا : «على».

<sup>(</sup>٤١) في (ز): «أو هذا الفدان» وما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۷) سقطت من (ز). (۱۸) في (ن): «يمر».

قال: إن لم تكن له بينة (^) على طريقه حلف كل واحد من أصحاب الأرضين [أنه] (^) ما يعلم له في أرضه  $(^{(1)})$  طريقًا فيلزمهم كلهم طريقه  $(^{(1)})$ , ويحتالون فيه  $(^{(1)})$  حتى يجوز إلى أرضه كما كان يمر  $(^{(1)})$  قبل الغلق ، إما بالشراء  $(^{(1)})$  أو بالكراء  $(^{(1)})$  يشرونه أو يكترونه [له  $(^{(1)})$ .

#### المسألة [ ١٨٣]

قــلت له: إذا تنازع المتبايعان (١٧) في (١٨) عيوب الحيوان فكم من عيب

<sup>(</sup>۱) madr o (i).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «وقال كل». (٥) في (م) و(ك) و(ز): «صاحب».

<sup>(</sup>٦) من (م) و(ن). (۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ن): «البينة».(٩) من (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «أرضهم».

<sup>(</sup>١١) في (م): «طريقًا»، وفي (ن): «طريقة».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «عليها». (١٣) في (ز) و(ك): «يجري».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «بشراء». (١٥) من (<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>١٦) من (ن).

<sup>(</sup>١٧) في (ز) و(ك): «المتبايعون»، وفي (م): «البائعان».

<sup>(</sup>١٨) في (ز) و(ك): «على».

# ترد به الدواب، وما صفاتها $^{(1)}$ وما أسماؤها $^{(7)}$ ؟

قال: منها [الرَّحْص] (۱) والجَرَد (١) والتَّعْسِيل (۱) والبياض في العين إن لم يكن على الناظر منه شيء ، والاعتضاض (۱) ، والشَّموسة (۷) ، والحَرَنُ (۸) ، وضعف الأكل ، [ وأكل الأَشْكِلَة (۹) (1) ، والقيود ، والحبال ، والمخالي ، والبراذع (۱۱) ، والتلاليس (۱۲) (1) ، وما (1) ، يأكل من أرواث الدواب ، و[ كثرة (1) المهولة (1) ، والتكيف ، والرَّجة [ وهو إذا شرب الماء خرج من مناخره ،

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك) و(م): «صفتها». (۲) في (م): «أسواقها».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز)، وفي (ك): «الرحض»، وفي (م): «الرخم»، وفي (ن): «الرخيس»، والرُّخص: للبدن إذا نعم ولان ملمسه فهو رَخْص، والرخم: من الفرس الأرخم، والشاة الرخماء، وهو الذي ابيض رأسه كله فقط، ولعله من الرَّخمة: وهو الذي يأكل العذرة.

<sup>(</sup>٤) الجرد: هو انعدام الشعر في الحيوان، يقال: رجل أجرد، لا شعر له، وفرس أجرد: قصير الشعر رقيقه.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ن): «التغسيل»، والتعسيل: هو اضطراب الفرس في العدو وكثرة هزه لرأسه.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «والاعتراض»، والاعتضاض: كثرة العض.

 <sup>(</sup>٧) والشموسة في الفرس: أن يستعصي على صاحبه فيعزب عليه ركوبه يقال: فرس شَمُوس وشَامِس: أي: منع ظهره، ويقال: شَمَسَ الفرس شُموسًا وشِمَاسًا: منع ظهره.

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «الحروق». والحَرْن: هو الركض بالرجلين.

 <sup>(</sup>٩) الأشكلة: جمع شكال، وهي الحبال التي يشد بها قوائم الدابة، وفي الفرس: تكون ثلاثة قوائم محجلة، وقيل: الأشكلة هي اللبس.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (١١) في (ز) و(ك): «والمزارع».

<sup>(</sup>١٢) التلاليس: جمع تِلْيسة: وهي وعاء يُسَوَّى من الخوص شبه قَفْعَة .

<sup>(</sup>٥١) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «المهونة»، والمهولة في الغنم: من مَهَلت الغنم إذا رعت بالليل أو بالنهار على مَهَلها، وفي البعير من المَهَل: القيح والصديد.

واهراق العلف، ومنع الركوب إذا سمع الصياح والرجفة  $[^{(1)}]$ ، والهروب من اللجام  $[^{(7)}]$ ، والثقل السير، و[الذي  $[^{(8)}]]$  تقرقر بطنه  $[^{(7)}]$ ، فهذه من العيوب التي ترد بها الدواب إذا دلس بها البائع، وكذلك الذي  $[^{(8)}]$  تدمع عيناه  $[^{(8)}]$ ، والرُقاد بحِمْله إذا محمل عليه.

# المسألة [ ١٨٤]

وســـألته: عن عيوب [ البقر ] (٩) التي ترد بها .

[ قال ] (۱۰) : منها (۱۱) الرقاد في الحرث ، والتُفور (۱۲) عند الحلاب للبقرة ، والنطاح (۱۲) للبهائم ، والآدميين .

[قـلت له: إن أقوامًا عندنا (۱٬۰۰ يدرسون ويحملون على البقر، أترى أن ترد بذلك إذا هي لم تدرس ولم تحمل؟

<sup>(</sup>۱) ما بین المعقوفتین ساقط من (i). (i) فی (i): «والهارب».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «اللجوم».(٤) في (ن): «والثقيل».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك)، وفي (م): «والتي».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك): «في بطنها».(٧) في (ك): «التي».

<sup>(</sup>٨) في (ك): «عينها»، وفي (م): «عينيه».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م). (١٠) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ن): «فمنها». (۱۲) في (ز) و(ك): «النفر».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «والنطح». (١٤) في (ز) و(ك): «عندي».

<sup>(</sup>١٥) في (ز): «وهذا عند»، وما بين المعقوفتين ساقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

# المسألة [ ١٨٥]

# قــلت له: [ فما عيوب ]<sup>(١)</sup> الغنم التي ترد بها؟

[قال:](٢) فمنها: العور، ونقصان الضرع(٣)، والنفور الخارج [عن](٤) المعتاد عند الحلاب، والتي [ لا ](٥) يتم حملها وتسقطه قبل [ أوان ](٦) الوضع، والتي [ تلد ](٧) بلا ضرع ولا لبن، وكذلك سقوط الأسنان [ من غير ](٨) هرم(٩)، وكذلك الجرب، والفَحُل [ إذا لم ](١) يطرق الإناث [عيب ](١) يرد به.

# المسألة [ ١٨٦ ]

قسلت له: فمن أولى بمال الغائب حتى يقدم ، أو يستحقه (١٦) من هو أحق به ؟

قال: اختلف في ذلك الآثار؛ قال ابن القاسم، [وابن كنانة] مال الغائب القاضي العدل أولى به حتى يضعه [على يد] (۱۲) عدل يحفظه حتى يتبين أمره في حياته أو موته بالبينة أو [بالتعمير] (۱۵).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «على».

<sup>(</sup>٢) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٨) في (ز): «بلا».

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «لا»، وفي (م): «التي لم».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «واستحقه».

<sup>(</sup>١٤) في (ز): «بيد».

<sup>(</sup>١) في (ن): « فعيوب » .

<sup>(</sup>٣) في (ن): «الزرع».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٩) في (م): «هم».

<sup>(</sup>١١) من (ك) و(ز) و(ن).

<sup>(</sup>١٣) من (م) فقط.

<sup>(</sup>١٥) في (ز): « بالتعديل».

وقال عبد الملك بن الماجشون: مال الغائب الورثة أولى [ بالقيام ] (١) به حتى يقدم أو يتبين موته بعد أن يقيموا البينة على ما استغلوا (٢) من ماله، فيكون موقوفًا على يد عدل (٣) [ من ] (٤) الورثة .

قال محمد: ولا يعجبني قول عبد الملك هذا، و[قول] ابن القاسم، وابن كنانة  $(^{(7)})$  أبين وأثبت؛ لأن الورثة إذا رجع المال  $(^{(7)})$  بأيديهم كأنهم ورثوه، والميراث لا يكون بالشك، وإنما [يكون]  $(^{(A)})$  بعد تحقق  $(^{(P)})$  الموت.

## المسألة [ ١٨٧]

قسلت له: فمن كان له على رجل غائب دين ، هل له أن يأخذه من ماله أو حتى يقدم الغائب ؟

[قال]  $(^{(1)})$ : قال بعض شيوخنا $(^{(1)})$  المتقدمين: إن كان صاحب الدين [مليًّا استأتى به الإمام $(^{(1)})$  حتى ينظر ما حال الغائب، وإن كان (صاحب) $(^{(1)})$  الدين  $(^{(1)})$  معسرًا عجل بحقه.

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة في (م) و(ن)، وهي كذا في (ز) و(ك) على ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «أحد»، وهي غير واضحة في (م).

<sup>(3)</sup> (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)

 <sup>(</sup>٦) سقطت من (ز).
 (٧) في (م): «الميراث».

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ن).(٩) في (م) و(ن): «تحقيق».

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (م). (أشياخنا».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «الأيام». (١٣) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

وقال ابن القاسم: يعجل له بحقه معسرًا كان أو موسرًا بعد أن يحلف صاحب الدين ما قبض من الغائب دينه ولا بعضه ، ولا أحاله [ به  $^{(1)}$  على أحد ، ولا تركه [ له  $^{(7)}$  ، وأنه لباق عليه إلى الآن فيأخذ حقه مليًا كان أو معسرًا .

#### المسألة [ ١٨٨ ]

قال: إن أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه [من] (٩) القطع فله أن يأخذ مقدار (١٠) دينه من غير زيادة ولا نقصان ، وهو قول مالك و[جميع] (١١) أصحابه .

قلت: فإن لم يمكنه أخذ  $(^{17})$  حقه بنفسه وامتنع المديان من الإنصاف فأتاه صاحب الدين بالحرس  $(^{17})$  أو برجل يقهره  $(^{17})$  فأخذ منه أكثر من الدين هل يغرم [ صاحب الدين  $(^{10})$  ما أغرمه الجندي زائدًا على دينه أم  $(^{10})$ 

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ك) و(ز). (۲) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>a) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

<sup>(</sup>٥) من (ن).(٦) في (م) و(ن): «يعسر».

<sup>(</sup>٧) في (م): «إلى القاضي».(٨) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ن).(١٠) في (م) و(ن): «قدر».

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(ك) و(ز). (۱۲) في (ز) و(ك): «أن يأخذ».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «بالحرص». (١٤) في (ك): «ينهره».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «صاحبه».

قال: إن كان [المُديان] (۱) [يمكن أن] ينتصف [منه] من غير حرس (۱) , فما أخذه [منه] المحرس (۱) والدُّا على الدين يغرمه [صاحب الدين] (۷) ؛ لأنه هو السبب في غرمه ، وإن كان المديان (۸) ممن لا ينتصف [منه] (۱) إلا بالجندي ، فما أغرمه [الجندي] (۱) زائدًا على الدين فهو هدر ؛ لأن المديان هو الذي تسبب فيه ، فالظالم [أحق] (۱۱) [أن يحمل] (۱۲) عليه .

وقيل: ينظر إلى القدر الذي يُعطى لرجال (١٣) القاضي لو بعثهم (١٠) في أخذ الحق من المديان، فلا يؤخذ من الجندي ولا من صاحب [الدين] (١٥)، والزائد [على ذلك] (٢١) يغرمه صاحب الدين؛ لأنه تسبب فيه.

#### المسألة [ ١٨٩ ]

[قـلت](۱۷): ولو أعطى صاحب الدين أجرة لمن(۱۸) يأخذ [له](۱۹) حـقـه جنـديًّا(۲۰)

| <u> </u>               |                       | •••••                   |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (١) سقطت من (ك).       | (٢)                   | من (ك).                 |
| (٣) سقطت من (ز).       | (٤)                   | في (ز) و(ك): «حرص».     |
| (٥) من (ك).            | (٢)                   | في (ز) و(ك): «الحرص».   |
| (Y) في (ز) و(ك): «ص    | صاحبه».               | في ( ن ) : « الدين » .  |
| (٩) من (ن).            | (1.)                  | ') سقطت من (ن).         |
| (۱۱) سقطت من (ن).      | (17)                  | ') في (ك): « بالحمل » . |
| (۱۳) في (ز): «يأخذه ر. | رجال»، وفي (ن): «يعطى | لمي لرجل » .            |
| (٤١) في (ن): «بعثه».   | (10)                  | ١) في (ز): «الحق».      |
| (١٦) سقطت من (ن).      | (1Y)                  | ١) سقطت من (ن).         |
| (١٨) في (ن): «لم».     | (19)                  | ١) من (م) و(ن).         |
|                        |                       |                         |

(٢٠) في (ز): «في جندي»، وفي (ك): «جندي».

[كان] (1) أو غيره ، فأخذ(7) له حقه من غير زيادة ولا نقصان هل يرجع صاحب الدين [على المديان] (7) بما أعطى من الأجرة [أم لا] (2) ؟

قال: إن كان صاحب الدين يمكنه أخذ دينه بنفسه بالسرقة أو غيرها فلا يرجع (٥) على المديان بشيء مما أعطى [من الأجرة] (١) [لمن (٧) أخذ] (٨) له حقه ، وإن كان لا يمكنه أخذ حقه إلا بما فعل من إعطاء الأجرة (٩) فإنه يرجع على المديان بأجرة المثل ، والزائد عليها (١٠) يكون في ماله ، وما ذكرت لك في هذه المسألة هو قول مالك وأصحابه في .

# المسألة [ ١٩٠]

وسألته (۱۱): عن امرأة ادعت جنانًا أو فدانًا قِبَلَ رجل في صداقها فأتت برسم [صداقها  $]^{(7)}$  فإذا فيه ما تدعيه ، إلا أن شهود  $]^{(7)}$  رسمها [لا تعرف لهم تأدية الشهادة و  $]^{(1)}$  لا تعرف حالتهم في السخطة  $]^{(1)}$  والعدالة ، [ إلا من جهة كاتب رسمها ، وقد أخبر بصحة ذلك الرسم وعرف خط كاتب الرسم أو جهل ،

<sup>(</sup>۱) من (م) و(<sup>ن</sup>). (نا في الخذ». (۲) في (ز) و(ك): «فيأخذ».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز) و (ك) و (ن) و (ن) و (ن) و (ن) و (ن) و (ن

<sup>(°)</sup> في (ز) و(ك): «رجوع». (٦) سقطت من (<sup>ن</sup>ن).

<sup>(</sup>V) في  $(\circ)$ : «للذي».  $(\wedge)$  ما بين المعقوفتين ساقط من  $(\wedge)$ .

<sup>(</sup>٩) في (ن): «الإجارة».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «عليهما»، وفي (ز) و(ك): «عليه».

<sup>(</sup>١١) هذه المسألة بتمامها لا ذكر لها في النسخة (ك).

<sup>(</sup>۱۲) من (<sup>ن</sup>). (الشهود».

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. (٥١) في (ز) هنا زيادة: «والغضب».

# ما الحكم في ذلك؟ ](١) ، هل يعمل برسم المرأة وتستحق ما ادعت أم لا؟

قال: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: هذا من باب نقل الشهادة، ومنهم من قال: [هذا ] (٢) من باب نقل الخبر.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من (ن) و(م). (٢) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «بالأول».
(٤) في (ز): «كتاب».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «كتب فيه».

<sup>(</sup>٦) فى (م): «نافذًا»، وفى (ز): «ناقلًا».

<sup>(</sup>٩) من (ز) و(ن). (ويعمل».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (١٢) في (ز): «عن كتاب».

<sup>(</sup>۱۷) في (ن): «الرسم».

<sup>(</sup>١٨) في (ز): «مع قيامه»، وفي (ن): «في أقلامه».

معروفًا في عمره (١) بالعدالة والرضى مثل الفقيه والقاضي إذا أخبر بصحة الرسم وقبوله [عنده]  $^{(1)}$  صح إخباره وحده وعمل برسمه ، سواء أخبر بذلك بلفظه مشافهة أو شهد  $^{(7)}$  عدلان على خط يده  $^{(4)}$  .

كما أجاز العلماء [قاطبة ] (٥) نقل سحنون وروايته وحده [عن ابن القاسم (ورواية ابن القاسم ) (٦) وحده عن مالك ، (ورواية مالك ) (٧) وحده عن ابن شهاب ، ورواية ابن شهاب وحده  $(^{(\Lambda)}$  عن أبي هريرة ، ورواية أبي هريرة وحده عن النبي عليه .

وكذلك نقل الواحد وخبره عن شهود الأصل إذا كان عدلًا مرضيًا عارفًا بوجوه (٩) النقل وشروطه ناقدًا (١١) فاطنًا (١١) يقظانًا غير مغفل، وهذا القول [أيضًا (17) صحيح ثابت يعمل به عند الضرورة وعند [-240] نقل اثنين فأكثر.

# المسألة [ ١٩١]

قلت: فالرجل إذا كان معروفًا بكثرة الخصومات  $^{(11)}$  واللدد، و[كثرة  $^{(01)}$  الجدل  $^{(17)}$ ، لا يدرك معه الحق عند القاضي لشدة لدده  $^{(17)}$ 

<sup>(</sup>۱) في (<sup>ن</sup>): «عصره». (۲) من (م) و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «شاهدان». (٤) في (م) و(ن): «على خطه بيده».

<sup>(°)</sup> من (م)، وفي (ز): «قضية». (٦) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>V) في (U): «وروايته». (A) ما بين المعقوفتين ساقط من (A).

<sup>(</sup>٩) في (ز): «بوجه».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «نافذًا»، وفي (ز): «ناقلًا».

<sup>(</sup>١١) في (ن): «فطينًا». (١٢) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (م). (الخصومة».

<sup>(</sup>١٥) من (م) و(ن). (والحلية».

<sup>(</sup>۱۷) في (م): «تردده».

قال: إن كان [ معروفًا ] (۱۱) مشهورًا بالخصومات [ و كان ] (۱۲) ممن يتوكل للأيتام (۱۳) وغيرهم من الناس للخصومات (۱۲) ، أو كان معروفًا بصحبة القضاة ممن يخافه الناس ، فلا تنفع حيازته لمن حاز [ عنه ] (۱۵) ، وإن طالت [ فيجوز القيام على ورثته ] (۱۲) من بعد موته في جميع ما حاز عن أربابها ، ولا تقطع حيازته حجتهم (۱۲) ، ألا ترى أن ابن أبي عطاء كان مصاحبًا لسحنون من بعد ما ولي

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ن) و(ك).(۲) في (ز) و(ك): «بهلكته».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز)، وفي (ك): «فيه ما ذكرناه».

<sup>(</sup>٤) في (ن): «الملك». (٥) من (م) و(ز).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ن): «منعني من القيام عليه ما عرفتموه».

<sup>(</sup>٤١) في (ز) و(ك): «بخصوماته». (٥١) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٦) في (ز): «فقيام الورثة»، وفي (ك): «فالقيام لورثته»، وفي (م): «فيقام على ورثته».

<sup>(</sup>۱۷) في (ن): «حجة».

القضاء كِثَلَيْهُ، وما علمت أحدًا قام على (١) ابن [أبي] (٢) عطاء [في حُجَّة] (٣)؛ [في حُجَّة] وفي حُجَّة] وفي حياته ] (٤) لكثرة خصوماته (٥) وخوف الناس منه لصحبته لسحنون رَيُولِنُهُيّنُهُ، وكان ابن [أبي] (٦) عطاء [لا يدرك معه (٧) الحق ولا ينتصف منه.

قال محمد (^): وقد حضرت ورثته (من بعد موته) (٩) قَيِّمْ عليهم في رباع ، وكان (ابن) (١٠) أبي عطاء  $[ (^{(1)}) ]$  قد حازها الخمسة  $[ 2 m ] (^{(1)}) ]$  والعشرين  $[ (^{(1)}) ]$  والعشرين  $[ (^{(1)}) ]$  فأكثر ، فقيل : للقائم : ما منعك أن تذكر هذا أو تقوم عليه  $[ (^{(1)}) ] ]$  في حيازته  $[ (^{(1)}) ] ]$  ومنه  $[ (^{(1)}) ] ]$  لا ما عرفه الناس  $(^{(1)}) ]$  من  $[ (^{(1)}) ] ]$  لا ما عرفه الحق ولا ينتصف منه ، فقُبل قوله ، وحكم له برباعه .

قلت له: أهكذا كل حيازة؟

(۲) في (ز): «منه».

قال: لا(٢٠) فالحيازة قاطعة لكل حجة إذا كان المحوز عنه(٢١) عالمًا حاضرًا

| سقطت من (ز) و(ك). | (٢) | في (ز) و(ك): «عن».    | (١) |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|
| من (م) و(ن).      | (٤) | في ( ن ) : « بحجة » . | (٣) |

<sup>(°)</sup> في (<sup>ن</sup>): «خصومته». (٦) سقطت من (م).

(٩) من (ز) و(ك). (١٠) سقطت من (ن).

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٢) من (م).

(۱۳) في (ن): «بخمس وعشرين». (٤) سقطت من (م).

(١٥) في (م) و(<sup>ن</sup>): «فيه». (١٦) من (<sup>ن</sup>).

(١٧) في (م): «منعني ما عرفه الناس»، وفي (ن): «منعني منه ما عرفه الناس».

(۱۸) في (ز) و(ك): «و». (۱۹) من (م).

(۲۰) في (ن): «لي». (۲۱) في (م) و(ن): «عليه».

<sup>(</sup>٨) بداية من قول محمد هذا وحتى بداية المسألة التالية لا ذكر له في النسخة [ك]، وعلق الناسخ عند هذا الموضع قائلًا: «تأمل فإني لم أفهم».

بالغًا رشيدًا لم يمنعه من القيام مانع إلا [ما كان] من مثل  $(^{7})$  ما ذكرناه من أصحاب الخصومات ، ومن كان له سطوة  $(^{7})$  ، ويخاف من شره في حيازته ، فلا حيازة [له  $_{1}^{(2)})$  .

# المسألة [ ١٩٢]

قـلت له: فأهل البلد إذا تنازعوا واختلفوا في قسمة المغارم التي تكلف [ لهم  $]^{(4)}$  ، [ هل  $]^{(7)}$  على [ الجماجم  $]^{(4)}$  أو على أموالهم ؟

قال: اختلف قول مالك فيه ، فمرة (^) يقول: هذه نازلة نزلت بهم فسبيلها (^) سبيل الجزية فهي على الرءوس ، ثم رجع وقال: هي على أموالهم في القلة والكثرة . [قال سحنون: إن كان للقوم في ذلك (^\) عادة وعرف متقدم (\\) بينهم محملوا على عرفهم و (على ) $^{(11)}$  عادتهم ، وإن $^{(11)}$  لم يكن لهم عرف فعلى قدر أموالهم في القلة والكثرة  $^{(11)}$ .

وقال [محمد ] (١٦): فعلى (١٦) قدر المال أحسن وأصوب.

 <sup>(</sup>۱) سقطت من (ن).
 (۲) في (م) و(ن): «أمثال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «سوطة».(٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «عليهم»، وهي ساقطة من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ز) و(ك). «الجماعة».

<sup>(</sup>۸) في (ز) و(ك): «مرة». (٩) في (<sup>ن</sup>): «فسبيلهم».

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «بذلك». (١١) في (ز) و(ك): «معروفة متقدمة».

<sup>(</sup>١٢) من (ن). (فإن». «فإن».

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٥) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «ففي».

قلت له: أيحل لي أن آخذ (١) من ذلك المال على وجه السرقة بقدر ما أخذ مني ؟ قال: لا بأس بذلك .

# المسألة [ ١٩٣]

وســألته: عمن استخرج جنينًا من بطن ميتة (٢) كانت له أو لغيره؟

قال محمد: سألت عن ذلك سحنونًا ، فقلت له: الرجل تموت له الدابة أو البقرة أو الناقة ، فيطرحها خلف داره ، فيأتي إليها رجل فيشق بطنها ، ويستخرج منها جنينًا حيًّا لمن تراه؟ [هل](٤) هو لصاحب الميتة أو للذي استخرج الجنين (٥)؟

فقال: اختلف في ذلك، والذي ثبت عليه سحنون أن الجنين لصاحب الميتة، وأما ابن القاسم فقد اختلف قوله فيه، فمرة قال: لصاحب [الميتة] (٢)، ومرة قال: للذي استخرجه.

وقال محمد: والذي أرى أن لا يكون لواحد منهما، ويكرى على تربيته من بيت المال، [فإذا كبر] (٧) بيثع (١٠) ويصرف ثمنه [للفقراء] (٩) والمساكين (١٠)، وقال ابن عبدوس (١١):

<sup>(</sup>۱) في (م): «نأخذ». (۲) في (ز) و(ك): «الميتة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «واستخرج».
(٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «استخرجه». (٦) في (ك): «الفروة»، وفي (م): «الفرسية».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ن): «ياع».

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن). «للمساكين».

<sup>(</sup>۱۱) ابن عبدوس: هو فقيه المغرب، أبو محمد محمد بن إبراهيم بن عبدوس تلمذ لسحنون، وكان حسن = وكان ثقة ورعًا ذا تواضع وبذاذة، كان أشبه شيء بأحوال شيخه سحنون، وكان حسن =

يجعل في بيت [المال]<sup>(١)</sup>.

## المسألة [ ١٩٤]

وسالته: عمن له على رجل دين (٢) فطلبه به مرة بعد مرة فماطله (٣) به، فغضب صاحب الدين وقال بمحضر الناس: [اشهدوا] أن [الدين] الذي الذي [لي] على فلان قد تصدقت [به] (١) عليه، وهو في حال الغضب أيلزمه [ذلك] (٨) أم لا؟

قال: اختلف أصحابنا في ذلك ، فقال ابن القاسم: الصدقة (٩) في مثل ذلك لازمة له.

وقال ابن الماجشون ، [وأشهب] (۱۰) ، وابن [عبد] (۱۱) الحكم: لا تجوز تلك الصدقة ، ولا تلزم ؛ لقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى »(۱۲) ، وهذه صدقة في حال الغضب ولم [يرد بها] (۱۳) سبيل

الكتاب حسن التقييد، مات سنة ستين ومئتين ٢٦٠هـ، أو قريبًا منها.

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز). (۲) في (ز) و(ك): «دينًا».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «فمطله»، وفي (م): «فما طلبه».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ن). (٥) من (ن).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ز). (٧) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>A) من (م) و(ن). «التصدق».

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ن). (ا) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في الصحيح [كتاب بدء الوحي -باب كيف كان بدء الوحي- حديث رقم (١٢)]، ومسلم في الصحيح [كتاب الإمارة -باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»- رقم (١٩٠٧)]، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱۳) في (ز): «ولم ينو بها».

الصدقة ، ورووه<sup>(١)</sup> عن مالك .

قال محمد: وأنا أقول: إن كان المتصدق مليًّا، [فالصدقة] (٢) لازمة (٣) [له] (٤)، وإن كان معسرًا فلا تلزمه، وهو أحسن [ما سمعته] (٥).

## المسألة [ ١٩٥]

قـلت له: فرجل ادَّعی قبل رجل (۲) حقًا فجحده فأتی المدعی ببینة علی ثبوت دینه فشهدت بمحضر المدعی علیه ، فسکت (۷) ولم یطلب تزکیة البینة ، ثبم بعد یومین أو ثلاثة (۸) أتی المدعی علیه بشاهد (۹) علی التبرئة (۱۱) ، فقال [ له  $]^{(11)}$  المدعی : هات من یزکی شاهدك (۱۲) ، وقال المدعی علیه : هات و أنت  $]^{(11)}$  من یزکی بینتك ، فقال [ المدعی  $]^{(21)}$  : قد سکتً أنت حین شهدوا علیك ، فلم تذکر تزکیتهم حتی ذکرت أنا تزکیة شاهدك (۱۲) ، ما الحکم فی ذلك ؟

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «وروايته»، وفي (ن): «ورواه».

<sup>(</sup>۲) من (م) و(ن).
(۳) في (ز) و(ك): «لزمته».

<sup>(</sup>٤) من (م) و(ن). (ه) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (ن): «من ادعى على رجل». (٧) في (م): «فجحد».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «اليومين أو الثلاثة»، وفي (م): «اليومين أو ثلاثة».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «بشهود». (١٠) في (م): «التزكية».

<sup>(</sup>١٣) من (ك) و(م) و(ن). (١٤) من (ز).

<sup>(</sup>١٥) في (ز): «شاهديك». (١٦) في (م) هنا زيادة: «قال».

قال: لا يصح [طلب]  $^{(1)}$  تزكية الشهود إلا [إذا كان]  $^{(7)}$  مقرونًا بالشهادة ، فسكوت  $^{(7)}$  المدعى عليه حين شهد عليه الشهود يقطع دعواه في طلب التزكية بعد يومين أو ثلاثة ، ويلزمه هو تزكية شاهده  $^{(3)}$  حين طلبها المدعي مقرونة بالشهادة فاعلم  $^{(9)}$  ذلك .

قلت له: وهل للمدعى عليه أن يطلب تجريح من شهد عليه بعد طول أم لا؟ قال: نعم، له ذلك ما لم يعجزه القاضي، ويحكم عليه.

## المسألة [ ١٩٦]

وسـألته: عن نفر خرجوا للصيادة ، فسبق أحدهم (٦) بالرؤية (٧) إلى وكر طائر وقال: أنا أولى منكم بذلك العش ، فنظروا إليه [ فرأوه ] (٨) وتسابقوا (٩) اليه ، فسبق إليه غير الذي رآه أولًا ، فأخذه ، لمن تراه ؟ هل للذي سبق إليه بالأخذ ؟

[قال: اختلف في ذلك (۱۰) العلماء، فقال ابن القاسم: للذي سبق إليه بالأخذ] (۱۱)، [دون الذي سبق إليه بالرؤية (۱۲)] (۱۳).

وقال الليث بن سعد: هو للذي سبق إليه بالرؤية.

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ك). (٢) من (م) و «ن».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «فسكت».
(٤) في (ز) و(ك): «شاهديه».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فلم». (٦) في (ن): «وسبق واحد منهم».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «بالدابة». (٨) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) في (م): «فتسابقوا»، وفي (ن): «وسابقوا».

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «فيه». (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٢) في (م): «بالنظر». (١٣) ما بين المعقوفتين ساقط في (ن).

وقال محمد: والذي [أرى أن] ننظر إلى الوكر، فإن كان  $^{(7)}$  في عود طويل، أو في جرف  $^{(7)}$  أو ما فيه [تكلف]  $^{(3)}$  ومئونة فهو لمن  $^{(9)}$  سبق إليه بالأخذ دون الذي رآه [أولًا]  $^{(7)}$ ، وإن كان العش  $^{(9)}$  في سهولة من  $^{(A)}$  الأرض ولا  $^{(9)}$  مئونة [فيه]  $^{(7)}$  ولا تكلف  $^{(9)}$  كالثوب أو المتاع أو الماء يراه في الطريق  $^{(9)}$  فهو لمن سبق إليه بالأخذ  $^{(9)}$  وهو قول مالك  $^{(9)}$  وابن شهاب  $^{(9)}$  وعبد العزيز بن أبي سلمة  $^{(9)}$ 

وأما إذا رأوا كلهم وكر الطير أو الماء أو الثوب أو المتاع ، وتسابقوا إليه وحبس بعضهم بعضًا ، فقيل في هذه المسألة والتي قبلها إنهم [كلهم](١١) [يكونون](١٢) فيه شركاء ، وهو قول حسن .

وهذا بخلاف من سبق إلى أرض ، وقال : هذه لي (١٣) ، وقد (١٤) سبقتُ إليها ، وأنا أحرثها أو (١٠) أغرسها ، أو [أبني فيها بنيانًا ، فأتى غيره فسبق ] (١٦) إليها بالحرث وأنا أحرثها أو (١٨) البنيان (١٩) ، فهذه لمن سبق إليها بالحرث و (٢٠) دون الذي قال : هذه الأرض لي ، ولم يعمل (٢١) فيها بسبب (٢٢) من أسباب الإحياء ، وهو قول

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط في (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «الجرف».

<sup>(°)</sup> في (ز) و(ك): «للذي».

<sup>(</sup>٧) في (م) هنا زيادة: «يراه».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ك) و(ز): «ومالًا».

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «التي».

<sup>(</sup>۱۵) في (ن): «و».

<sup>(</sup>۱۷) في (م): «و».

<sup>(</sup>١٩) في (ز) و(ك): «الحيازة».

<sup>(</sup>٢١) في (ز) و(ك): «يعلم له».

<sup>(</sup>۲) في (م): «فيه».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «تلف».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>A) في (م): «في».

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۱۲) في (ز) و(ك): «يكونوا».

<sup>(</sup>۱٤) في (ن): «قد».

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>۱۸) في (م): «و».

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٢٢) في(ن):«سببًا»،وفي(ز)و(ك):«سبب».

مالك وجميع أصحابه .

وكذلك من انتجع [ إلى ] (١) الأرض يرعاها ببهائمه وماشيته ونزل فيها فأتاه قوم آخرون فأرادوا النزول معه ومشاركته في الرعي ، فهذه أيضًا اتفق العلماء فيها أنها للأول الذي سبق إليها بالنزول والرعي ، فله أن يمنع من (٢) حوله وما تبلغه ماشيته في الرعي ، ولا يدخل فيه غيره إلا برضاه وإذنه .

## المسألة [ ١٩٧]

وساً الته: عن رجل بيده أرض يعتمرها (٣) حتى مات، وتركها لورثته، فصاروا يعتمرونها (٤) بالبناء والحرث والغرس أزيد من عشرين سنة، ثم قدم رجل غائب فادعى [أن] (٥) تلك الأرض (٢) ملك (٧) له، وقال (٨) الورثة: لا علم لنا بما تقول، نحن ورثناها من آبائنا (٩) [وحُزْناها] (١٠) مدة طويلة، ما الحكم في ذلك ؟

قال: يكلف الغائب القائم (١١) بالبينة (١٢) على ثبوت ما يدعيه ، فإن شهدوا أن هذه [ الأرض ملك ] (١٣) لفلان الغائب ما نعلمه باع ولا تصدق ولا وهب ولا خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب إلى حين غيبته ،

<sup>(</sup>١) من (ن). (٢) في (ن): «ما».

<sup>(</sup>۳) في (م): «يعمرها».
(٤) في (ن): «يعمرها».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ن).(٦) في (م): «الورثة».

<sup>(</sup>٧) في (ن) و(م): «ملكا».(٨) في (م) و(ن): «فقال».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «أبينا». (٩) في (ك): «وفي حوزنا».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «القيام».

<sup>(</sup>١٢) في (ن): «البينة»، وفي (م): «البينتين».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «الملك».

وبقیت بید<sup>(۱)</sup> فلان الهالك یعتمرها حتی مات، وتركها بید ورثته هؤلاء [یعتمرونها]<sup>(۲)</sup> علی ملك [الغائب]<sup>(۳)</sup> القائم<sup>(٤)</sup> [الی]<sup>(۵)</sup> الآن، فإن شهدوا بهذا<sup>(۱)</sup> [فقد]<sup>(۷)</sup> صحت شهادتهم، وثبت ملك القادم مع یمینه ما باع ولا وهب، ثم تكلف البینة<sup>(۸)</sup> [علی]<sup>(۹)</sup> الورثة علی الوجه [الذي دخلوا به]<sup>(۱۱)</sup> في هذه الأرض، فإن لم تكن لهم حجة [الا مجرد]<sup>(۱۱)</sup> الحیازة والمیراث عن<sup>(۱۱)</sup> المیهم<sup>(۱۱)</sup>، فحجتهم داحضة باطلة؛ إذ لا حیازة علی الغائب<sup>(٤۱)</sup>، فإن أتی الورثة بالبینة<sup>(۵)</sup> علی أن أباهم أو<sup>(۱۱)</sup> جدهم اشتری تلك الأرض من القائم أو من البینة<sup>(۵)</sup> [من]<sup>(۱۱)</sup> [آبائه]<sup>(۱۱)</sup> تسقط<sup>(۲۱)</sup> دعوی القائم، وإن لم یجدوا بینة ناطقة (۱<sup>(۱۱)</sup> إلا الإسماع<sup>(۲۱)</sup> بالبیع ممن<sup>(۲۱)</sup> ذكرناه، ثبتت الأرض للحائزین<sup>(٤۲)</sup> مع

<sup>(</sup>۱) في (ن): «في يد». (٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) من (م) و(<sup>ن</sup>). (٤) في (ز) و(ك): «القادم».

<sup>(°)</sup> من (ز). « هكذا» ، وفي (ك): «بها».

<sup>(</sup>V) من (ز) و(ك) · «بينة» . (۸) في (ز) و(ك) : «بينة» .

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «المذكور»، وفي (ك): «الذي خلدته»، وفي (م): «الذي دخلوا».

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «سوى». (١٢) في (م): «على».

<sup>(</sup>١٣) في (ز) و(ك): «آبائهم». (١٤) في (ن): «غائب».

<sup>(</sup>١٧) سقطت من (ز)، في (ز) و(ك) هنا زيادة: «غيره أو».

<sup>(</sup>۱۸) من (ز) و(ك) و(ن). (۱۹) في (ك): «آبائهم».

<sup>(</sup>۲۰) في (ن): «سقطت».

<sup>(</sup>٢١) في (ز) و(ك): «قائمة»، وفي (م): «قاطعة».

<sup>(</sup>٢٢) في (ز) و(ك): «السماع». (٣٣) في (ز) و(ك): «لما».

<sup>(</sup>٢٤) في (م): «للحيازة»، وفي (ك) و(ن): «للحائز».

أيمانهم ما علموا فيها حقًّا للقائم المذكور، وكذلك إن قاموا البينة الناطقة (١) أو بالسماع على (٢) ثبوت الصدقة أو الهبة [فهي ] (٣) كالبيع سواء.

فإن (²) قال (°) الورثة لبينة الغائب على ثبوت الملك: ما يمنعكم (٢)  $[ n \omega ]^{(\vee)}$  أن هذه  $[ N^{(\vee)}]$  للغائب وأنتم حاضرون عالمون باعتمارنا بالبناء (والغرس) (٩) والحرث والاستغلال، وإصداق (١٠) نسائنا منها، ولم تخبرونا أن  $N^{(\vee)}$  للغائب.

فإن (۱۲) قالت البينة : أنتم (۱۳) عالمون بما أنتم فيه من حلال أو حرام ، وقال (۱۲) الورثة (۱۲) : لا علم لنا ، [ بأكثر من ] (۱۲) ميراثنا من آبائنا (۱۲) ، وحيازتنا [ هذه ] (۱۸) طويلة .

فإن (۱۹) قالت البينة : قد أعلمناكم وأنكر الورثة ، فالقول قول الورثة ، ولا يقبل [قول ] (۲۱) البينة [ إلا ] (۲۱) إذا أعلموهم بمحضر (۲۲) شهود (۲۳) سواهم .

فإن لم تخبرهم البينة [ بذلك ](<sup>۲۲)</sup> .....

<sup>(</sup>۲) في (م): «أو».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ن): «وإن».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ن): «منعكم».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك) هنا زيادة: «على».

<sup>(</sup>۱۰) في (ن): «ونصدق».

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «وإن».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «فإن قال».

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «وأكثر».

<sup>(</sup>١٨) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>۲۰) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٢٢) في (ز) و(ك): «بحضرة».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «قالوا».

<sup>(</sup>Y) من (ز).

<sup>(</sup>٩) من (ن).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢٣) في (ز) و(ك): «البينة بينة».

فهو<sup>(۱)</sup> جرحة في شهادتهم ؛ لأن من رأى فرجًا يوطأ بغير وجه جائز حلال ، أو رأى حرًّا يستخدم (۲) بالعبودية ، أو رأى مِلْكًا يُعتمر (۳) على غير وجه مستقيم (٤) ، ولم يرفع ذلك إلى القاضي أو [إلى] (٥) الشهود ، أو يخبر [ بذلك  $(1)^{(1)}$  صاحب الحق فشهادته [ وإمامته  $(1)^{(1)}$  [ داحضة  $(1)^{(1)}$  ساقطة  $(1)^{(1)}$  .

وإن قالت البينة: إنما منعنا من الإخبار [بذلك] (١٠) خيفة ممن (١١) كان الملك بيده، و[كان] (١٢) ممن يخاف من شره وسطوته، وهو معروف عند الناس [بذلك] (١٣)، فذلك عذر صحيح، يعذرون به، وإلا فشهادتهم ساقطة.

فلو كان القائم حاضرًا عالمًا باعتمار ( $^{1}$ ) الورثة ثم ادعى الرهن ، وأنكره الورثة فالبينة ( $^{0}$ ) على مدعي الرهن ، فإن أثبته ( $^{1}$ ) [ فذاك ] ( $^{1}$ ) وإلا فالملك للحائزين مع ( $^{1}$ ) أيمانهم على نفي الرهن ، وهذا [ كله ] ( $^{1}$ ) قول مالك وأصحابه .

# المسألة [ ١٩٨]

قــلت له: فالرجل له على رجل آخر(۲۰) .....

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «فهي». (٢) في (ك): «يستخدمه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يستعمر»، وفي (ز): «يستعمل».

<sup>(</sup>٤) في (م): «على وجه غير مستقيم». (٥) من (ن).

 $<sup>(\</sup>Gamma)$   $\lambda_{0}(\sigma) = (\Gamma)$   $\lambda_{0}(\sigma) = (\Gamma)$   $\lambda_{0}(\sigma) = (\Gamma)$ 

 <sup>(</sup>٨) من (ز) و(ك).
 (٩) في (م): «باطلة».

<sup>(</sup>١٠) في (مم): «من ذلك»، وهي ساقطة من (ز).

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ن): «من». (۱۲) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۷) من (ز). (بعد». (۱۸) في (ز) و(ك): «بعد».

[ دین ] (۱) فطالبه [ به ] (۲) ، فقال (۳) [ له ] (٤) : قد قضیت [ لك ] (٥) دینك ، فلاشيء لك قِبَلي (٢) ، وعندي البینة بالبراءة [ من دینك ] (٧) ، وهو فلان وفلان ، فخاف صاحب الدین أن تشهد علیه [ البینة ] (١) بالبراءة فصالحه ببعض (٩) دینه ، ثم لقي (۱) بعد الصلح [ بعض ] (۱) البینة فسألهم عما أخبر به المدیان عنهم من تبرئته [ من الدین ] (۱۲) ، فقالوا : كذب علینا ، ولا علم لنا بذلك (۱۳) ، فرجع إلى المدیان فطالبه (۱۲) بما بقي من دینه ، فقال [ له ] (۱۵) : [ قد ] (۱۲) صالحتني برضاك ، فلا كلام لك بعد الصلح ، فهل ترى [ هذا ] (۱۷) الصلح لازمًا أم لا ؟ قال : لا .

فقــلت : وسواء في ذلك الصلح في (١٨) العين و (٩١) العروض و (٢٠) الرباع (٢١) . قال : نعم ، ولا يجوز صلح ، [يكون ] (٢٢) بتهديد (٢٣) من البينة وهو فيها

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «دينًا». (٢) من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «وقال».(٤) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٥) من (ز).(٥) في (ن): «عندي».

<sup>(</sup>٧) من (م) و(ن). (۸) من (ن).

<sup>(</sup>٩) في (م): «في بعض». (<sup>(۱)</sup> في (<sup>()</sup>): «بقي».

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «فقالوا: لا علم بذلك إنما كذب علينا».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «فطلبه». (٥١) من (م).

<sup>(</sup>١٦) من (ز) و(ك) و(ن). (١٧) من (ن).

<sup>(</sup>۲۰) في (ز) و(ك): «أو». (٢١) في (ز) و(ك): «الزرع».

<sup>(</sup>٢٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۲۳) كذا في (ز) و(ك) و(م)، وفي (ن): «بتشهيد».

كاذب، وكذلك إذا قال رجل<sup>(۱)</sup>: اشتريت من فلان جنانه بكذا وكذا بمحضر فلان وفلان من الشهود، وهو في ذلك كاذب، فسمعه<sup>(۲)</sup> صاحب الجنان، فخاف<sup>(۳)</sup> أن يشهد عليه [من سمع<sup>(٤)</sup>]<sup>(٥)</sup> [من الشهود] <sup>(١)</sup> فصالحه ثم تبين [أنه] <sup>(٧)</sup> في ذلك كله<sup>(٨)</sup> كاذب، فإنه يرجع عليه بما صالحه [به]<sup>(٩)</sup>؛ لأن ذلك [صلح]<sup>(١)</sup> أحل حرامًا.

## المسألة [ ١٩٩]

قلت له: فإن أتى المدعي ببينة، وزعم أنها تشهد (11) له على دعواه، وقال (11): ليس [لي] (11) بينة إلا هؤلاء، فقالوا: ما لك عندنا شهادة (11) ولا علم لنا بما ذكرت، [ثم قال: أنا آتِ بشهود غير هؤلاء، أله ذلك [أم لا] (10)?

قال: لا؛ لأنه (١٦) كذب كل بينة تشهد (١٧) له حين ] (١٨) قال (١٩): ليس

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «فصالحه».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «من سماه».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ز) و(ك): «صلحًا».

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ن): « فقال ».

<sup>(</sup>۱٤) في (ن): «بشهادتنا».

<sup>(</sup>١٦) في (م): «كله».

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١) في (ن): «لرجل».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «مخافة».

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٧) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) من (ز)٠

<sup>(</sup>۱۱) في (ز) و(ك): «شهدت».

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٥) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۷) في (ز): «شهدت».

<sup>(</sup>١٩) في (ن): «فقال».

[ لي ]<sup>(۱)</sup> بينة<sup>(۲)</sup> غير هؤلاء .

وقيل: لا يضره (٣) ذلك، وإنما [هي ](٤) كذبة كذبها(٥)، فإن أتى ببينة عادلة قبلت منه، والقول الأول أثبت.

## المسألة [ ٢٠٠]

قــلت له: فرجل (٢) ادعى قِبَل رجل حقًا فأتى [عليه] بشاهد واحد [فشهد الشاهد] بثبوت الحق (٩) بفقال المدعى عليه: احلف مع شاهدك وخذ (١٠) حقك ، فأبى ونكل عن اليمين ، ثم وجد (١١) شاهدًا (١٢) آخر فأضافه [ إلى الأول ( 10) ، وأراد القيام [ بهما ، هل له ذلك أم لا ؟

قال: اختلف العلماء في ذلك، قال (۱<sup>٤)</sup> ابن القاسم: ليس له ذلك، وقال غيره: له (ذلك) (۱<sup>٥)</sup> إذا لم يعلم بالشاهد الآخر.

وقال محمد : وأنا أقول : له ](١٦) [ القيام بذلك ](١٧) مطلقًا(١٨) علم [ به ](١٩) أو

| <ul><li>(۲) في (م): «لا بينة».</li></ul> | من (ك) و(ن).       | (1) |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
|                                          | • ( • ); ( - ) ( ) | \'\ |

<sup>(</sup>٣) في (ن): «يحضره». (٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «أكذبها».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «في رجل»، وسقطت «رجل» من (ز).

<sup>(</sup>Y) في (ز): «له». (\lambda) من (ن).

<sup>(</sup>٩) في (ن): «بثبوته». (١٠) في (ز) و(ك): «فخذ».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): «أتى». (۱۲) في (ز): «بشاهد».

<sup>(</sup>۱۹) من (م) و(ن).

لم يعلم ، حلف مع الشاهد الأول أو لم يحلف ، سواء رد اليمين على المدعى عليه وحلف أو لم يحلف ، وقد بلغني عن عمر رَوْ الله قال : « البينة العادلة خير من اليمين [ الفاجرة ] (١) » .

## المسألة [ ٢٠١]

قــلت له: [ ما تقول  $]^{(7)}$  في امرأة ادعت على رجل [ حقًّا  $]^{(7)}$  من ميراث أو غيره ، ثم أراد المدعى عليه أن يصالحها ، [ فصالحها  $]^{(4)}$  ثم مكثت [ مدة  $]^{(6)}$  فأرادت فسخ الصلح [ وادعت الجهالة  $]^{(7)}$  فيما صالحته [ به  $]^{(A)}$  ألها ذلك أم لا ؟

قال: لا يجوز صلح المرأة و[ $V_1^{(4)}$  غيرها حتى تكون عالمة [بقدر ميراثها] ( $V_1^{(4)}$  إما ربعًا وإما ثمنًا، وتكون عالمة بقدر ( $V_1^{(1)}$  التركة، وتقف على الحدودها و $V_1^{(1)}$  أعيانها [وأنواعها] ( $V_1^{(1)}$ ) من الرباع ( $V_1^{(1)}$ ) والعقار والحيوان والعروض والأرض ( $V_1^{(1)}$ ) [ فإن  $V_1^{(1)}$  جهلت ذلك كله أو بعضه ، فالصلح باطل ؛ لأن ذلك من [ الغش  $V_1^{(1)}$  والخلابة .

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م). ( في (ك): « فالقول ».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ن): «في ذكر حق لها». (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).
 (٦) في (ك) هنا زيادة: «في الصلح».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).(٨) من (م) و(ك) و(ز).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «بميراثها»، وفي (م) و(ن): «بقدر مورثها».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «بمقدار». (۱۲) من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) من (م) و(ن): «والربع».

<sup>(</sup>١٥) في (ز) و(ك): «والناض». (١٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٧) سقطت من (ز).



## المسألة [ ٢٠٢]

قال:  $V = [1, 1]^{(1)}$  الشهادة على [المرأة في  $V^{(1)}$  مثل هذا حتى يعاينها الشهود ويسألوا  $V^{(1)}$  عنها من يعرفها  $V^{(1)}$  من الرجال والنساء، حتى تحصل  $V^{(1)}$  عندهم معرفتها بالاسم والعين ، ثم يسألونها عمن توليه وتوكله على

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ك) و(ز).(۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ك) ز(ن).
(٤) في (ز) و(ك): «فعدوا».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «ذكرت». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۲) في (ز) هنا زيادة: «آخر».(۸) في (ز): «فلما سمعت».

 <sup>(</sup>٩) في (ز): «أنكرت».
 (١٠) في (ز) و(ك): «أم لا أو يقبل».

<sup>(</sup>۱۱) من (ز). «نروا».

<sup>(</sup>۱۳) في (ز): «تجزئ».

<sup>(</sup>١٤) من (م)، وفي (ن): «لا تجوز شهادة المرأة في مثل هذا».

<sup>(</sup>١٥) في (ز) و(ك): «يعاينوها». (١٦) في الأصول جميعها «ويسألون».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ن): «عرفها». (١٨) في (م): «تعرف».

عقد نكاحها ، ويسألونها عن رضاها بالزوج والصداق ، فإن لم يكن [شيء من] (۱) ذلك ، فشهادة الشهود على (7) الصوت دون معاينة المرأة ومعرفتها باطلة ، فلا يلزمها النكاح إلا برضاها ، فإن وقع ونزل ودخل بها على الصفة المتقدمة (7) في الشهادة (7) على الصوت دون معرفة المرأة باسمها وعينها فالنكاح فاسد ، ويفسخ ، ويلزم الزوج الصداق كاملًا بالمسيس ويؤديه للمرأة ، ويرجع [ به ] (7) على الشهود الذين غروه ، ولم [ يثبتوا (7) في شهادتهم ، وهذا كله قول ابن القاسم .

وقال (۷) ابن كنانة: على (<sup>۸)</sup> الزوج غرم المسمى [ بالمسيس ، فإن كان صداق المثل أكثر من المسمى ، فالزائد على المسمى يغرمه الشهود (الغارون) (۹) للزوج] (۱۰۰) .

# المسألة [ ٢٠٣]

قلت: فإن ادعت المرأة في المسألة المتقدمة في الصلح أنها جاهلة بقدر ميراثها (١١)، وجاهلة بمقدار التركة، وادعى الذي صالحها أنها عالمة بذلك كله، [وإنما ندمت](١٢) على الصلح، وادعت الجهل فلمن ترى

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م). (۲) في (ز) و(ك): «عن».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «المذكورة».(٤) في (ز) و(ك): «بالشهادة».

<sup>(</sup>٥) من (م) و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>٦) في (م): «يثبتا»، وفي (ك): «يستوثقوا».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «وقول».(٨) في (ز) و(ك): «إن علم».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «الغارين». (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ن): «موروثها». (۱۲) في (م): «واندمت».

القول [ في ذلك ؟ ]<sup>(١)</sup>.

قال: اختلف العلماء في ذلك، فقال ابن القاسم: البينة على المرأة؛ [لأنها أقرت بالصلح وادعت ما ينقضه (٢)، فهي مدعية.

وقال ابن كنانة: القول قول مدعي<sup>(٣)</sup> الأصل، وهي المرأة ]<sup>(١)</sup>؛ لأن الأصل الجهل، فعلى [الذي صالحها]<sup>(٥)</sup> إثبات علم<sup>(١)</sup> المرأة، [وإلا حلفت المرأة]<sup>(٧)</sup> لقد [بجهِلَتْ ]<sup>(٨)</sup> ذلك ونقضت الصلح ورجعت إلى مورثها.

张 张 张

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «قوله أم لا»، وفي (ن): «قوله».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «يناقضه». (٣) في (ن): «من ادعي».

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
 (٥) في (٥): «الرجل».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «على». (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (ز): «علمت».

رَفَّحُ مِعِس (لرَّحِی الْمُجَنِّی يَّ رُسِکنتر) (لِنَدِرُ (الْفِرُو وَرُسِس www.moswarat.com رَفْحُ حَبْر (لاَرَجَحُ) (الْخِتَّرِيَّ (أُسِكْتُهُمُ (لاِنْزُرُ (الْفِرُوكِرِيِّ www.moswarat.com

الفصل الثامن في مسائل السرقة والحرابة



# فصل [في](١) السرقة والحرابة

## المسألة [ ٢٠٤]

قال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون (٢) عَلَيْهُ (٦): قلت له: كيف تُقَوِّم السرقة على السارق، وهل تغلظ عليه القيمة أم 4?

قال: إن كان السارق وقع [منه] (ئ) ذلك فلتة [وغفلة] (ث) ، فإنها تقوم عليه قيمة عدل ، وإن كان معروفًا مشهورًا (٢) عند الناس بالسرقة ، [فإنها] (٢) تقوم عليه بالتضعيف والتغليظ ، وبه جرت السنة (٨) من [عهد] (٩) عمر بن الخطاب وَ عَلَيْكَ عَمْد عن حاله ، فقيل له : حين جاءه أعرابي برجل ادعى أنه سرق منه ناقة فسأل عمر عن حاله ، فقيل له : معروف يا أمير المؤمنين بالسرقة ، فقال للأعرابي : كم قيمة ناقتك ؟ قال : قيمتها عندي أربعمائة درهم ، فحكم عمر على السارق [بغرم] (١٠) ثمانمائة (١١) وكان ذلك السارق [عبدًا] (١٢) من بني مُرة .

<sup>(</sup>١) من (ز).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «قال محمد بن سحنون وسألته».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): « رَوْظَيْنَكُ » .(٤) سقطت من (ز) .

<sup>(°)</sup> من (م) و(<sup>ن</sup>). (٦) في (م): «معلوم مشهور».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «خلافة». (١٠) من (ن).

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ك) و(ز): «بثمانمائة». (۱۲) من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>۱۳) من (م) و(ن).

#### المسألة [ ٢٠٥]

## قلت: فعلى من تكون صفة الشيء المسروق؟

قال: إن كان السارق معروفًا (١) مشهورًا [ بالسرقة ] (٢) فعلى صاحب الشيء المسروق قدره ونعته وصفته ، ويصدق بغير (٣) يمين ، وإذا وقع ذلك منه فلتة وزلَّة وما أشبه ذلك فعلى السارق صفته ونعته مع يمينه .

#### المسألة [ ٢٠٦]

#### قلت: فبما ذا(٤) يعرف السارق المشهور وغير ذلك؟

قال: اختلف [ فيه  $]^{(\circ)}$  العلماء؛ [ فقيل  $]^{(1)}$ : إذا كثر طلابه بالسرقة  $(^{(\vee)})$  وقويت فيه التهمة فهو المشهور، وإن لم [ تظهر عليه السرقة [ ( ولو مرة واحدة  $)^{(\wedge)}$ .

وقيل: لا يكون مشهورًا حتى يحبس في السرقة ويجحدها ويحلف، ثم]<sup>(٩)</sup> تظهر عليه ببينة أو بإقرار (بعد)<sup>(١٠)</sup> اليمين]<sup>(١١)</sup>.

[ وقيل : لا يكون مشهورًا وإن كثر طلابه حتى تظهر عليه السرقة ] (١٢) ولو مرة واحدة .

في (ز) و(ك): «معلومًا».
 سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «من غير».
(٤) في (ڬ): «وبماذا».

<sup>(</sup>٥) من (م) و(ن). (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (<sup>ن</sup>): «في السرقة». (۸) من (م).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(١٠) في (ك): «بغير».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) و(ز) و(ك).

وقيل: لا يكون مشهورًا حتى تتكرر منه (١) السرقة ، وتظهر عليه [ مرتين ] (٢) أو ثلاثًا فصار (٣) يقصد إليه في السرقة ، فهو المشهور سواء قطع في ذلك أو لم يقطع ، وأما إذا قطع فلا خلاف أنه معلوم مشهور .

## المسألة [ ٢٠٧]

## قلت له: أتقبل شهادة غير العدول على السارق أم لا؟

قال: نعم، كل مسلم بالغ من الرجال والنساء تجوز (ئ) شهادته على السارق، ولو لم يغرم السارق حتى يشهد عليه العدول ما (ث) غرم (٢) السارق أبدًا؛ لأن المواضع التي يسرق (٧) منها السارق لا يحضرها العدول [غالبًا و (لا سيما) (٨) (وقد كان) (٩) (أكثر) (١٠) سرقتهم بالليل (١١) وفي أوقات الغفلة التي لا يحضرها العدول، ولا غيرهم (١٢) (17).

#### المسألة [ ٢٠٨ ]

## قلت: فلو شهد عليه [ شاهد ] (١٤٠ واحد أيحلف (١٥٠ معه صاحب السرقة

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «عليه». (٢) في (ز): «مرة».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «وما».(٤) في (ز) و(ك): «تقبل».

<sup>(</sup>a) في (ن): «لم». (٦) في (ن): «يغرم».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك) هنا زيادة: «ويغرم». (٨) من (م) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): «إذا كانت». (١٠) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ن): «في الليل». (١٢) في (م) و(ن): «ولا غير العدول».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٤) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ن): «يحلف».

## ويستحقها<sup>(١)</sup> أم لا؟

قال: إن كان معروفًا مشهورًا [بالسرقة] (٢) كما وصفت لك فلا يمين [عليه] عليه ] والله عنه موضوعة عنه (١) في إثبات السرقة [ فكل من ادعى السرقة] على السارق المشهور [بالسرقة] في إثبات البرين على شيئين: يحلف أنه لقد ضاع أو تلف (٢) [له] ما ادعاه على السارق ، ويحلف أيضًا لقد اتهمه بذلك ويغرم ما ادعاه [عليه] بغير بينة ؛ لأن اشتهاره بالسرقة هو شاهد العرف والعرف (١٠) أقوى من البينة الناطقة .

وكذلك (١١) كل [موضع] (١٢) ، [وكل] (١٣) نازلة لا يمكن فيها شهادة العدول ، فالشهادة على التوسم (١٤) بظاهر الإسلام جائزة احتياطًا لأموال الناس ، فكلما قدرت [عليه] (١٥) [أن] (٢١) تنقذ (١٧) به مال مسلم وتخلصه من الهلاك ، فواجب عليك أن تفعله .

ألا ترى أن مالكًا كِثَلِثْهُ وأصحابه وأكثر العلماء أجازوا شهادة [الصبيان في

<sup>(</sup>۱) في (م): «ومستحقها». (۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) من (ن).
(٤) في (ز) و(ك): «عليه».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك)، وفي (ن): «قيل ما ادعى صاحب السرقة».

<sup>(</sup>٦) من (م) و(ك) و(ز).
(٧) في (ن): «ويحلف».

 $<sup>(\</sup>land) \quad \text{av} (\land) \ e(\ \ \ \ \ ).$ 

<sup>(</sup>۱۰) في (ن): «وهو».

<sup>(</sup>١١) في (ز): «وكذا في »، وفي (ك): «وكذا».

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «التوشح»، وفي (ن): «التوهم».

<sup>(</sup>٥١) من (ن)، وفي (ز) و(ك): «عليها».

الجراح، وشهادة اللبيب من  $J^{(1)}$  الصبيان والنساء والعبيد في اللوث بالقسامة ؛ لئلا تضيع الدماء، و[أجازوا $J^{(1)}$  شهادة امرأتين فقط [في  $J^{(1)}$  ما لا [يطلع عليه  $J^{(1)}$  الرجال من الولادة والاستهلال، وهي بعض الشهادة ؛ لئلا تضيع الحقوق، وكذلك السارق المشهور بالسرقة [فشهرته  $J^{(0)}$  تقوم مقام الشاهد ؛ لئلا تضيع الأموال  $J^{(1)}$  فاعلم ذلك.

## المسألة [ ٢٠٩]

قال: اختلف في ذلك علماء المدينة ، قال بعضهم: إن كانت الدار عامرة وهي في حِرْزِ من أصحابها فلا ضمان عليه إلا فيما أخذ بنفسه ، وإن كانت (١٢) الدار دار غنم وبهائم وكان (١٣) من شأنها (١٤) إذا أتوا أهلها بمواشيهم غَلَّقوا (١٥) عليها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۲) من (م) و(ن).
(۳) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يقطع».

<sup>(</sup>٥) في (ن): «فشهادته»، وفي (ك): «فتهمته».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «أموال الناس». (٧) في (م): «في السارق».

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك): «ويترك».

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(ك): « وتخرج المواشي فتضيع».

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ك). (١٠) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «وإذا كان». (۱۳) في (ز) و(ك): «وكان».

<sup>(</sup>٤١) في (م) و(ك) و(ز): «شأنهم». (٥١) في (ن): «أغلقوا»، وفي (م): «فغلقوا».

الباب، وانصرفوا ولم يبت معها أحد فأتى هذا السارق وحل<sup>(۱)</sup> الباب وأخذ ما أخذ وترك الباب<sup>(۲)</sup> مفتوحًا، فتخرج البهائم فتضيع فهو ضامن لها<sup>(۳)</sup>.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: فالسارق ضامن بجميع ما<sup>(1)</sup> هلك، وفسد من الدار بسبب حله للباب، سواء كان في الدار أحد أو لم يكن.

وقال ابن أبي ذئب<sup>(٥)</sup>: لا ضمان عليه على كل حال ، [كان]<sup>(١)</sup> في المنزل أحد أو لم يكن ، [ولا يلزمه]<sup>(٧)</sup> إلا ما يسرق [هو]<sup>(٨)</sup> بنفسه.

[قال]<sup>(٩)</sup>: وكذلك حكم المطامير إذا فتح مطمورة وسرق [منها]<sup>(١)</sup> وتركها مفتوحة وهلك ما بقي فيها لا يلزمه ، إلا ما حمل [ منها]<sup>(١)</sup> كذلك حكم النبي على السارق والسارقة حكم عليهما بما أقرا به مع<sup>(٢)</sup> أيمانهما ، وأسقط عنهما ما ادعى [ به ]<sup>(١١)</sup> صاحب السرقة . والخلاف في المطمورة كالخلاف في الدار ، فابن القاسم قال بقول عبد العزيز : يلزم الضمان (٤١) على كل حال ، وأشهب قال بقول ابن أبي ذئب (٥٠) : بنفي (٢١) الضمان ، إلا فيما (١٢) تعدى [ فيه ] (١٨) .

<sup>(</sup>١) في (ن): «فحل»، وفي (م): «فيحل».

<sup>(</sup>۲) في (م): «باب الدار». (۳) في (ز) و(ك): «له».

<sup>(</sup>٤) في (م): «من».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ز) و(ك): ابن أبي ذؤيب، وقد سبقت ترجمة ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>۲)  $\alpha i (j) e(b)$ .

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ز).(١١) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>١٢) في (ز) و(ك): «بعد». (١٣) من (م).

<sup>(</sup>١٤) في (ز) و(ك): «بالضمان». (٥١) في (م) و(ز) و(ك): «ذؤيب».

<sup>(</sup>١٦) في (ز) و(ك): «في نفي». (١٧) في (م) و(ز) و(ك): «ما».

<sup>(</sup>۱۸) في (ز): «عليه بنفسه».

## المسألة [ ۲۱۰]

وسألته: عن رجلين (١) خزنا (٢) زرعًا في مطمورة [ واحدة ] ، فجعل أحدهما زرعه في أسفل المطمورة ، وجعل الآخر [ زرعه ] في أعلاها ، وجعلا بينهما حاجزًا (٥) من تبن أو حصى (٦) ، واتفقا على أن لا يرفع (٧) أحدهما زرعه إلا بمحضر [ صاحبه ] ، ثم جاء أحدهما ورفع زرعه [ في غيبة صاحبه وهو صاحب الزرع الأعلى ، وترك ( زرع صاحبه ) (٩) في المطمورة ، فلما قدم إلى منزله (١٠) أخبر صاحبه بأنه رفع زرعه (11) فجاء صاحبه فوجد زرعه قد ذهب ، وتلف أتراه ضامنًا [ أم لا ؟ (11) .

قال: [قد] (۱۳) اختلف فيه [قول] (۱۶) ابن القاسم، وأشهب كمسألة السارق، فابن (۱۵) القاسم ضَمَّن (۱۲) الذي رفع زرعه أولًا (۱۷)، ولم يعلم صاحبه [ما هلك من زرعه] (۱۸).

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «الرجلين». (۲) في (ز) و(ك): «يخزنان».

<sup>(7)</sup> mad (6) (7) (7)

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «حائلًا». (٦) في (ن): «حصير».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «يرجع».
(٨) في (ز): «الآخر».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «ما لصاحبه».(١٠) في (ز) و(ك): «لمنزله».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٢) من (ن) و(ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۳) من (ز) و(ك). (١٤) من (ك).

<sup>(</sup>۱۷) في (ز) هنا زيادة : «حيث».

<sup>(</sup>١٨) في (ز): «حتى هلك زرعه»، وفي (ك): «وأهلك من زرعه».

وقال أشهب: لا ضمان عليه ، [ وعليه اليمين ما ] (١) أخذ من زرع صاحبه شيئًا ولا استهلك(٢).

# المسألة [ ۲۱۱ ]<sup>(۳)</sup>

قلت: فرجل سرق متاعًا( $^{3}$ ) فأتاه صاحب المتاع فقال له: قد اتهمتك بسرقة متاعي ، وقال( $^{0}$ ) السارق: أنا منه( $^{7}$ ) بريء ، فقال صاحب المتاع( $^{7}$ ): أنا أعطي الجعل عليك أو على غيرك( $^{1}$ ) حتى يخرج متاعي ، فقال السارق: أشهدكم يا من حضر إذا خرجت عليً [ السرقة  $^{1}$  فأنا أغرمها وأغرم [ معها  $^{1}$  [ كل  $^{1}$  اما أعطى هذا الرجل من الجعل [ عليً  $^{1}$  فآتاه( $^{1}$ ) ، فآتاه( $^{1}$ ) صاحب السرقة جعلاً فخرجت السرقة [ من السارق  $^{1}$  الذي أشهد بغرم الجعل ، فهل ترى كل ما أعطى صاحب السرقة من الجعل يلزم السارق أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك، قال مالك وعبد العزيز: يلزم السارق كل ما أعطى على خروج السرقة عليه ؟ لأنه هو الذي تسبب في ذلك، وقال غيرهما (١٥): لا يلزم السارق إلا غرم السرقة فقط.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وعليه ما»، وفي (ز): «فيما».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «من زرع صاحبه إذا هلك».

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة من (م) و(ن).

 <sup>(</sup>٤) في (ن): «فرجل سرق له متاع».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «منها». (٧) في (م): «المال».

<sup>(</sup>٨) في (م): ((عيره)).(٨) من (م).

<sup>(</sup>۱۱) من (ن).

<sup>(</sup>۱۲) من (ن): « فأعطا».

<sup>(</sup>١٤) في (ن): «عند الذي». (١٥) في (ن): «غيره».

وقال محمد: وأنا أرى أن يحكم على السارق بأشد (١) الحكم تنكيلًا له وعقوبة [له] (٢) ، وقول مالك وعبد العزيز هو الصواب.

## المسألة [ ۲۱۲ ]<sup>(۳)</sup>

وســألته: عن رجل ذهب له شيء [ من ماله ] (<sup>1</sup>) إما على سبيل السرقة أو على سبيل الشرقة أو على سبيل الضالة أو اللقطة ، فأتاه رجل فقال له: أتعطيني كذا وكذا ، فأنا أدلك على ملكك (<sup>0</sup>) ، فقال: نعم ، هل يحل ذلك [ الجعل ] (<sup>7)</sup> أم لا ؟

قال: إن علم أين هو متاعه فطلب الجعل عليه فلا يحل له ذلك ، فإن أخذه رده ، وإن لم يعلم موضعه وإنما طلب ما طلب على البحث والتفتيش والسؤال عنه فذلك جائز.

[ قلت : ] وإن قال صاحب المتاع : قد علمت موضعه فأتيت إليَّ تطلب (٧) الجعل ، فقال الطالب : ما علمت موضعه ، لمن ترى القول قوله ؟

قال: البينة على رب المتاع، واليمين على الطالب ما علم موضعه حين طلب الجعل، ولو شهدت عليه البينة أو أقر أنه قد علم موضعه، وطلب (^) الجعل يلزمه ردُّ ما أخذ، [سواء] (٩) حلف أو لم يحلف.

<sup>(</sup>۱) في (ن): «بأشهد». (۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة من (م) و(ن).(٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ن): «مالك». (٦) من (م).

<sup>(</sup>Y) في (ن): «فأتيت على طلب». (A) في (م): «حتى طلب».

<sup>(</sup>٩) من (٥).

## المسألة [ ٢١٣]

قلت له: ولو سرقه ثم أتى يطلب الجعل فأعطى له ثم خرجت (١) السرقة أو الضالة من عنده (٢).

[قال: ](٣) فهذا يرد ما أخذ من غير خلاف.

#### المسألة [ ٢١٤]

قــلت له: فإن ادعى رجل على آخر<sup>(1)</sup> سرقة [ فأنكره  $]^{(0)}$  فصالحه [ على الإنكار ثم خرجت [ السرقة [  $]^{(V)}$  من عنده [ فأراد نقض الصلح وأخذ سرقته [ هل له ذلك أم لا [

قال: اختلف العلماء في ذلك ، فقيل: الصلح جائز [على الإقرار] (٩) ولازم فلا سبيل إلى فسخه ؛ إذ لو شاء [لتثبت وتأنى حتى تظهر سرقته ع (١٠٠) .

وقيل: الصلح باطل؛ لأنه صلح أحل حرامًا فله نقضه وأخذ (١١) سرقته كاملة، وقيل: إن استدعى قبل الصلح وقال للشهود: أشهدكم [على ] (١٢) أني [إذا ] (١٣)

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «أخرجت».(۲) في (ز): «داره».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) و(ن).(٤) في (م) و(ن): «رجل».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) و(ز).(٦) في (ز) و(ك): «أخرجت».

<sup>(</sup>V)  $\alpha (\dot{\nu})$ .  $\alpha (\dot{\nu})$ .

<sup>(</sup>٩) من (ن) فقط.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «ويأخذ». (۱۲) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١٣) من (م) و(ن).

صالحت فلائًا [ فإنما صالحته  $J^{(1)}$  لكي تظهر سرقته  $J^{(1)}$  ، فصالحته  $J^{(1)}$  ثم ظهرت عليه ، فله نقض الصلح وأخذ متاعه  $J^{(0)}$  .

قــال محمد : وهذا قول سحنون (٢) ، والقول بنقض الصلح أحبُّ إليَّ على كل حال ؛ لأن الظالم (٧) أحق أن يحمل عليه ، وهو قول مالك رحمه اللَّه تعالى .

张张张

<sup>(</sup>١) من (م) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «فصالحه».

<sup>-</sup>(٥) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «الضامن».

<sup>(</sup>۲) في (ن): «سرقتي».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ظهر».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ن): «حسن».



الفصل التاسع في مسائل الأطعمة رَفَّعُ حِب لِالرَّحِيُ لِالْبَخِّنِيَ لِسِلِنَهُ لِالْفِرُو وَكُرِي www.moswarat.com عِب (ارْجَعِي الْهُجَنَّي َ عِب (ارْجَعِي الْهُجَنِّي َ (الْمِيلِين الْاِئِر) (الْفِرُوكِي بِي www.moswarat.com ۲7۷

# فصل في(١) السؤال عن الأطعمة

#### المسألة [ ٢١٥]

قال محمد بن سحنون رَخِرُ اللهِ : وقد سألته (٢) عن طعام الجنائز ما حكمه ؟ قال : حلال وحرام ومكروه ، إذا أوصى [به] (٢) الميت فهو حلال ، وكذلك إذا صنعه ] (٤) رجل من غير الورثة (٥) من ماله طوعًا منه ورأفة (٦) بأهل الميت فهو حلال . فإن كان [من] (٧) مال الورثة وفيهم يتامى وأرامل فهو حرام .

والمكروه إذا صنعه غير الورثة أحد من أولياء الميت (^) وقد [قصد] بذلك دفع العار مِنَ ('') القادمين عليهم [للتعزية] ('') ، ولا سيما إذا كانت هناك ('') نوائح ، قيل : في هذا الوجه مكروه وقيل : حرام ؛ لأن فيه (''') إعانة على معصية الله تعالى وهو النياح ('1) والصراخ ، وحلق الشعر ، وخرق الجيوب ، وخمش ('') الوجه ، ولبس القلاليس ، وقد حرم النبي را النبي المناقلاليس ، وقد حرم النبي المناقية الله قوله : « ليس منا من المناهن المن

<sup>(</sup>١) في (ز): (عن)، وليست في (ن).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ن): «قال وسألت محمد بن سحنون».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز) و(ك).(٤) في (ك): «دفعه».

 <sup>(</sup>٥) في (٥): «الوارث».
 (٦) في (٥): «ورفقًا».

<sup>(</sup>V) سقطت من (a). (b) في (b) ((b)) (b) أخد من الورثة (b).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) و(ك). (١٠) في (ز) و(ك): «العارفين».

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (ن). (في ذلك».

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «فيها». (١٤) في (م): «النواح».

<sup>(</sup>١٥) في (ز) و(ك) و(ن): «وخبش». (١٦) في (م): «في ذلك».

-كلق ، ولا من سلق ، ولا من دلق ، ولا من خرق  $^{(1)}$  .

## المسألة [ ٢١٦]

وســألته: عن طعام الشاربين للخمر.

فقــال : أما ما يتناولونه (٢<sup>)</sup> في حال الشرب [ فلا خير فيه .

قــلت : فإن وجدت طعامًا (٣) يصنع لهم ] (٤) في غير البيت الذي [ هم ] (٥) فيه أيحل لي ؟

قال: لا بأس بذلك ما لم [يمسوه] (٢) بأيديهم فينجسونه فيؤكل على [وجه الفقه] (٢) ، وأما [على] (١٠) فلا أحب ذلك.

#### المسألة [ ٢١٧]

قلت له: فاللحم؟ قال: إذا كان [اللحم](١١) ذبح .....

(۱) أخرجه مسلم في «الصحيح» [كتاب الإيمان - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية حديث رقم (۱۰۶)]، والبخاري تعليقًا (۱۲۹٦)، وابن ماجه (۱۸۹۲)، والنسائي (۱۸۹۲)، وأبو داود (۳۱۳۰).

- (۲) في (ز) و(ك) هنا زيادة: «عليه».(۳) في (م) و (ن): «وجد الطعام».
  - (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٥) في (ز): «وقع».
    - (٦) في (م): «يصنعنه»، وفي (ك): «يهمه».
    - (٧) في (ز): «غير وجه الورع»، وفي (ك): «وجه».
    - (٥) سقطت من (٤).(٩) من (٥).
  - (11) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

لأجلهم (١) فلا خير فيه (٢) ، وإن كانوا دخلوا على [لحم] (٣) مذبوح (٤) لغيرهم فلا بأس [بأكله] (٥) معهم أو مع غيرهم ، وإنما يتقى [من] (٢) ذلك كله [نجاسة أيديهم] (٧) وما ذُبح لأجلهم (٨) ؛ لأن ذلك داخل في قوله تعالى : ﴿وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ النَائِدة : ٣] .

## المسألة [ ۲۱۸ ]

قلت: فهل ينتفع بجلود الذبائح التي [تذبح] (٩) لهم قبل الدباغ وبعده (١٠) ؟ قال: [قد] (١١) اختلف [في ذلك] (١٢) أصحابنا المالكية ، فذهبت طائفة منهم إلى أن سبيلها (١٣) سبيل جلود الضحايا .

وذهب آخرون [ إلى ]<sup>(۱۱)</sup> أن سبيلها<sup>(۱۰)</sup> سبيل [ جلود ]<sup>(۱۱)</sup> الميتة ينتفع بها بعد الدباغ .

وقيل [أيضًا](١٧٠): تباع، وقيل: لا تباع. وقال ابن القاسم: تباع، وعليه أكثر أصحاب مالك.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «لهم». (۲) في (م): «فيهم».

<sup>(</sup>٣) من (ن)، وفي (ز)، و(ك): «اللحم».

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك): «مذبوحًا».
 (٥) في (ز): «فيه وأكله».

<sup>(</sup>٦) من (م) و(ز) و(ك).(٧) في (ك): «نجاسته».

<sup>(</sup>A) في (م) و(ن): «من أجلهم».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «ذبحت»، وفي (ز): «ذبح».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ن): «وبعد الدباغ». (١١) من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م): «فيه»، وليست في (ن). (١٣) في (ز): «سبيله».

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ن). «سبيله».

<sup>(0)</sup> (0) (1) (1) (1) (1)

## المسألة [ ٢١٩]

# قلت له: ما تقول في الاستماع إلى لهوهم (١) ؟

قال: حرام، فمن استمع إليه (٢) فهو جرحة في شهادته وإمامته إلا إذا لم يجد عن سماع لهوهم (٦) بُدٌ، [مثل أن تكون دارهم على طريقه  $]^{(3)}$  إلى المسجد [1,1] الكون مجاورة لداره فلا إثم عليه في ذلك، وهو قول ابن القاسم.

## المسألة [ ۲۲۰] (٢)

وســألته : عما يدخل عليهم من الجوز<sup>(٧)</sup> والرمان والتفاح ، [ والسفرجل ]<sup>(^)</sup> والبيض .

قال: كل ما [ لا ] (٩) تصل إليه نجاسة أيديهم [ فلا بأس به ] (١٠) ، [ وكذلك ما تصل إليه نجاسة الخمر ويمكن غسله (كالجزر والرمان والتفاح والبيض) (١١) فلا بأس به وبأكله ] (١٢) .

<sup>(</sup>١) في (ن): (إليهم ولهوهم».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «إليهم»، وليست في (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «سماعهم».

<sup>(</sup>٤) في (ز): « إلا أن تكون دارهم مجاورة » ، وفي (ك): « مثل أن دارهم على دارهم » .

<sup>(°)</sup> في (ز) و(ك): «للمسجد». (٦) هذه المسألة من (ز) و(ك) و(ن).

<sup>(</sup>Y) في (ز) و(ك): «الجزر». (٨) من (ز) و(ن).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز) و(ك).(١٠) سقطت من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ز). (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

## المسألة [ ٢٢١]

وســألته: عن رجل اشترى عنبًا ليعصره خمرًا.

قال: اختلف في ذلك، قال ابن القاسم: لا خير في أكله، وقال غيره: لا بأس بشرابه وأكله والشرب من عصيره ما لم [تدخله] (١) الشدة (٢) [عند غليانه] (٣)، [وهو في ذلك مأجور] (٤).

**وقال محمد**: وبه<sup>(٥)</sup> أقول.

#### المسألة [ ٢٢٢]

وساً لته : عن شارب الخمر [ إذا  $]^{(7)}$  مر بشاة  $^{(7)}$  أو بقرة قد ذبحها صاحبها فرش لحمها بخمر .

قال: ينجس (^) اللحم وعليه (٩) غرم قيمته (١٠).

[قلت: أيحرم على الخمار (١١) أكله إذا غرم قيمته ] (١١)؟

[ قال(١٣) : يُغسل ويؤكل كما يُغسل مِنْ سائر(١٤) النجاسات .

<sup>(</sup>۱) في (ز): «تدخل عليه». (۲) في (ز) و(ك): «الحشرة».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «على أنه»، وليست في (ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ن): «وهو في ماءٍ جارٍ».

<sup>(</sup>o) في (م): «وبذلك». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): « جزر شاتًا ».

<sup>(</sup>٨) في (م): «قد انتجس»، وفي (ن): «قد استنجس».

 <sup>(</sup>٩) في (م) و(ن): «فعليه».
 (١٠) في (ز) و(ك): «قيمتها».

<sup>(</sup>١١) في (م): «أيجوز أكله للخمار». (١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «وقيل». (١٤) في (ز) و(ك): «كما تغسل سائر».

وقيل: ليس الخمر كغيره من النجاسات، ولا تزول<sup>(۱)</sup> نجاسته بالغسل<sup>(۲)</sup> ويترك حرامًا.

وقیل : یترك مكروهًا من $(^{(7)})$  غیر تحریم  $_{(^{1})}$ .

## المسألة [ ۲۲۳ ]<sup>(۵)</sup>

وساًلته: عن قوم لهم عادة فيما يرد عليهم [من الضياف] (٢) فيجمعون لهم طعامًا ويجعلونه بينهم مناوبة ، فمن بلغته (٧) نوبته أطعم (٨) ، ولا يجد عن ذلك محيصًا ، فإن لم يفعل ارتحل (٩) عنهم ، هل يحل (١٠) ذلك الطعام للضياف وأهل المنزل [ أم لا ؟

قال: إن كان هؤلاء الذين عملوا الطعام (١١) بالغين راشدين مالكين لأموالهم (١١)، وفعلوا ذلك بطيب أنفسهم فهو حلال لمن أكله من الضياف وأهل المنزل [(17)]، [وإن كان فيهم اليتامى (17) والأرامل والضعفاء فلا يحل أكله لأهل المنزل [(17)]، وأما الضياف فقد أكلوا ما وجب (17) لهم في (17) ضيافتهم، وقال

<sup>(</sup>۱) في (م): «تزيل»، وفي (ن): «تزال». (۲) في (م): «بغسل».

 <sup>(</sup>٣) في (ن): «و».
 (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) هذه المسألة من (ز) و(م) و(ن).(٦) من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ن): «أبلغته». (٨) في (م): «طعم».

<sup>(</sup>٩) في (م): «ارتحلوه»، وفي (ن): «أن تحوله».

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «فهل يجوز».

<sup>(</sup>١١) في (ن): «إن كان أهل الطعام الذين عملوا ذلك».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز): « لأمرهم » . (۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

<sup>(</sup>١٤) في (م): «الأيتام». (١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٦) في (ز): «أوجب». (١٧) في (ن): «من».

رسول اللَّه ﷺ: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر (١) »(٢) ، ويعني بأهل الوبر أهل العمود (٣) والمنازل التي لا توجد فيها الأسواق ولا يوجد (١) فيها الطعام المطبوخ (٥) للشراء ، وأراد بأهل المدر (٦) [أهل] (١) المدائن والقرى التي يوجد فيها الفنادق للمبيت (٨) والطعام والعلف للشراء ، فلا حرج على الضيف [في أخذ ما فرض اللَّه ورسوله ، وإنما الإثم على أهل المنزل (٩) (1) إذ أطعموا الضيف (١١) ما لا ينبغي في ضيافته (١٢) .

<sup>(</sup>۱) في (ز): «المدن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشهاب في مسنده (١/ ١٩ - رقم ٢٠٢)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧٣) وقال: «وهذه الأحاديث مناكير مع سائر ما يروي ابن أخي عبد الرزاق»، وقد ساق الحديث في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن همام ابن أخي عبد الرزاق، وقال المحدث الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٢/ ٢٠٧): «قلت: والضيافة واجبة شرعًا على كل مستطيع، سواء كان بدويًا أو مدنيًا؛ لعموم الأحاديث ولا يجوز تخصيصها بمثل هذا الحديث الموضوع، ومدتها ثلاثة أيام حق لازم، فما زاد عليها فهو صدقة».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «العمد».
(٤) في (م): «يجد».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «طعام مطبوخ». (٦) في (ز): «المدن».

<sup>(</sup>V) من (ن). « والمبيت ».

<sup>(</sup>١١) في (ز): «إذ أطعموه»، وفي (م): «الذين أطعموا الضيف».

<sup>(</sup>۱۲) والأصل في ذلك ما قال رسول الله ﷺ حينما قيل له: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى ؟ فقال ﷺ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» أخرجه البخاري في «صحيحه» [كتاب الأدب - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه - رقم (١٣٧٧)] ومسلم في «صحيحه» [كتاب اللقطة -باب الضيافة ونحوها- رقم (١٧٢٧)] وأبو داود في «سننه» (٣٧٥٢)، وقال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقًا.

وقيل: إذا علم الضيف أن أهل المنزل يجعلون (١) ضيافتهم على الأرامل والأيتام (٢) والضعفاء، فلا ينبغي له أن يأكل ذلك (٣) الطعام إلا لضرورة فيباح  $\Gamma$  له  $\Gamma$  له  $\Gamma$ 

## المسألة [ ۲۲٤ ]<sup>(ه)</sup>

قــلت له: فالرجل (7) [ إذا قدم (7) على أهل منزل (7) مسافرًا فاستضافهم فأبوا أن يضيفوه ، أيحل له أن يأخذ ضيافته منهم بالسرقة أو بغيرها ؟

قال: نعم له أن يأخذها من أموالهم بالقهر والغلبة إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر إلا على [وجه] السرقة سرقهم ولا (١٠) إثم عليه في الوجهين ، قال الله سبحانه: ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ ﴾ [النساء: ١٤٨] قال أهل التفسير: نزلت فيمن منعت له ضيافته .

## المسألة [ ٢٢٥]

وسالته: عن رجل طلب جماعة [ من الناس ] (۱۱) للحصاد (۱۲) أو لجني الثمار [ بأجرة ] (۱۳) أو بغير [ أجرة ] (۱۴) وصنع لهم طعامًا ، هل يحل ذلك الطعام لغيرهم أن يأكل (۱۵) معهم [ أو بعدهم ] (۱۳) أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «يجمعون». (۲) في (ن): «واليتامي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «هذا».

 <sup>(</sup>٥) هذه المسألة من (ز) و(م) و(ن).
 (٦) في (ن): «وسألته عن رجل».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «يقدم». (۸) في (ز): «المنزل».

<sup>(</sup>٩) من (ز). ( بلا» ، وفي (ز): «بلا» . ( الله عن ( اله عن ( الله ع

<sup>(</sup>١١) من (م) و(ن). (إلى الحصاد».

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ن). (۱۲) سقطت من (ن).

قال: أما الذين جنوا الثمار أو حصدوا [ الزرع ] (١) بأجرة فإن (٢) لم يشترطوا الطعام في أجرتهم وإنما صنع (٣) لهم [ ذلك ] (٤) تفضّلا [ منه ] (٥) وتكرمًا ، فأذن (٢) لغيرهم فلا بأس أن يأكل معهم (٧) أو بعدهم ، فإن اشترطوه في أجرتهم أو كانوا يحصدون بغير أجرة فصنع لهم الطعام (٨) على ما جرت به العادة فالطعام (٩) أجرة لعملهم ، فلا يحل لأحد أن يأكل معهم إلا بإذنهم جميعًا ، وأما إذا أذن بعضهم (١٠) وسكت البعض (١١) ، أو أذن [ له ] (١١) صاحب الطعام في الأكل معهم فلا يحل له ذلك ؛ لأن [ الخِدام ] (١١) كلهم فيه شركاء ، فلا يصح إذن بعضهم دون بعض إلا باجتماعهم ، وأما صاحب الطعام فليس له حكم إلا فيما يفضل عنهم ، فمن أذن له أن يأكل من الفضلة فلا بأس [ به ] (٤١) .

#### المسألة [ ٢٢٦ ]

وســألته عن طعام الحَجَّام أو أجرته؟

قـال: حرام؛ لقول رسول اللَّه ﷺ: « أجرة الحجام خبيثة ، ومهر البغي (١٥٠)

<sup>(</sup>۱) من (ز). (قلم».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك): «صنعه»، وفي (ن): «منهم».

<sup>(</sup>١٤) من (م) و(ك) و(ن). (٥) من (ز) و(ن).

 <sup>(</sup>٦) في (ز): «فإذا أذن».
 (٧) في (ز): «يأكلوا».

 <sup>(</sup>٨) في (ز): «طعامًا».
 (٩) في (ز): «في الطعام».

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «البعض». (١١) في (م): «بعض».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «لهم»، وليست في (ز).

<sup>(</sup>١٣) في (ن): «الخدماء»، وليست في (م).

<sup>(</sup>١٤) من (م) و(ن). «الباغية».

خبيث »(١) فقرنه (٢) النبي ﷺ بمهر البغي (٣) وهو الذي تأخذه الزانية (١) على فرجها.

#### المسألة [ ٢٢٧ ]

قال: نعم، لكن الحجامين (٩) في عهد رسول الله عَلَيْهِ وفي عصر الصحابة كان الإسلام جديدًا، ولا يعملون إلا الوجه الجائز (١١) في إجارتهم [ وبياعتهم ] (١١) وسائر أعمالهم، وأن الحجام يحجم (١٢) عندهم بأجرة معلومة (١٣) على استخراج

- (۲) في (ز): «فقارنه». (۳) في (ز): «الباغية».
- (٦) من (ز). «أجرته».
- (٨) كما في «صحيح البخاري» [كتاب الإجارة -باب خراج الحجَّام- حديث رقم (٢٢٧٩)]، ومسلم [كتاب المساقاة -باب حل أجرة الحجامة- رقم (١٢٠٢) ورابي داود في «السنن» (٣٤٢٣) عن ابن عباس رَفِيْتُهَا، قال: «احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه».
  - (٩) في (ن): «الحجامون».
  - (١٠) وقعت هذه العبارة في (ز) هكذا: «ولا يعلمون جائز».
    - (۱۱) في (م): «وبيع عادتهم» وليست في (ز).
  - (١٢) في (ز): «يعمل». (١٣) في (ن): «بأجر معلوم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» [كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور- رقم (۱۵۹۷)] وأبو داود (۱۲۷۳)، والترمذي (۱۲۷۵)، والنسائي (۵۳۰۵).

قوارير معلومة من الدم [ وهو عارف ] (١) بمقدار ما يصلح لكل واحد ، فيخرج منهم (٢) ، وأما اليوم فالجهل (٣) في الحجامين [ كثير ] (١) ، والجهل [ أيضًا ] (٥) في القدر الذي يخرج من المحتجم ، ولذلك حرمه [ من حرمه ] (١) العلماء لأجل الجهالة (٧) .

وقيل: طعام الحجام وكسبه وأجرته حلال [جائز] (^)، والقول [الأول] (<sup>9)</sup> أصح وأثبت.

# المسألة [ ۲۲۸ ] (۱۰)

وســألته: عن طعام الحداد الذي يصنع آلة الحرب من السيوف والرماح والسكاكين والنبل.

قال: لا بأس بذلك إن [كان] (١١) يعمل ذلك ويبيعه [في] (١٢) بلد [الحرب بين] (١٣) المسلمين [والكفار، وإن كان يحمل سلاحه إلى مواضع الفتنة التي تقع بين المسلمين فقد فعل حرامًا؛ لأن في ذلك إعانة على سفك دماء المسلمين، فالواجب على من ولي شيئًا من أمر المسلمين مثل] (١٤) القاضي أو

<sup>(</sup>۱) في (ز): «عارفًا». (۲) في (ز): «وما يخرج منه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الجهل».
(٤) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٥) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «بعض»، وفي (م): «من حرمه بعض».

<sup>(</sup>٧) في (ن): «الجهل». (٨) من (ن).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز).(١٠) هذه المسألة من (م) و(ن) و(ز).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (م). (۱۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين وقع في (ز): «وأما إن كانوا يحملونه لبلد الكفار فلا فعلى».

الولي أن ينهاه (۱) عن [فعل] (۲) ذلك، فإن لم ينته ضُرب وسجن وجعل ماله (۳) وكسبه (٤) [صدقة] (٥) في بيت [مال] (١) المسلمين، [أو يفرق على الفقراء والمساكين، قال: هذا كله (قول) سعيد بن المسيب رَحِيْظِينَ .

قال محمد: وإن كان في موضع لا والي فيه ولا قاضي يزجره من ضرب آلة الحرب وبيعه في فتوة المسلمين  $J^{(V)}$  ، فلا أرى أن يؤكل  $J^{(A)}$  طعامه على خبيث حرام .

# المسألة [ ۲۲۹ ]<sup>(۱۰)</sup>

وسالته: عن طعام الأمراء الجائرين والظالمين المعروفين بالظلم والعدوان على أموال المسلمين يأخذون أموال الناس بغير حق [ ويضيعونه في غير حق  $[^{(1)}]$  إذا بعثت القبيلة رجلًا أو رجالًا منهم يدفعون إليهم  $(^{(1)})$  ما كلفوهم من المغارم، أو يشتكون إليهم  $(^{(1)})$  ظلم عمالهم  $(^{(1)})$  ويستغيثون  $(^{(1)})$  إليهم من جورهم ويمكثون عندهم مدة ، هل يحل لهم أن يأكلوا من طعامهم أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) من (ز): «ينهاهم».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «وإن لم ينتهوا ضربوا وسجنوا وجعل مالهم».

<sup>(</sup>٤) في (م): «كله به»، وفي (ز): «وكسبهم».

<sup>(</sup>٥) من (م). (٦) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).(٨) في (ن): «فلا يؤكل».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «طعامهم».(١٠) هذه المسألة من (م) و(ن) و(ز).

<sup>(</sup>۱۱) من (م) و(ن). «لهم».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «كلفوه». (٤) في (ز): «إياهم».

<sup>(</sup>١٥) في (ز): «سواهم». (١٦) في (م): «أو يشتكون».

[ قال ] (١): اختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم (٢): طعامهم حلال لهم ما داموا عندهم في قضاء أوطارهم .

وقال آخرون<sup>(٣)</sup> : لا يحل فوق ثلاث<sup>(٤)</sup> [ليالِ]<sup>(٥)</sup> ، فما زاد<sup>(٦)</sup> [عليها فهو حرام ؛ لأن الضيافة ثلاث ليالِ ]<sup>(٧)</sup> ، [فما زاد فهو صدقة ]<sup>(٨)</sup> .

وقال محمد: وأنا أقول: إذا جاء هؤلاء [القوم](١٨) في مصلحتهم أو مصلحة جماعتهم في المدافعة عنهم والمداراة عن أنفسهم، فلهم أن يأكلوا [من](١٩) طعام الأمير ما داموا ينتظرون كلامه وجوابه فيما يرجعون به إلى أهليهم، و[إن](٢٠) طال

<sup>(</sup>۱) (7) سقطت من (ز). (۲) في (7): «العلماء».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الآخرون».(٤) في (ن): «يحل ثلاثة ليال».

<sup>(</sup>٥) من (ن) و(ز).(٦) في (ز): «زادوا».

<sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفتين سقط من (0).  $(\lambda)$  ما بين المعقوفتين سقط من (0).

<sup>(</sup>٩) في (م): «يؤدي لهم». (١٠) في (ز): «فلهم أن يأكلوا».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (١٢) من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) في (ز): «الخراج». (۱٤) في (ز): «أو».

<sup>(</sup>١٧) في (ز): «نتج منتج»، وفي (ن): «تنجي منجي».

<sup>(</sup>۱۸) من (ز) و(<sup>ن</sup>). (۱۹) من (م) و(<sup>ن</sup>).

<sup>(</sup>۲۰) سقطت من (ن).

بهم المقام السنة والسنتين، وإن جاءوا للظلم [ والفساد  $]^{(1)}$  أو $^{(7)}$  [ جاءوا  $]^{(7)}$  في غير منفعة لهم ولا لغيرهم، فمكثهم معه $^{(3)}$  ومقامهم عنده وأكل طعامه حرام [ محض  $]^{(0)}$ .

## المسألة [ ۲۳۰ ]<sup>(۲)</sup>

قلت له: فما حكم جوائز هؤلاء (٧) السلاطين إذا أهدوا لرجل صالح أو عالم هدية ؟

قال: اختلف في ذلك؛ [منع ذلك] (^) ابن أبي ذئب، وابن القاسم، وجماعة من العلماء، قالوا: لا يحل ذلك لأحد على [كل] (٩) حال.

وقيل: أخذه جائز حلال، وهو قول ابن كنانة، وأشهب، وأصبغ، وعيسى بن دينار، والقاضي ابن يسار (١٠) وغيرهم.

وتوقف في ذلك [الإمام](١١) مالك كَلَيْلُهُ، وكان يأخذها ولا يفتي بجوازها، واحتج من أجازها بفعل مالك(١٢)، وكان [يأخذ](١٣) جوائز أبي جعفر المنصور (١٤)،

<sup>(</sup>۱)  $av(i) = (i) \cdot (i)$ 

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(ن).
(٤) في (م): «عنده» وليست في (ن).

<sup>(</sup>٥) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٦) هذه المسألة واللتان تلياها من (م) و(ز) و(ن).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «هذه».(۸) من (م) و(ن).

<sup>(</sup>٩) من (ز)·

<sup>(</sup>١٠) في (ن): «ابن شعبان»، وفي (ز): «ابن سمعان» وابن يسار: هو سليمان بن يسار، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>١١) من (ز). (١١) من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٤) أبو جعفر المنصور: هو الخليفة أبو جعفر عبد اللَّه بن محمد بن علي الهاشمي العباسي ، =

وهو [الثاني من ملوك العباسيين ، ومالك كَلَيْهُ ] (١) من أئمة الهدى ، ومن منع قال : لا حجة في قبول مالك جوائز أبي جعفر [المنصور] (٢) ؛ لأنه كَلَيْهُ كان يأخذها تقية على نفسه ولا يأكلها ، وكان يتصدق [بها] (٣) [سرًا] على الفقراء والمساكين .

#### المسألة [ ٢٣١]

قلت: فما حال هذا المال إذا مات الأمير الجائر وتركه لورثته، ولم يعين (٥) من ذلك [المال](٦) شيئًا [لأحد](٧) من الناس؟

قال: قد قال $^{(\Lambda)}$  جماعة كثيرة من أهل العلم: هو حلال لورثته ، فإثمه على جابيه .

#### المسألة [ ٢٣٢]

قلت له: فإن مات هذا الأمير وترك مالًا في البلد الذي أخذه منها (٩) بحاله (١٠) وعينه إلا أنه مختلط ولم (١١) يتعين (١٢) منه [ شيء [17] لأحد ، أو تعين بعضه وعرفه أربابه فهل يسوغ لهم أخذه [ أم [17] [17]

المنصور، ولد سنة ٩٥هـ، ضربت شهرته في الآفاق، وطاف البلاد وطلب العلوم، وتوفي
 سنة ثمان وخمسين ومائة ١٩٥٨هـ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من (i). (i) ما بين المعقوفتين ساقط من (i).

<sup>(7)</sup> (1) (2) (3) (4)

<sup>(</sup>٥) في (ز): «يبغي».(٦) من (م).

<sup>(</sup>۷) من (ز). (قالت».

<sup>(</sup>٩) في (م): «منهم».(٩) في (ز): «مجانًا».

<sup>(</sup>١١) في (ز): (لا). (لا) في (ز): (يغير).

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (م) ، وفي (ز) : «شيئًا». (١٤) من (ز).

قال: نعم يقتسمونه فهو حلال لهم.

**قـلت**(۱): كيف يقتسمونه؟

قال: أما من عرف شيئًا بعينه له أن يأخذ متاعه قل أو كثر، وإن<sup>(۲)</sup> اختلط وجهلت أربابه، قيل: يقتسمونه [على الرءوس، وقيل]<sup>(۳)</sup>: على قدر مغارمهم، وكيف أدوه للأمير، وهذا<sup>(٤)</sup> أحسن، وهذا كله قول<sup>(°)</sup> مالك [ كَاللَّهُ ]<sup>(٢)</sup> وأصحابه.

# المسألة [ ۲۳۳ ]<sup>(۷)</sup>

قلت له: هؤلاء الأمراء الجائرون الذين يأخذون أموال الناس ظلمًا وعدوانًا  $^{(\Lambda)}$  ، أترى لمن صار إليهم  $^{(P)}$  من أهل القرآن والسنة أن يعلمهم القرآن ، ويأخذ  $^{(11)}$  أجرة  $^{(11)}$  من ذلك المال أم لا ؟

قال: [قد]  $(^{17})$  اختلف في ذلك ، فقيل: ذلك جائز حلال ، وقيل: لا يجوز ذلك على [ كل]  $(^{17})$  حال ، ولا يحل المكث معهم  $(^{01})$  ولا المقام عندهم  $(^{17})$  ولا إعانتهم بكتابة  $(^{17})$  ولا حساب ولا عاملًا لهم ، ولو على أخذ الزكاة و $(^{18})$  إمامة

<sup>(</sup>۱) في (م): «قلت لهم». (۲) في (م): «وما».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ز).(٤) في (م): «وهو».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «أحسن الأقوال كلها، قاله». (٦) من (ز).

<sup>(</sup>V) هذه المسألة من (م) e(z). (A) في (م): «بالظلم والعدوان».

<sup>(</sup>٩) في (م): «عندهم». (٩) سقط من (ز).

<sup>(</sup>١١) في (ز): «ويأخذون». (١٢) في (ز): «الأجرة».

<sup>(17)</sup> (15) (15)

<sup>(</sup>١٥) في (م): «عندهم». (١٦) في (ز): «معهم».

<sup>(</sup>۱۷) في (ز): «ولا بكتاب». (۱۸) في (ز): «ولا».

الصلاة، ولا يأخذ الأجرة (١) منهم على تعليم القرآن ولا غيره.

وقيل: تجوز مصاحبتهم والمكث معهم (٢) ، وتعليمهم القرآن والسنة ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قدر قوته (٣) [ وطاقته  $]^{(1)}$  ، ويتجنب (٥) الحرام من (١٦) أموالهم ، لا في الأجرة (٧) ولا بالهدية (٨) ، [ ويأخذ الحلال  $]^{(9)}$  من أموالهم أجرة (١٠) على تعليم القرآن دون غيره من العلوم .

<sup>(</sup>۱) في (م): «الإجارة». (۲) في (م): «عندهم».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «قوتهم».
(٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «وليجتنبوا».(٦) في (ز): «في».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «الإجارة».(٨) في (ز): «في الهدية».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «ولا يأخذ الحرام». (١٠) في (م): «إجارة».

<sup>(</sup>۱۱) من (م). (۱۲) کذا من (م).

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ز). (۱٤) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين وقع في (ز): «به ويعرفون ما أحل اللَّه عما حرمه».

<sup>(</sup>۱۷) في (ز): «جابيه». (۱۸) من (م).

## المسألة [ ٢٣٤]

وساً لته: عن الطعام الذي تجري به (۱) العادة بين القرابة والأصحاب في الأعراس، [وكذلك] (۲) إذا (۳) ولد لرجل مولود أو أراد أن يختتنه، أو أراد النكاح ويصنع وليمة، [فيواسيه] قرابته وأهله وأصحابه بطعام وإدام (۵) ودقيق، أو طعام مصنوع مطبوخ (۱) ويرد له [مثل ذلك] (۷) إن كان عنده مثل ما ذكرناه من العرس، فهل ترى تلك الهدايا جائزة لأربابها أو ممنوعة ؟

قال: [قد] (^^) اختلف في ذلك ، فقيل: إن ذلك ممنوع لما فيه من التفاضل والتأخير بين الطعامين ، وهو قول شاذ ، والذي ذهب إليه أكثر (^ ) العلماء وجمهورهم أن ذلك جائز ، وسبيله سبيل السلف و ( ^ ) المواساة والمكارمة لا ( ^ ) سبيل البيوع ، وأما البيوع فقد نصبت لها ( ^ ) الأسواق والسماسر .

## المسألة [ ٢٣٥]

قــلت: فهل يقضي بالرد على من امتنع [ بالرد ](١٣)؟

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك): «تجريه». (٢) سقطت من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «لو».
(٤) في (ز): «فواسيه».

<sup>(</sup>٥) في (م) هنا كلمة غير واضحة رسمها كذا: «أو أجفا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «أو دقيقًا أو طعامًا مصنوعًا مطبوخًا».

 $<sup>(\</sup>lambda)$   $(\lambda)$   $(\lambda)$   $(\lambda)$   $(\lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) في (م): «أكابر». (١٠) في (ز) و(ك): «أو».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): «لا على». (۱۲) في (م): «له».

<sup>(</sup>۱۳) من (م).

قال: نعم ، يقضي له بالمثل فيما له مثل ، وبالقيمة فيما لا مثل له من الحيوان والثياب .

## المسألة [ ٢٣٦]

قــلت: وما معنى قول مالك: والهبة لصلة رحم أو لفقير (١) كالصدقة لا رجوع فيها ؟

قال: قول مالك كَثْلَثُهُ صحيح، لكن ذلك في [الهدية و]( $^{(7)}$  الهبة، وأما هذا فقد أخبرتك $^{(7)}$  أن سبيله [عند العلماء] $^{(3)}$  سبيل السلف، وإن كان فيه المكارمة [والمواساة] $^{(9)}$  فيقضي فيه $^{(7)}$  بالرد على الأقارب والأجانب.

## المسألة [ ٢٣٧ ]

قــلت : فالرجل ينزل على قوم بالارتحال بأهله ، فيذبحون له شاةً أو بقرة أو يصنعون له طعامًا من غير ذبح ، ثم يصنع [ لهم  $^{(V)}$  [ أيضًا  $^{(A)}$  طعامًا فيرد إليهم  $^{(V)}$  عنه أو  $^{(P)}$  عند [ ارتحاله  $^{(V)}$  عنهم .

قال: لا بأس بذلك.

قلت: فهل يقضى بالرد على النازل(١١١) إذا امتنع من الرد إذا طلبه صاحب

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك): «الرحم أو الفقير». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ز) هنا زيادة: «من». (٤) من (م) و(ك).

<sup>(°)</sup> من (م) و(ك) · (۱) في (ز) و(ك) : «بها» .

<sup>(</sup>Y) في (ك): «هو». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) من (م). «الارتحال».

<sup>(</sup>۱۱) في (م) هنا زيادة: «برده».

الطعام [ الأول ]<sup>(١)</sup> ؟

[قال: لا](٢)؛ لأنه ضيافة ومكارمة وليست على سبيل السلف.

## المسألة [ ٢٣٨ ]

قلت له: فيما يجري من [الظُّرْف و] ( $^{(7)}$ ) الهدايا بين الجيران مثل ما إذا طبخ  $^{(4)}$  رجل لحمًا أو حدثت  $^{(6)}$  عنده فاكهة من تمر أو تين أو عنب [أو خضرة  $^{(7)}$  أو غير ذلك من الظرف ، فأهدى من ذلك هدية لجاره ، ثم إذا طرأ عند المُهْدى له  $^{(7)}$  مثل ذلك ، رد لجاره أيضًا ما أمكنه ، فهل ترى تلك الهدايا  $^{(8)}$  حلالًا ولا يقضى  $^{(8)}$  فيها بالرد أم لا ؟

قال: تلك الهدايا جائزة (۱۰) من مكارم الأخلاق، ولا يقضى فيها بالرد على [من أخذ] (۱۱)، [فإن ردها فقد] (۱۲) أحسن، ومن منع مع القدرة واليسر فقد أساء، ولا يقضى عليه بالرد.

## المسألة [ ٢٣٩ ]

قلت: فما قولك في طعام الأعياد [ وقد كان قوم جرت عادتهم في

<sup>(</sup>١) سقطت من (ز). (٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز).(٤) في (ز): «أن يطبخ».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك): «تحدث». (٦) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٧) من (م): «المهدي». (A) في (ز) و(ك): «الهدية».

<sup>(</sup>٩) في (م): «يقضي».(١٠) في (ز) و(ك): «جارية».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «الأخذ» وليست في (م).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «فهو ردها أحسن» وفي (م): «فمن ردها فقد أحسن».

الأعياد  $]^{(1)}$  و [ في  $]^{(7)}$  المواسم المعظمة  $[^{(7)}$  [ أن يصنع  $]^{(4)}$  كل واحد [ منهم  $]^{(6)}$  [ طعامًا  $]^{(7)}$  [ في بيت واحد فجمعوا عليه أهل الطعام ، فيأكلون كلهم من كل قصعة  $]^{(7)}$  ، فيأكل هذا من طعام [ صاحبه  $]^{(A)}$  ، وهذا من طعام الآخر  $[^{(4)}$  .

قال: [هذا]<sup>(۱)</sup> اختلف فيه العلماء، قال [بعضهم]<sup>(۱)</sup>: هذا الفعل لا يحل حضوره، ولا ينبغي لأهل الفضل والصلاح أن يأكلوا من ذلك الطعام من وجهين<sup>(۱)</sup>، [أحدهما]<sup>(۱)</sup>: [لما فيه من]<sup>(1)</sup> التفاضل بين الطعامين؛ لأن كل واحد [منهم]<sup>(۱)</sup> يقول لصاحبه: كُلْ من طعامي، و[أنا]<sup>(۱)</sup> آكل من طعامك فذلك ربا، [ولما يقع في ذلك من الغيبة والنميمة بين الرجال والنساء في ذم الطعام ومدحه ((1)).

قال محمد: وهذا الاعتلال بعيد، أما الربا إنما يعتبر(١٨) في البيوع، [وهذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ك).(٢) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «العظيمة»، وفي (م): «المطعمة».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فيصنع». (٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ز): «هنا».
(٩) في (م): «ويأكل الآخر من طعامه».

<sup>(</sup>۱۰) من (م) .

<sup>(</sup>١٢) في (م): «في الوجهين». (١٣) في (ك): «من».

<sup>(</sup>١٤) من (م). (٥١) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>١٦) من (م) و(ز).

<sup>(</sup>١٧) في (ز): «لما يقع من المدح والذم في الطعام بين الرجال والنساء».

<sup>(</sup>١٨) في (ز) و(ك): «يتعين».

ليس سبيله سبيل البيوع ](١) ، وأما الغيبة والنميمة فهي محرمة في نفسها(٢) ولا يُتبين لها في تحريم الطعام [ أثر ](٣) إذا كان أصله حلالًا ، وترك الغيبة لا يُحل طعامًا إذا كان أصله حرامًا .

والذي أقول به: أن طعام الأعياد والمواسم المعظمة في الشريعة (٤) مأذونة [من] (٥) اللّه تعالى لخلقه ، فلا بأس بصنعه وأكله مجتمعين ومتفرقين (٢) ، قال اللّه تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النّور: ٢١] تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النّور: ٢١] أي : مجتمعين أو متفرقين .

# المسألة [ ٢٤٠ ]<sup>(٧)</sup>

وساً لته: عن رجلين تفاخرا وتعاليا (^) فيما بينهما ، فقال أحدهما للآخر: أنا أكرم منك وأسخى [ وقال الآخر: أنا أكرم منك وأسخى [ وقال الآخر: أنا أكرم منك وأسخى  $[ 10^{(1)} ]$  ، فقال له: هات  $(10^{(1)})$  أنا وأنت نطعم  $[ 10^{(1)}]$  هذا المنزل عشرة أيام أو  $[ 10^{(1)}]$  هذا أكثر ، فأخذا في إطعام الناس على وجه التفاخر والمباهاة ، فهل يجوز أكل هذا الطعام أم  $[ 10^{(1)}]$ 

قال: لا يحل ذلك لأحد من الناس، وقيل: يكره ولا يبلغ [به](١٣) مبلغ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٢) في (ك): «بنفسها».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك)، والعبارة في (م): «ولا تأثير لها في تحريم الطعام».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الشرع». (٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ك): «مجتمعًا ومفترقًا». (٧) هذه المسألة من (م) و(ز).

<sup>(</sup>٨) في (م): «وسألته عن رجل يتفاخرا ويتعاليا».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٠) في (م): «تعلم».

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

<sup>(</sup>۱۳) من (م).

التحريم ، والأول أصح [ وأثبت  $]^{(1)(7)}$  .

## المسألة [ ٢٤١]

وساً الله: عن فضلة الظلمة والأكل معهم ، وذلك إذا نزل برجل أهل الظلم والعدوان ، فطلبوا أن يصنع لهم الطعام (٣) بالقهر والغلبة ، فربما اشترطوا عليه ذبح [ شاة  $]^{(1)}$  أو غيرها ، فيفعل (٥) ذلك كله [ بغير طيب نفسه  $]^{(7)}$  ثم يدعو رجلًا (٧) من جيرانه أو [ من  $]^{(A)}$  قرابته من أهل الفضل والتعفف (٩) ليأكل (٧٠) معهم أو من فضلتهم بعدهم ، فهل ترى ذلك الطعام حلالًا لمن أذن له صاحب الطعام في أكله [ أم لا  $]^{(11)}$  ?

قال: لا بأس بذلك (۱۲) ، وإنما يحرم ذلك على (۱۳) الظلمة خاصة ، وينبغي لأهل الفضل والصلاح أن يتورعوا عن (۱٤) الأكل مع الظلمة الفسقة (۱۵) ؛ لما في ذلك من إهانة أنفسهم [ بالأكل  $]^{(11)}$  معهم ، وأما [ أكل  $]^{(11)}$  الفضلة بعدهم فلا بأس بذلك .

<sup>(</sup>١) من (ز).

<sup>(</sup>٢) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود في سننه [كتاب الأطعمة -باب في طعام المتبارِيَيْنِ-حديث (٣٧٥٤)] أنه ﷺ نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «طعامًا».
(٤) سقطت من (ز).

 <sup>(</sup>٥) في (م): «فيعمل».
 (٦) في (م): «على رغم أنفه».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «ثم يدعون رجالًا».(٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «والعفاف». (١٠) في (ز) و(ك): «ليأكلوا».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «الفساق»، وفي (ز): «الفاسقة». (١٦) في (ك): « لا يأكل».

<sup>(</sup>۱۷) من (م).

# المسألة [ ٢٤٢]

وسألت محمد [بن إبراهيم] (١) بن عبدوس عن هؤلاء الولاة الجائرين إذا كلفوا أهل المنزل خمرًا، وفي سائر ما [يطلبونهم به] (٢) من المغارم، وهل يسوغ لأهل الفضل والصلاح أن [يشتروه أو يعصروه] (٣) [بأيديهم] ويتولون (٥) ذلك [بأنفسهم] (٦) مداراة [عن أنفسهم] (٧) وعن حريمهم؟ قال: لا بأس بذلك إذا أكرهوا عليه، وقال الرسول الكيلا: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وهذا من الإكراه الذي لا إثم عليه.

张张张

<sup>(</sup>۱) من (م) و(ز). ( يطلبونه ».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك) و(ز): «يشترونه أو يعصرونه».

<sup>(</sup>٤) من (ز) و(ك): «ويناولون». (٤) من (ز) و(ك): «ويناولون».

<sup>(</sup>٦) من (م) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «لأنفسهم»، وفي (ك): «على أنفسهم».

رَفَحُ عبس (لرَّحِی) (العَجَّسَ يَ رُسِکنتر (انڈر) (الِنزدوک سِس www.moswarat.com

> الفصل العاشر في مسائل الأيمان

رَفْعُ معبس (الرَّحِيُّ (النَّجَسُّ يُّ (سِلنِش (النِّر) (الفروف www.moswarat.com



# فصل [في](١) السؤال عن الأيمان

## المسألة [ ٢٤٣ ]

قال محمد بن سالم:

سألت محمد بن سحنون رَوْقَيَ عن الرجل (٢) يمر بنهر فيغرف [ منه ] (٣) غرفة واحدة ، فقال له رجل (٤) : لقد قضيت النهر ، فقال له : امرأتي طالق لقد قضيته ، أتراه حانثًا ؟

[قال: لاحنث عليه.

# المسألة [ ٢٤٤ ]

قــلت : ولو شرب من البحر غرفة وحلف بطلاق امرأته (٥) ثلاثًا لقد قضيته أتراه حانثًا ٦(٦) ؟

قال: نعم؛ لأن البحر بخلاف النهر، والنهر يزيد وينقص، والبحر بخلاف ذلك، قاله سعيد بن المسيب.

# المسألة [ ٢٤٥]

[قلت:  $]^{(V)}$  وسألته عن رجل ناول امرأته  $(\Lambda)$  قطعة من لحم [ثم

- (۱) من (ز). (رجل». (۱) في (ز): «رجل».
- (٣) من (م).
  (٤) في (ز) و(ك): «الرجل».
- (٥) في (ز): «زوجته». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
  - (Y) من (ز) و(ك): «لامرأته». (٨) في (ز) و(ك): «لامرأته».

قال  $\frac{(1)}{1}$  لها : أنت طالق [ مني  $\frac{(7)}{1}$  إن لم تأكليها ثم أخذتها منه فوضعتها بإزائها فجاءت هرة فهربت [ بها  $\frac{(7)}{1}$  وأكلتها ، أتراه حانثًا ?

قال: إن توانت المرأة عنها (٤) أو تراخت وغفلت عن أكلها فهو حانث ، وإن [لم](٥) يكن معها تفريط فلا حنث عليه ، وصفة التفريط وغيره قد تقدم .

# المسألة [ ٢٤٦ ] (٢)

وســألته  $^{(1)}$ : عن رجل يعارض رجلًا للمبيت  $^{(\Lambda)}$  ، فقال [ له  $_{1}^{(P)}$ : امرأتي  $^{(1)}$  طالق لتدخلن  $^{(1)}$  ، وقال الآخر : امرأتي  $^{(1)}$  طالق إن دخلت ، فعلى ، من ترى الحنث منهما ؟

[قال]: قال سحنون: أراهما جميعًا حانثين.

قال محمد: وأنا أقول: [إن كان] (١٣) أحدهما سفيهًا (١٠) والآخر تقيًا (١٠)، إنه يجبر السفيه منهما على الحنث؛ لأنه إن لم يحنث قبل ذلك فسيحنث في المستقبل.

<sup>(</sup>۱) في (م): «فقال». (۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) av(j)(b). (٤) av(j)(b).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك). (٦) هذه المسألة من (م) و(ز).

 <sup>(</sup>٧) في (م): «وسئل سحنون».
 (١) في (ز): «يعارض لرجل في المبيت».

<sup>(</sup>٩) من (م). (۱۰) في (ز): «امرأته»

<sup>(</sup>١١) في (ز): «لتدخل». (١٢) في (ز): «امرأته».

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ز). (سفیه».

<sup>(</sup>١٥) في (ز): «تقي».

## المسألة [ ٢٤٧]

وســألته: عن رجل يقول: [عليَّ ](١) صيام سنة إن فعلت كذا<sup>(٢)</sup> ، ثم فعله أتراه حانثًا؟

[ قال ]  $^{(7)}$ : قال ابن القاسم: ينظر في  $^{(3)}$  نيته ، فإن نوى بذلك الصوم اللزوم حنث وصام اثنى  $^{(9)}$  عشر شهرًا ، فإن  $^{(7)}$  لم تكن له نية رجع إلى عرف البلد ، فإن كان العرف عندهم اللزوم في مثل ذلك حنث ، وإن لم تكن له نية ولا عرف فلا شيء عليه ، وقال غيره: تلزم مع عدم النية والعرف كفارة اليمين باللَّه تعالى .

## المسألة [ ٢٤٨ ]

وسالته: عن رجل تحاسب مع الأمير الجائر في مغرم قومه وقد دفعه ( $^{(4)}$ ) له فغلبه الرجل في الحساب وحط [عنه ] $^{(4)}$  [ الأمير ] $^{(4)}$  مالًا كثيرًا فاتهمه في ذلك الأمير ، فقال له: قد بقي عليك من مغرمي كذا وكذا ، فقال الرجل: قد أديته لك $^{(1)}$  [كله فما بقي علي منه شيء ] $^{(1)}$  ، فاستحلفه الوالي [فحلف له] $^{(1)}$  [على أنه  $^{(1)}$  ما بقي عليَّ ولا على قومي من مغرمك شيء ، فهل تراه حانثًا أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م) و(ز).(۲) في (م): «و».

<sup>(7)</sup> mad (6) . (8) (9) (10) (10) (10) (10) (10)

<sup>(</sup>٥) في (ز): «اثنا»، وفي (م): «ثلاثة». (٦) في (م): «أو إن».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وقد صفه». (A) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٩) من (م). «قد أديت ذلك». «٩) من (م).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز). (١٢) سقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) من (ز).

قال: قد اختلف العلماء في ذلك ، فقيل: إن تبرع باليمين ، وبادر [به] أن من غير إكراه [الأمير] على ذلك [7] ، [فإنه [8] يلزمه الحنث ، فإن طالبه الأمير باليمين فحلف تقية على نفسه ومداراة على قومه فلا حنث عليه ؛ لأن ذلك من الإكراه الذي لا تلزم اليمين معه .

قـلت: سواء علم (٥) الرجل بما بقي من المال [ أو لم يعلم ] (٢) .

[قال: نعم، قال: أو لم يعلم] (١) وقد بلغني أن أبا بكر بن بشير قال: قد] (١) جاءني الحجاج [بن يوسف] (٩) فسألني عن حماد (١١) بن زيد (١١) ليقتله ويأخذ ماله، فقال: [يا أبا بكر] (١٢) أتعلم [مكان] (١٣) حماد بن زيد [وماله] (١٤) ، فقلت [له] (١٥): لا ، فقال: أتحلف [أنك] (١٦) ما علمت له مكانًا ولا مالًا ؟ قلت له: [نعم] (١٧) ، قال: تحلف لي (١٨) بالطلاق ، والمشي إلى مكة ،

<sup>(</sup>۱) في (ز): «إليه»، وفي (ك): «بها». (٢) من (ز) و(ك).

<sup>(</sup>٣) من (م) و(ك).
(٤) في (ز): «فهو حانث» وليست في (ك).

<sup>(°)</sup> في (م): «على». (٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) و(ك). (٨) من (ز).

<sup>(</sup>٩) من (م) و(ك) والحجاج بن يوسف: هو الثقفي المعروف، قال عنه الذهبي: له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة توفى سنة ٩٥هـ.

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «يوسف».

<sup>(</sup>١١) في (ز) و(ك): «زياد». وحماد: هو ابن زيد بن درهم، الحافظ الثبت، أبو إسماعيل الأزدي الضرير، كان إمام أهل البصرة، من أثبت الناس وأعلمهم بالسنة، توفي سنة ١٧٩هـ.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «أبو بكر». (١٣) في (م): «أين»، وفي (ك): «ابن».

<sup>(12)</sup> من (i) (i)

<sup>(</sup>١٦) من (م). «لا نعلم».

<sup>(</sup>۱۸) في (م): «تحلفني على ذلك».

والصدقة بمالك وعتق رقيقك ، فحلفت بذلك (١) [ كله ] (٢) [ سترًا ] (٣) ومداراة [ عن ] (٤) جاري وماله وحريمه ، وأنا عالم [ بماله ومكانه ] (٥) ، وكان أبو بكر بن بشير ممن لا يعرف السنة (٢) ، فأتى إلى سعيد بن المسيب ، والأسود بن يزيد ، فأعلمهما بقضيته ، وما كان بينه وبين الحجاج ، وما أحلف به ، فقالا له : سترت وعلى ( ) أخيك المسلم ، ستر الله عليك في الدنيا والآخرة [ اذهب ( ) فلا حنث عليك ، وقاله له أيضًا الحسن بن [ أبي ( ) الحسن البصري وهو إمام الزاهدين ، وقاله له أيضًا الحسن بن أبي وبلغني عن ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : كل ما أحلفك عليه السلطان إذا أراد أخذ مالك أو مال أخيك المسلم أو عقوبته فلا حنث عليك فيه ولو (١١) كنت كاذبًا .

وقال(١٢) على بن أبي طالب رَخِيظِينَهُ ، وعثمان بن عفان ، وأبان(١٣) بن عثمان(١٤)

<sup>(</sup>۱) في (م): «بمالي وعتق رقيقي فحلف بذلك».

<sup>(</sup>Y) من (ز) و(ك). (m) في (ك): «لستر»، وليست في (ز).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «على». (٥) في (م): «بمكانه».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ك): «الستر».

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  من  $(\Lambda)$  من  $(\Lambda)$ 

 <sup>(</sup>٩) سقطت من (ز) و(ك).
 (١٠) في (ز) و(ك): « وقال له ».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «وإن». (۱۲) في (م): «وقاله».

<sup>(</sup>١٣) في (ز): «وأبا زيد»، وفي (ك): «وابن زياد».

<sup>(</sup>١٤) وأبان بن عثمان : هو ابن عفان ، الإمام الفقيه ، الأمير ، أبو سعد بن أمير المؤمنين ، أبي عمرو الأموي ، المدني ، ثقة له أحاديث عن أبيه ، ولي المدينة سبع سنين ، وهو من فقهائها العشرة ، توفى سنة ١٠٥هـ .

رضي اللَّه عنهم أجمعين [ هذا كله ](١).

# المسألة [ ٢٤٩ ]<sup>(٢)</sup>

وسألته: عن رجل حلف أن لا يأكل الحنطة (٣) ، أله أن يأكل من ثمنها ؟ قال: [قد] (٤) اختلف في ذلك ، فقال ابن المواز: لا يأكل من ثمنها ، فإن فعل حنث ، وقال سحنون: لا بأس أن يأكل من ثمنها (٥) لاختلاف العلماء في ذلك .

# المسألة [ ۲۵۰ ](۲)

قــلت: ومن حلف أن لا يأكل شحمًا فأكل لحمًا [ أو حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا فأكل شحمًا  $(^{(4)})$  ، أو حلف أن لا يأكل تمرًا ، [ فشرب نبيذه  $(^{(4)})$  ، [ وما أشبه ذلك  $(^{(4)})$  .

قال: اختلف في ذلك، أما ابن القاسم فرأى أن (١٠) من حلف على [أكل] أن شيء بعينه فخرج منه شيء (١١) لم يحلف عليه فأكله فهو حانث، ومن حلف على الأمهات فأكل البنات [حنث] (١٢)، ومن حلف (١٤) أن لا يأكل لحمًا

<sup>(</sup>١) من (ز). هذه المسألة من (م) و(ز).

<sup>(</sup>۳) في (ز): «الضأن».(٤) من (م).

 <sup>(</sup>٥) في (ز): «من ذلك».
 (٦) هذه المسألة من (م) و(ز).

<sup>(</sup>٧٧) ني (ز): «والعكس». (٨) في (ز): «أو يشرب».

<sup>(</sup>٩) من (ز). «فيرى أكل». (۹)

<sup>(</sup>۱۱) من (م). (ما»: «ما».

<sup>(</sup>١٣) من (م). (مثل أن يحلف».

فأكل ما تولد منه من الشحم حنث ، أو<sup>(۱)</sup> اللبن فأكل الزبدة وما أشبه ذلك [ فهو حانث ع<sup>(۲)</sup>.

وقال أشهب ، وابن المسيب ، وابن المنكدر (٣) ، وابن غانم (٤) ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس : لا بأس بذلك إلا أن يقول : لا أكلت من هذا ، [ فحينئذ ] (٥) يكون حانثًا إن أكل مما يخرج منه وإن حلف أن لا يأكل دجاجة فأكل بيضها (١) لا بأس بذلك (٧) ، ومن حلف أن لا يأكل بيضة (٨) فجعلها تحت دجاجة أخرى فحضنتها فلا بأس أن يأكل [ من [ من [ فراخها وما أشبه (١) هذا [ كثير [ (١) . والاختيار أن (١) يأكله ؛ لأن الله سبحانه لم يضيق على (١٣) هذه الأمة ، وإن

حلف أن لا يشرب لبنًا (۱۶) فلا بأس أن يأكل زبده (۱۰۰ .

قال محمد: وأنا أقول: لا حنث عليه إلا فيما حلف عليه [أن لا يأكله] (١٦) بعينه (١٦) ، وما خرج منه فلا بأس بأكله ، وعليه عامة الناس ، وأما القول الأول فليس

<sup>(</sup>۱) في (م): «وعن». (۲) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) ابن المنكدر: هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث، الإمام الحافظ، أبو عبد الله القرشي التيمي المدني، ولد سنة بضع وثلاثين، وتوفي سنة ١٣٠ه.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي عبد الله بن عمر بن غانم ، أبو عبد الرحمن ، الفقيه الثبت الثقة ، صاحب مالك ، كان كاملًا فقيهًا فصيحًا . ولى قضاء إفريقية ، وتوفى سنة ١٩٠هـ .

<sup>(</sup>٥) من (م). (٦) في (ز): «بيضة».

<sup>(</sup>Y) في (م): «به». (۸) في (م): «بيضًا».

<sup>(</sup>٩) من (م). (١٠) في (ز) هنا زيادة: « ذلك ».

<sup>(</sup>١١) من (ز). ﴿ أَلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في (ز): «عن». (عن». (١٤) في (م): «اللبن».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «الزبد». (١٦) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٧) في (ز): «بنفسه».

عليه إلا الخاصة (١) من الناس ، والله الموفق [للصواب] (٢) .

# المسألة [ ۲۵۱ ]<sup>(۳)</sup>

وســألته: عن رجل قال: الحلال عليَّ حرام، ماذا يجب عليه؟

قال: [قد] (٤) اختلف العلماء في ذلك ، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إلا في زوجته ، فإنها تحرم عليه إلا أن يحاشيها بقلبه (٥) .

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا شيء عليه في زوجته ولا [ في ] (٦) غيرها ، إلا أن يدخلها (٧) في قلبه [ في يمينه ] (٨) .

وقال ابن نافع، وابن شهاب: لا شيء عليه في زوجته حاشاها أو لم يحاشها. وقال الليث بن سعد: تحرم عليه [ الزوجة ] (٩) بالبتات حاشاها أو لم يحاشها. وقال ابن مزين (١٠٠)، وابن عبد الحكم: لا شيء عليه في الزوجة أدخلها أو لم يدخلها، وقال [علي] (١١) بن زياد: إنما تجب الأيمان وتلزم بما (١٢) أمر الله به

قال محمد: وهذه المسألة مقررة في كتاب الشاكر.

قال [محمد](١٣): لا شيء عليه.

ومن عصى اللَّه في يمينه فليس عليه إلا الاستغفار .

<sup>(</sup>۱) في (ز): «فعليه الخاصة». (۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة من (م) و(ز).(٤) من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (م): «في قلبه». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «يدخل زوجته».(٨) من (م).

<sup>(</sup>۹) من (م). «ابن يزيد».

<sup>(</sup>۱۱) من (ز). «فيما».

<sup>(</sup>١٣) من (م).

## المسألة [ ٢٥٢]

وساً الله: عمن حلف بطلاق امرأته ليقضين فلانًا حقه [ إلى  $]^{(1)}$  أجل كذا ، فلما قرب الأجل ولم يجد شيئًا (7) وخاف الحنث ، فخالع زوجته ، فلما حضر (7) الأجل [ نكحها بنكاح جديد  $]^{(4)}$  ، أترى عليه [ الحنث  $]^{(6)}$  ؟

قال ابن القاسم: في المجموعة لا حنث عليه ، وقال أشهب: هو حانث وقال أمحمد: [ وأنا أقول ] (٢) : يؤمر أن يتنحى عنها (٧) فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يفعل فلا حنث عليه .

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) في (ز): «في».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «قضى».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «عليه».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ما وجدناه من النسخة (ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) من (ك).

رَفْخُ معبر ((رَّحِمُ الْمُؤَّرِي (سِّلَنَر) (الْمُرْر) (الْمُرْدور) www.moswarat.com



الفصل الحادي عشر في مسائل العداء والجناية والضمانات



# فصل السؤال عن العَدَاء والجنايات<sup>(١)</sup>

#### المسألة [ ٢٥٣]

قال محمد بن سالم كِثَلَلْهِ:

سألت محمد بن سحنون رَخِطْهَ عمن قطع نخلة أو شجرة [ مثمرة ] (٢٠ [ هل عليه ] (٣٠) عليه عليه عير غرم قيمتها ؟

قــال: نعم، ويلزمه عتق رقبة [مؤمنة]<sup>(٤)</sup> كفارة لما فعل، كذلك وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قطع نخلة كاملة مثمرة فعليه كفارة<sup>(٥)</sup> عتق رقبة »<sup>(٦)</sup>. هكذا معناه.

قال محمد: وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى .

# المسألة [ ٢٥٤ ]<sup>(٧)</sup>

وسألته: عن الراعى تهرب له شاة مما رعى من غنم أو بقر أو إبل، فتبعها

<sup>(</sup>١) في (ك): « والخيانة » .(٢) من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «أعليه».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «كفارته».

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد (٢٢٣٦٨) من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه ﷺ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول : « من قتل صغيرًا أو كبيرًا ، أو أحرق نخلًا ، أو قطع شجرة مثمرة ، أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافًا » وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٧) هذه المسألة من (م).

ليردها ، فقال لرجل عنده (١٠) : يا فلان اردد علي شاتي ، فأراد ردها فاستعصت عليه ، فقال له الراعي : اضربها ، فضربها فقتلها أو كسرها ، فهل على من ترى الضمان ، فهل الراعي الذي أمر بالضرب أم على المأمور ؟

قَـال: قد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك كَثْلَلْهُ: على الراعي الآمر، فلولا أمره [لما ](٢) ضربها الضارب ولا حبس على ضرب شاة غيره.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : الضمان على الضارب ؛ لأنه جناية يده .

وقال غيرهما: إن كان الآمر مما يملك الإجبار على المأمور كالسيد لعبده، والسلطان لأعوانه، والرجل لولده، فالضمان على الآمر، وإن كان ممن لا يملك عليه الإجبار، فالضمان على المأمور، وروي هذا عن ابن القاسم.

# المسألة [ ٢٥٥ ] (٣)

وسائلته: عن رجل أراد أن يحرث أرضه، وفي أرض جاره زرع أخضر يقطعه إذا حرث أرضه، فقال الجار: لا سبيل لك إلى حرث ما تضرني به في فلح زرعي، فقال الحرَّاث: إن منعتني من حرث أرضي فذلك أيضًا ضرر علي، فأي الضررين يغلب عندك هل يحرث الحرَّاث وإن قلع زرع جاره، أم يمنع من قلع الزرع؟

قـال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار »(<sup>٤)</sup>، ولا يفعل ما يضر

<sup>(</sup>۱) في (م): «عندك». (۲) كلمة غير واضحة في (م).

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢١٧١) كتاب القضاء - باب القضاء في المرفق ، والدار قطني في سننه (٤/ ٢٢٧) ، وأحمد في مسنده (٢٨٦٥) ، وابن ماجه في سننه (٢٣٤١) ، =

بجاره، وللسابق حق السبقية، فيحرث الحراث كيف لا يضر بجاره الذي سبقه للحرث أو الغرس، فإن كان في أرض جاره زرع صغير لا يضره، وطُّءُ البقر بأرجلها ترك حرث أرضه، وإن كان يمر بالبقر في زرع جاره يتنحى زمن قلع زرع جاره في حرثه، وإن كان زرع جاره قد تخصب أو تحبب وبلغ حد ما يفسده البقر بأرجلهم، أو كان في أرض جاره مجَيَّرةٌ مخضرة مغروسة بالبصل والأكرنب أو غير ذلك من الخضر مما يفسده وطُّءُ البقر فإنه يحرث أرضه كيف لا يضر بجاره، ويرد البقر دون أرض جاره، ويرد ما بقى بالفأس والمساحى.

وقيل: يتكارون مع صاحب الزرع والخضرة في تركيب ما لا يمكن حرثه إلا بضرر الزرع وضرر الخضرة، وهو قول سحنون.

# المسألة [ ٢٥٦ ]<sup>(١)</sup>

وســألته: عن البقر والغنم تخرجها أربابها من الديار، أو خرجت بنفسها إلى مراحها التي تجتمع فيها حتى يخرج راعيها فوقعت في زرع أو حائط فأفسدته، فعلى من ترى ضمان ما أفسدت؟ هل على الراعى أم على أربابها؟

قال: ينظر في ذلك إلى عادة أهل المنزل إن كانت عادتهم يخرج الراعي إلى المراح ويحفظها أو ينتظر اجتماعها وإحلابها، فالضمان على الراعي، وإن كانت عادتهم لا يخرج الراعي حتى تجتمع وتحلب فلإ ضمان على الراعي ولا على أرباب الماشية ؛ لأن النبي علي الله حكم في ناقة البراء بن عازب بالغرم على أرباب المواشي

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك (٥٧/٢)، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وهو من الأخبار التي تنبني عليها قواعد كبرى تشهد لها أصول الشريعة.

<sup>(</sup>١) هذه المسألة من (م).

فيما أفسد بالليل، وحكم بالحفظ على أرباب الحوائط بالنهار(١).

وقيل: إذا كانت الماشية ضارية للزرع والحوائط إذا رأتها بادرت وأسرعت اليها، سواء كان معها ذائد يردها أم لا، فالضمان على أرباب الماشية، وإن كانت غير ضارية فلا ضمان على أحد، وكان ما أفسدته هدر؛ لأن التفريط من أرباب الحوائط.

# المسألة [ ۲۵۷ ]

قلت: فراعي الدولة بمنزلة الراعي المستأجر أم لا؟ قـال: نعم مثله.

# المسألة [ ٢٥٨ ] (٢)

وسـألته: عن الراعي ينام نهارًا وضلت (٣) الماشية ، هل عليه الضمان أم لا ؟ قـال : اختلف في ذلك ، قال ابن القاسم: إن نام في موضع [أخاف من] (٤) اللصوص والسباع فهو ضامن .

وقال غيره: لا ضمان عليه في النوم إذا غلبه؛ لأن<sup>(٥)</sup> ذلك من شأن الرعاة، والنوم [أمر]<sup>(٦)</sup> غالب من قبل اللَّه تعالى، وهو قول ابن وهب، وقال: قال الرسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۱۷۷)، وأبو داود في «السنن» (۳۵۷۰)، وابن ماجه في «السنن» (۲۳۳۲)، والدار قطني في «السنن» (۳/ ۲۰۱) وغيرهم، والحديث وإن كان مرسلًا فهو مشهور حدث به الثقات كما قال ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة والتي قبلها من (م). (7) في (7): «وضاعت».

<sup>(</sup>٤) من (م). (b): «و».

<sup>(</sup>٦) من (م).

الطَيْخِينَ : « لا ضمان على الأجير ، ولا على المكترى ، ولا على الراعي ، ولا على مؤتمن إلا إذا تعدوا أو فرطوا(١) »(٢) ... والنوم ليس من التعدي ولا من التفريط .

وقال محمد: وأنا أقول: إن نام في مثل ما تبلغه المواشي فلا ضمان عليه، وإن نام خارجًا من العمارة (٣)، فهو ضامن.

# المسألة [ ٢٥٩]

قــلت: فإن وجد الرجل دابة في زرعه، فأخرجها منه ثم [تركها فتلفت عامله عنه عنه أنها عنه أنها عنه المناع المن

قال: إن (٥) أخرجها من زرعه [في عمارة] (٢) أو قرب العمارة فضَلَّتُ ، أو سُرقت أو أكلها السباع فلا ضمان عليه ، وإن أبعدها عن العمارة حتى خرجت من مسرح البلد فهلكت ، فهو ضامن .

## المسألة [ ٢٦٠]

قــلت له: فلو أخرجها من زرعه أو جنانه فسقطت وانكسرت أو ماتت ، فهل ترى عليه (٧) الضمان أم لا؟

<sup>(</sup>١) في (ك): «إلا أن يتعدى أو يفرط».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (١١٦٦٥)، (١١٦٧١)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤١ /٣)، والحديث موقوف على شريح، وهو مروي بألفاظ مختلفة ومن عدة طرق في بعضها مقال.

<sup>(</sup>٣) في (م): «العادة».
(٤) في (م): «تلفت».

<sup>(°)</sup> في (م): «فإن». (ك) من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (م): «هل عليه».

قال: إن أخرجها من زرعه بالرفق والسهولة فَعَطَبَتُ (١) فلا ضمان عليه، وإن أخرجها بالعنف والشدة والصياح عليها وأشدد عليها [كلابًا](٢) حتى سقطت، أو رماها بالحجارة، أو تحامل عليها بالقضيب والعصا، وخوفها حتى سقطت وانكسرت أو ماتت فهو ضامن لها، وهو قول (٣) مالك، وابن القاسم.

وقال جماعة من أصحاب مالك: لا يلزمه شيء سواء أخرجها بعنف أو صياح<sup>(٤)</sup> عليها، أو رماها حتى تشهد البينة بخروج الرمية من يده، وعاينوها حتى وقعت في الدابة فانكسرت<sup>(٥)</sup> أو ماتت، فحينئذ يلزمه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه.

# المسألة [ ٢٦١]

قلت: فإن أشار إلى (٢) البقر بالضرب وتحامل بعضها على بعض خوفًا من الضرب، فضرب بعضها بعضًا [في حال](٧) المزاحمة من الخوف وانكسرت (٨)

قال: الحكم [في ذلك] (٩) كما أخبرتك، يلزمه الضمان؛ لأن ذلك كله من سببه وقع، وقيل: لا ضمان عليه (١٠) إلا فيما فعل بيده.

<sup>(</sup>١) عطب الشيء: هلك، وعطب البعير والفرس: انكسر.

<sup>(</sup>۲) من (م). (۳) في (م): «وقاله».

<sup>(</sup>٤) في (م): «صيح». (٥) في (م): «وانكسر».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «على». (٧) في (م): «حين».

<sup>(</sup>٨) في (م): «وانكسر».
(٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «بالسبب».

## المسألة [ ٢٦٢]

قلت: فإن أقر بالرمي، وأنكر وصول الضربة [ ووقوعها ] (1) في البهيمة. قلل: قد اختلف في ذلك أيضًا، قيل: لا ضمان عليه مع يمينه، وقيل: يلزمه الضمان؛ لأنه أقر بما يوجب عليه الضمان وهو الضرب، وإذا ادعى (٢) نفي الضمان فلا يصدق في ذلك (٣).

# المسألة [ ٢٦٣ ]

قلت له: فعلى من تكون قيمة ما أفسدته الماشية؟

قال: على رب الماشية ، يقوم الزرع والحوائط على الرجاء والخوف ويغرم القيمة بلغت ما بلغت ، سواء كانت أكثر من قيمة الماشية أو أقل منها ، وليس لرب الماشية أن يقول: [أنا](أ) أسلم الماشية فيما أفسدت ، ولا يلزمني غير ذلك ، ولا يكون له ذلك ، إلا في جناية العبد ، وأما الماشية فقيمة ما أفسدت ولو كانت أكثر من قيمتها بأضعاف كثيرة .

## المسألة [ ٢٦٤]

قلت: فإن أغرم القيمة ثم استخلف (٥) الزرع لمن تراه؟ قال: لمن غرم قيمته.

<sup>(</sup>۱) من (ك): «والمدعى».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بذلك». (٤) من (ك).

 <sup>(</sup>٥) في (م): «أخلف».

#### المسألة [ ٢٦٥]

قىلت: فحكم النبي ﷺ في ناقة البراء بن عازب بالغرم على أرباب المواشي<sup>(۱)</sup> ما أفسدت بالليل من الزرع والحوائط، وحكم بحفظ<sup>(۲)</sup> الزراعة<sup>(۳)</sup> والأجنة على أربابها بالنهار<sup>(1)</sup>، وهل [يحكم]<sup>(0)</sup> ذلك على ظاهره في كل بلد

قال: ذلك على تفصيل ذكره العلماء، وذلك على ثلاثة أوجه:

- إما أن يكون البلد كله مسارح(7) ، أو يكون البلد كله مزارع .
- أو يكون البلد فيه (٢) مسارح ومزارع ، فإن كان البلد كله (٨) مسارح فغُرس فيها أو محرث (٩) شيء قليل فلا ضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من ذلك لا في ليل ولا في نهار ، فعلى أرباب الزرع والحوائط حفظها ؛ لأنهم حين حرثوا أو غرسوا في بلد ليس فيها إلا المسارح ، فقد عرضوها للفساد .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «الماشية». (٢) في (ك): «بحكم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الزرعات».

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥): «وقد استدل بذلك من قال :إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار، ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك والشافعي ... وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا ... وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلًا أو نهارًا ...». وقد سبق تخريج الحديث قريبًا.

<sup>(</sup>٥) من (ك). (٦) والمسارح: جمع مسرح، وهو المرعى.

<sup>(</sup>V) في (م): «فيها». (A) في (م): «كلها».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «زرع».

وإن كان البلد فيها مزارع كلها أو أجنة ، فما أفسدت الماشية في الليل أو في النهار فعلى أربابها غرمه ، سواء كان [معها  $_{}^{(1)}$  ذائد يذودها أو  $_{}^{(7)}$  ؛ لأنهم حين كسبوا المواشي في بلد ليس فيها مسارح [ فقد تعرضوا لفساد أموال المسلمين .

وإن كان البلد فيها مسارح]<sup>(٣)</sup> ومزارع فما أفسدت الماشية بالليل فعلى أربابها ، وما أفسدت بالنهار ففيه تفصيل ، فإن كان مع الماشية ذائد يذودها ، فعلى الراعي غرم ما أفسدت ، ولا شيء على أرباب الماشية إذا كان بالغًا رشيدًا ، سواء رعاها<sup>(٤)</sup> بأجرة أو بغير أجرة ، وإن كان سفيهًا [أو]<sup>(٥)</sup> صغيرًا غير بالغ ، فالضمان على أرباب المواشي<sup>(٢)</sup> .

وإن لم يكن معها راع فأخرجها (١٠) صاحبها  $]^{(\Lambda)}$  من داره وأبعدها عن (٩) المزارع ، وقيدها وربطها فانفلت ورجعت إلى المزارع فلا شيء على أرباب المواشي [ فيما أفسدت ، وعلى أرباب الماشية  $]^{(1)}$  حفظها إلا إذا كانت [ الماشية  $]^{(1)}$  من الغنم والبقر أو الخيل والبغال والحمير ضارية للزرع (١٢) ، لا تفتأ عنها على (١٤)

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) أشار الشوكاني إلى أن بعض المالكية ذهب إلى أنه يضمن مالك الماشية ما جنته ليلاً أو نهارًا ثم قال إثر ذلك: «وهو إهدار للدليل العام والخاص» يقصد بالدليل العام قوله عليه: «العجماء جرحها جبار»، وبالدليل الخاص الذي ذكره السائل هنا في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٤) في (ك): «رعى».

<sup>(</sup>٥) من (م). (الماشية».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فأخرها».(٨) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ك): «على». (١٠) من (م).

<sup>(</sup>۱۱) من (م). « دارية بالزرع ».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «تعرى». (ك) في (م): «عن».

[ كل] (1) حال ، فإذا رأت الزرع أو الخضرة أسرعت إليها ، فإن أربابها يلزمهم الغرم سواء أبعدوها عن المزارع أم V ، وسواء قيدوها أم V ... واختلف في الماشية الضارية ، هل تغرب إلى بلد V مزارع فيها أم V V قوV .

## المسألة [ ٢٦٦]

قـلت له: فالدجاج والأوز [ والحمام  $]^{(7)}$  والنحل والطير التي  $^{(2)}$  تتخذ في الأبراج  $^{(9)}$  على اختلاف أنواعها إذا كانت تؤذي وتفسد الحوائط والبحائر والزرعات  $^{(7)}$ ، ولا يمكن حراسة  $^{(7)}$  ذلك ، أو يمكن حفظه  $^{(A)}$  مع المشقة الكثيرة ، فهل يمنع أربابها من كسبها ، أو يلزمهم الغرم  $^{(9)}$  فيما أفسدت أم لا ؟ قال : اختلف في ذلك أصحابنا ، قال ابن القاسم وجماعة : يمنع أربابها من

كسبها واتخاذها في المواضع التي تفسد على الناس أموالهم، فإن لم يفعلوا فعليهم غرم ما أفسدت (١٠٠ [ في ] (١١) ذلك كله.

وقال أصبغ ، وجماعة من أصحاب مالك : لا يمنع الناس من اتخاذ ذلك وكسبه وعلى أرباب الحوائط والبحائر والزرعات  $(^{(17)}]$  حفظ أموالهم وحراستها ؛ إذ لا ضرر أولى من ضرر ، فإن كان الضرر على أرباب الحوائط والزرعات  $(^{(77)}]$  في اتخاذ

<sup>(</sup>۱) من (م). (۲) سقطت من (م).

 $<sup>(\</sup>xi)$  . ((4))  $(\xi)$  . (8)  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في (ك): «الأفراخ». (٦) في (ك): «والزروعات».

<sup>(</sup>V) في (A): ((A)): ((A)):

<sup>(</sup>٩) في (ك): «الضمان». (١٠) في (م): «أفسد».

<sup>(</sup>۱۱) في (م). «والزروعات».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

الدجاج والحمام والنحل وغيرها ، فالضرر في منع الناس من كسبها أعظم وأشد .

# المسألة [ ۲۲۷ ]<sup>(۱)</sup>

وسألته: عن رجل تعدى على فدان رجل فحرثه بغير إذنه ، ماذا عليه ؟ قال: إن كان في إبان الزراعة ، أو كانت الأرض تزرع في كل فصل من فصول السنة ، إذا لم يكن فيها حَبِّ تعمل خضرًا كأرض السقي ، فإن الأرض لصاحبها بما فيها ، ولا يلزم المتعدي كراء الأرض ولا زريعة إذا كان البذر غير نابت وأنبت ولم يبلغ حدًّا ينتفع به ، فإن بلغ حدّ الانتفاع فَرَبُّ الأرض مخير بين أن يدفع قيمته قصبًا ويبقى له ، أو يأمر المتعدي بقلعه ، وإن خرج إبان الزراعة ، اختلف فيه العلماء ، فقال ابن القاسم: ليس لرب المال إلا كراء أرضه ، والزرع للزارع .

وقال بعض أصحاب مالك: الزرع لصاحب الأرض وإن أدخله المتعدي في مخزنه، وقاله الليث، وسعيد بن المسيب، وابن جريح (٢).

## المسألة [ ٢٦٨ ]

وســألته: عن رجل أتى إلى زرع فحصده بغير أمر مكريه، وقلبه بالقياس فأتى يطلب أجرته، هل له ذلك أم لا؟

قال: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل: له أجرته في التقليب والحصاد. وقيل: لا أجرة له، إلا إذا فعل ذلك بإذن ربه.

وقيل: إن كان صاحب الزرع والجنان ممن يتولى خدمة ذلك بنفسه فلا أجر

<sup>(</sup>١) هذه المسألة والتي تليها من (م).

 <sup>(</sup>٢) ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح، الإمام، الحافظ، شيخ الحرم، أبو
 الوليد القرشي الأموي المكي، أول من دون العلم بمكة، توفي سنة ١٥٠هـ.

للعامل، وإن كان ممن يؤاجر غيره على عمل ذلك، فللعامل أجرة مثله في التكريب<sup>(۱)</sup> والحصاد.

والقول الرابع: إن كان العامل ممن انتصب لخدمة الناس بأجرة ، كالحداد ، والنجار ، والبناء وما أشبه ذلك فله أجرته في الحصاد والقليب ، وإن كان لا يعرف ذلك ، وإنما وقع منه ذلك فلتة فلا أجر له .

وقال محمد: وأنا أقول: أجرته على كل حال سواء علم صاحب الجنان والفدان بذلك أو لم يعلم، وسواء كان ممن يتولى عمل ذلك بنفسه أم لا، وسواء كان ممن ينتصب لعمل الناس بالكراء أم لا، وهو الصواب وبه أقول؛ لأن من فعل منفعة لرجل في ماله فله أجرة، أمره أو لم يأمر؛ مثل من قضى دينًا واجبًا على رجل بغير أمره، فأتاه فقال له: هات ما أديت عنك من الدين، فقال: متى أمرتك بقضائه والأدية عنى، أنه يلزمه ما أدى عنه من الدين باتفاق من العلماء.

# المسألة [ ٢٦٩ ]

وســألته: عن رجل سقى فدانه أو جنانه ثم أطلق الماء إلى أرض جاره فغرقت (٢) فهل عليه الغرم أم لا؟

قال: نعم، وكذلك إذا ترك المصرف من الساقية مفتوحًا إلى أرض جاره وفيه قليل من الماء، أو لا ماء فيه، ثم جاء الماء ليلًا أو نهارًا، فحملت الساقية إلى أرض جاره فأفسد فيها شيئًا: أنه ضامن.

واختُلِف إذا ترك المصرف مفتوحًا إلى أرض جاره ، وفيه قليل من الماء ، أو لا ماء فيه ، وأخبر جاره وقال له : إني تركت المصرف مفتوحًا إلى أرضك ، فاذهب إليه ، فإن كنت (٣) تحتاج إلى السقي وإلا فاصرفه عنك ، فترك جاره ذلك غفلة منه ،

 <sup>(</sup>١) التكريب: هو تقليب الأرض بالحفر . (٢) في (م): « فأغرقت » . (٣) في (ك): «كانت » .

أو نسيانًا ، فتزايد الماء فأفسد أرض جاره فقال ابن القاسم ، وأشهب : لا غرم عليه حين أعلم جاره .

وقال ابن كنانة ، وابن الماجشون : يلزمه الضمان حين ترك المصرف مفتوحًا إلى أرض جاره أعلمه أو لم يعلمه . وقال ابن وهب ، وسحنون : إن أفسد الماء [أرضه و](١) أرض جاره جميعًا فلا ضمان عليه ، وإن لم يفسد إلا أرض جاره ضمن .

قال محمد: والذي أقول به: أنه (٢) إذا أعلمه بالقرب من فراغه من السَّقْي (٣) فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلمه إلا بعد تراخ ، أو لم يخبره أصلًا فعليه الضمان .

قال: وكذلك النار إذا أوقدها في وقت لا ريح فيه، ثم جاءت الريح فتحاملت (ئ) النار فأحرقت [ الأجنة و ] (ث) الزرع والمواشي فلا ضمان عليه، فإن أوقدها في موضع لا يأمن فيه الوصول إلى غيره أو في وقت [ فيه ] (٢) الريح، فإنه يكون ضامنًا لما أفسدته، وإن قال الواقد للنار (٢): صاحب الجنان وصاحب الفدان أمرني (٨) بإيقادها (٩) لمنفعة في هذا الموضع أو في هذا الوقت (١٠)، وأنكر صاحب الجنان، وقال: ما أمرتك بشيء.

قال: [هذا] (۱۱) اختلف فيه ، فقيل: القول قول الواقد مع يمينه ؛ لأن الحكم في العرف لصاحب [الجنان] (۱۲) .

[ وقيل : القول قول صاحب الجنان ع (١٣٠ ) ؛ لأن الواقد أمر بوقود النار وادعى بما

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م). (۲) في (ك): « والذي أقول بضمانه ».

<sup>(</sup>٣) في (م): «سقى أرضه».
(٤) في (م): «فحملت».

<sup>(</sup>٥) من (٩).

<sup>(</sup>٧) في (م): «لواقد النار». (٨) في (ك): «أمروا».

<sup>(</sup>٩) في (م): «بوقودها». (١٠) في (م): «الحرث».

<sup>(</sup>۱۱) من (م). (۱۲) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

ينفي عنه (١) الضمان.

وقيل: إن كان الواقد ممن [يمتثل أمر] (٢) صاحب الجنان غالبًا أو عرفًا مثل [أجيره و] (٣) شريكه أو امرأته أو عبده أو ابنه أو أحيه السفيه في عياله ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان ممن لا يملك عليه صاحب الجنان [الإجبار] (٤) فالقول قول صاحب الجنان .

# المسألة [ ۲۷۰]

قــلت: فإذا ثبت غرم ما أفسدت النار على (٥) من وجب [عليه] (٢) واختلف هو وصاحب الزرع في قدره، لمن ترى القول قوله (٧) ؟

قىال: اختلف في ذلك، قيل: القول قول الغارم بخرصه (^)، كان الزرع في الأغمار أو في الفشاح (٩) كما (١٠).

وقيل: يخرصه ويقدره صاحب الزرع ويحلف عليه ويأخذه.

وقال ابن القاسم: لا يكون هذا إلا فيما عدا الزرع من المتاع، وأما الزرع إنما يُقوَّم الحصيد، يخرصه أهل العدل والمعرفة بالتخريص، فما خرصوا به حصيد الزرع غرمه من استهلكه بالنار(١٢).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «عليه». (٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).(٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عن». (٦)

<sup>(</sup>V) في (ك) زيادة: «أم لا».

<sup>(</sup>٨) الخرص: الحرز والتقدير والخِراصة بالكسر: الإصلاح.

<sup>(</sup>٩) يقصد: سواء كان الزرع في مكان ضيق أو منفرج متسع.

<sup>(</sup>١٠) في (م): «فريما». (١١) في (م): «ويخرصه».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «في النار».

[قال:](١) واختلف أيضًا إذا خرص الزرع صاحبُهُ، [أو خرصه الذي استهلكه](٢) أو خرصه غيرهما من أهل المعرفة على قول ابن القاسم هل يغرم المثل أو القيمة بما خرصه [به](٣) ؟ قولان لأهل المذهب.

## المسألة [ ۲۷۱]

وســألته: عن رجل مثَّل<sup>(٤)</sup> بدابة غيره وقطع<sup>(٥)</sup> أذنيها أو ذنبها، [أو جَزَّ عرفها ]<sup>(٢)</sup>، أو شق أنفها وما أشبه ذلك من المثلة، فماذا يلزمه في ذلك؟

قال: اختلف في ذلك، فقال ابن القاسم: إن كانت الدابة متخذة للركوب مثل بغلة القاضي أو الوالي أو الشاهد أو غيرهم من الأكابر والأشراف، فعليه [قيمتها بلغت ما بلغت، وإن كانت بخلاف ذلك لسائر العامة، أو كانت لا تتخذ للركوب، وإنما هي للمئونة والحرث والدراس فعليه] (٧) قيمة ما نقص ذلك من قيمتها.

وقال أشهب، وابن وهب: يلزمه قيمتها كلها، كانت تتخذ للركوب أو للحمولة (^) أو لغيرها، كانت للأشراف أو للعامة.

وقال ابن المسيب ، وابن هرمز : ففي قطع الأذنين من الرأس وقطع الذنب من أصله قيمتها كاملة ، [كانت للعامة أو للأشراف ، وفي جز العرف والذيل غرم ما

<sup>(</sup>١) من (م). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) مثَّل بالشيء مُثْلةً: نكل به ضربًا، وجعله مثلًا يمتثل به.

<sup>(</sup>o) في (ك): «مثلة في». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٨) في (ك): «للمئونة».

نَقص قيمتها ، كانت تتخذ للركوب أو للحمولة ، كانت ] (١) للعامة أو للخاصة ؛ لأن الشعر يعود ، وقطع الأذنين [والذَنَب] (٢) لا يعود .

#### المسألة [ ۲۷۲]

قــلت له: فرجل طلب (٣) دابة ليدرس بها (٤) ، فربطها في الدِّراس فرفع يده بالسَّوط ليضربها فنفرت وسقطت فماتت أو انكسرت ، أتراه ضامنًا أم لا ؟ قــال: في ذلك خلاف ، قال ابن القاسم: يلزمه الضمان.

وقال ابن وهب: X ضمان عليه ؛ X الضرب والصياح X الناس X منه عند الدراس .

قال محمد: وأنا أقول: إن ضربها ضربًا عنيفًا خارجًا عن (٢) المعتاد فأراه ضامنًا؛ لأن ذلك جناية يده، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء، وإن [كان] (٢) يضربها (٨) مثل ما يضرب الناس دوابهم في الدراس فلا ضمان [عليه] (٩)؛ لأنه على ذلك دخل ربها (١٠).

## المسألة [ ٢٧٣]

قلت: فإن اختلف صاحب الدابة والضارب، فقال صاحب الدابة: ضربتها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).(١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عنده».
(٤) في (ك): «عليها».

<sup>(</sup>٥) من (م). (على».

<sup>(</sup>V) من (A) . (b) : (d) من (d)

<sup>(</sup>٩) من (م). (ط) في (ك): «ربه».

ضربًا عنيفًا، وقال الضارب: [بل إنما] (١) ضربتُها [ضربًا] (٢) بالرفق، فنفرت، لمن ترى القول [قوله] (٣) ؟

قال: القول قول صاحب الدابة ؛ لأن الضارب على الضمان حتى يأتي بأمر يبرئه (٤) ، وقاله الليث بن سعد .

وقال محمد: والذي أرى أن ينظر إلى حال الدابة وطبعها [ فإن كان قد عرف في طبعها ] (°) النفور (۲) والشموسة [ إن كانت ] (۷) تنفر عند الضرب الخفيف ، فالقول قول الضارب ، وإن كان قد عرف [ من ] (۸) طبع الدابة الحلم والسهولة [ قال ] (۹) : فالقول قول رب الدابة ، قال : وكذلك الثور يستعار (۱۰) للحرث فنزل به أمر فذبحه الحراث ، فإنه يلزمه ضمانه حتى يأتي بأمر يستدل به على صدقه ، وعلى هذا أكثر أصحابنا المالكية .

#### المسألة [ ٢٧٤]

قــلت له: فإن (١١) ترك الدابة [ بعد الدراس ] (١٢) تأكل الزرع في الأندر حتى امتلأ بطنها وانتفخت وماتت [ من ذلك ] (١٣) أتراه ضامنًا أم لا ؟ قال: ينظر إلى الزرع فإن كان مما يعلم الناس به إذاية البهائم إذا أكثروا منه و

(۱) من (م). (۲) من (ك).

(3) من (4) . (بتبيين الصنف) . ((4)

(٥) في (ك): «من». (٦) في (ك): «النفرة».

(4) (4) (5) (4)

(٩) من (ك): «يستعيره».

(١١) في (ك): «فيمن» . (١٢) من (م).

(۱۳) من (م).

[هو]<sup>(1)</sup> تركها<sup>(۲)</sup> حتى امتلأت [بطنها]<sup>(۳)</sup> فماتت فهو ضامن، وإن أكلت<sup>(۱)</sup> القدر الذي تأكله البهائم فماتت منه فلا ضمان [عليه]<sup>(۵)</sup>، إلا أن [يكون]<sup>(۱)</sup> الزرع مما<sup>(۷)</sup> يتأذى [به]<sup>(۸)</sup> البهائم من قليله وكثيره فهو ضامن أيضًا، مثل الذرة وما أشبهها.

#### المسألة [ ٢٧٥]

قلت له: فإن استعار رجل دابة ليحمل عليها فوهبها لغيره فهلكت.

<sup>(</sup>۱) من (ك) . (ك) في (ك) زيادة: «وتركها» .

<sup>(</sup>٣) من (ك) . (كان» . (٣)

<sup>(</sup>٥) من (ك). (٦)

<sup>(</sup>Y) في (م): «ممن». (١) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (م): «عقيم».

<sup>(</sup>١٠) هو جنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي ، من كبراء التابعين ، لأبيه أمية صحبة ، وُلي جنادة غزو البحر لمعاوية وشهد فتح مصر ، توفي سنة ٨٠هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>۱۱) كذا في (ك)، وفي (م): «والحارث بن عبيد والراشد».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «فهلك». (١٣) من (م).

<sup>(</sup>١٤) من (ك): «الذي يغرم للأول».

## المسألة [ ٢٧٦ ]

قـلت له: فإن حمل عليها المستعير الأول فعطبت، فقال رب الدابة: حملتَ عليها حملًا ثقيلًا، وقال المستعير: بل حملتُ عليها ما يحمل مثلها، فهلكت بأمر من اللَّه، وهو لم يين (١) القدر الذي استعارها له، ولا ذكر أنواعه (٢)، لمن ترى القول [قوله] (٣) ؟

قال: اختلف في ذلك أيضًا ، أما ابن القاسم ، وابن نافع ، وابن وهب فيرون [أن] (أن) القول قول المستعير مع يمينه ، وأما ابن كنانة ، وأشهب ، وابن حبيب ، [وابن مزين] (6) وعبد الله بن عبد الحكم فقالوا: إذا لم يذكر المستعير النوع الذي يحمل ، والقدر الذي يحمل عليها ، فهو ضامن .

قال محمد: وأنا أقول: ينظر إلى ما حمل عليها، و[إلى] (١) القدر الذي حملت، فيُدعى إليه (٧) أهل المعرفة بأحمال الدواب والمسافات (٨)، فإن قالوا: مثل هذه الدابة لا تحمل هذا الحمل، ولا تطيقه [إلى] (٩) مثل هذه المسافة، فالمستعير ضامن، وإن قالوا بعكس ذلك، وأن هذه الدابة لا يضرها مثل هذا الحمل من هذا النوع أو أي نوع كان إلى (١٠) مثل هذه المسافة، فلا ضمان عليه إذا هلكت، قاله [-3, 1] وعبد اللّه عن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد اللّه بن عمر، وقاله

<sup>(</sup>۱) في (م): «وهما لم يبينا». (۲) في (ك): «نوعها».

<sup>(4)</sup> (5) (4) (5) (7)

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>V)  $\dot{\omega}$  (A) : (e)  $\dot{\omega}$  (b) : (e)  $\dot{\omega}$  (b) (V)

<sup>(</sup>٩) من (م). ( في (<sup>ك</sup>): «في».

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

أيضًا عبد الرحمن بن القاسم، وقاله عبد اللَّه بن وهب ورواه عن مالك كِظَلْلُهِ.

# المسألة [ ۲۷۷ ]

قــلت : فإن فات<sup>(١)</sup> الحمل وغاب .

قال: فالقول قول المستعير مع يمينه، وهو أحسن ما سمعت وعليه عامة الناس.

# المسألة [ ۲۷۸ ]

قلت له: فرجل تؤذيه المواشي في زرعه، فحفر حول الزرع<sup>(٢)</sup> حفرة، فسقطت فيها فهلكت، هل يلزمه ما هلك بذلك<sup>(٣)</sup> أم لا؟

قال: اختلف في ذلك؛ [قيل: ](٤) إذا تقدم لأرباب المواشي ونهاهم عن زرعه، فلا ضمان عليه، وقيل: يلزمه ضمان ما هلك تقدم إليهم أم لا.

قال محمد: والذي أقول به أنه لا ضمان عليه على كل حال ، تقدم إليهم في ذلك أو لم يتقدم ، وقاله عثمان بن عيسى ، وابن كنانة ، وابن دينار ، وبه أخذ سحنون .

# المسألة [ ٢٧٩]

قــلت: فالبَنَّاءُ إذا أفسد شيئًا في بنائه بالاعوجاج (٥) وغيره، هل يلزمه هدم ذلك وإعادته على وجه معتدل مستقيم أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «ضاع». (۲) في (م): «حوله».

<sup>(</sup>٣) في (م): «في ذلك».
(٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «بالإعواج».

قال: اختلف أهل العلم في ذلك، قيل: إن كان بنيانه بأجرة فعليه هدمه وإعادة (١) بنيانه على الصواب والاستقامة، وإن كان بغير أجرة فلا يلزمه إعادته، قاله ابن حبيب.

وأنا أقول: إن كان البنّاء معروفًا بالبنيان وهو صنعته وبناه بلا أجرة فلا أراه أن يعيده تارة (٢) أخرى ، وإن كان متجاسرًا على البناء لا معرفة له به ، فإنه يلزمه إعادته (٣) بأجر أو بغيره (٤) ، قاله ابن عباس (٥) .

#### المسألة [ ۲۸۰]

قلت: فإن سقط الحائط في حال بنائه على إنسان فقتله.

قال: إن كان معروفًا بصنعة البنيان كما قدمناه فلا أرى عليه شيئًا، فدمه هدر، وإن كان متجاسرًا لا معرفة له بذلك (٢)، اختلف فيه (٧) العلماء، قال مالك كَاللهُ: لا أرى عليه القود، والدية (٨) على العاقلة.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إن كان متجاسرًا فأرى عليه القود ، وليس [هذا ] (٩٠) من الخطأ ، (وقال ابن شعبان مثل قول مالك ) (١٠) .

#### المسألة [ ۲۸۱]

وساًلته: عمن وجد الماشية والدواب في زرعه، فساقها إلى داره،

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وإعادته و». (٢) في (ك): «مرة».

<sup>(</sup>٣) في (ك) زيادة: «عمله».(٤) في (م): «أو بغير أجر».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول ، وتحتمل : ابن عبدوس . (٦) في (م) : « في ذلك » .

<sup>(</sup>٧) في (ك): «في ذلك». (A) في (ك): «فالدية».

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) لعل هذه العبارة من إضافة الناسخ ، فابن شعبان متأخر بكثير عن ابن سحنون ، فكيف ينقل عنه ابن سحنون .

فحبسها فيها ، فخرجت ليلًا أو نهارًا ؛ فهلكت أو تلفت ، أو عطبت في الدار . قال : هو ضامن لها بالسَّوْق إلى داره ، وإن ربطها وقيدها حول زرعه أو غير

ذلك فهلكت بسبب ربطه فهو ضامن.

# المسألة [ ۲۸۲]

وســألته: عن رجل ركب دابة فتبعها [ فِلْوُهَا (١) أو ](٢) فصيلها (٣) فوطئ على إنسان فقتله أو على مال فأفسده.

قال: اختلف [ في ذلك ] (٤) ، قال ابن القاسم: لا ضمان عليه [ فليس ] (٥) مثل السارق والقائد والراكب .

وقيل: يلزمه الضمان؛ لأنه بسببه هلك ذلك، ولولا ركوبه للدابة وسيره في الطريق لما هلك (٦) الفصيل في تلك الطريق، ولما(٧) أفسد ما أفسد.

قال محمد: وبه أقول، وعليه أكثر أصحاب مالك.

#### المسألة [ ٢٨٣ ]

وســألته: عن ثلاثة نفر ركبوا دابة [ فركضوها ] (^) فأهلكت مالًا ، أو قتلت نفسًا فعلى من ترى الضمان ، هل على الأول ، أو على الآخر أو الوسط ؟

<sup>(</sup>١) الفِلو: بالكسر، الجحش والمُهر إذا فطما، أو بلغا السنة، والجمع: أفلاء، وفلاوى.

<sup>(</sup>٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) الفصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والجمع: فُصلان وفِصلان، بالضم والكسر.

<sup>(1)</sup> (2) (3) (4)

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أهلك». (٧) في (ك): «ولا».

<sup>(</sup>٨) من (م).

قال: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال ابن وهب: هم في ضمان ما أفسدت شركاء، وقال ابن الماجشون: الضمان على الأول الذي بيده اللجام أو الخطام (١)، وقال أشهب: على الذي ركضها وهمزها منهم.

#### المسألة [ ٢٨٤]

وســألته: عن الكلب العقور إذا عقر بهيمة أو إنسانًا .

[ فقال  $]^{(Y)}$ : قال ابن القاسم: إذا كان ممن يجوز اتخاذه مثل كلب الزرع أو الصيد، فإن تقدم [ لصاحبه  $]^{(A)}$  فهو ضامن لما أفسد  $]^{(P)}$  وإن لم يتقدم لصاحبه فلا شيء عليه، وإن [ كان  $]^{(Y)}$  الكلب غير مأذون في اتخاذه فصاحبه ضامن لما استهلك، تقدم إلى ربه أم [Y]

وأما غير ابن القاسم فيرى صاحب الكلب العقور .....

<sup>(</sup>١) الخطام: هو وتر القوس، وكل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به.

<sup>(7)</sup> من (7) . ( الذي » .

<sup>(</sup>٤) في (ك): «المهماز»، والمهامز: الحديدة توضع في مؤخر خف الرائض الذي يركب الدابة، ليهمزها فتتحرك.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «على ذلك». (٦) في (م): «وأنكرها».

<sup>(</sup>V) سقطت من (A) من (A)

<sup>(</sup>٩) في (م): «فسد». (٤٠) سقطت من (ك).

ضامنًا (١) لما أصاب سواء تقدم إليه أم W ، وسواء كان مأذونًا [ في اتخاذه  $(^{(7)})$  أم  $W^{(7)}$  ، وهو قول أكثر أصحاب مالك .

# المسألة [ ٢٨٥]

قلت له: فرجل ضرب رجلًا (3) آخر فقلع (6) سنه ثم رده وثبت (7).

[ فقال ] (١٠) : قال ابن القاسم [ كَثَلَتُهُ ] (١٠) : سمعت (٩) رجلًا سأل (١٠) مالكًا كَثَلَتُهُ عن هذه المسألة فلم يردَّ [ فيها ] (١١) جوابًا .

وقال سحنون: بلغني عمن أثق به أن في السن القود في العمد وإن ثبت، وهو رأيي.

#### المسألة [ ٢٨٦]

قــلت له: فالرجل أتى إلى فرس رجل فأنزاه على رمكته (١٢) بغير إذنه ما يجب عليه ؟

قال: ينظر إليه، فإن كان الفرس(١٣) محلًّا للإنزاء أو الركوب، فإنه يلزمه

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ك): «ضامن». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أو غير مأذون».(٤) في (م): «إنسان».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فقطع».

<sup>(</sup>٦) في (م): «ثم ردها فثبتت »، ويقصد: أن المضروب رد السن إلى موضعه فثبت واستقر.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ك). (٨) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «رأيت». (٩) في (م): «رجالًا سألوا».

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

<sup>(</sup>١٢) أي: جعل فرسه يطأ الرمكة ، من النَّزْو وهو الوثب .

<sup>(</sup>١٣) في (م): «الحصان».

أجرة مثله ، قاله ابن القاسم ، وإن كان لغير الإنزاء وكان للركوب إما أن يكون عتيقًا أو معربًا هجينًا ، فالهجين يلزم فيه أجرة المثل ، والعتيق فيه ثلاثة أقوال :

قال ابن القاسم : [يلزم  $]^{(1)}$  فيه [ قيمة  $]^{(1)}$  نزوه $^{(7)}$  في عتاقته .

وقال ابن كنانة: يغرم المتعدي ما نقصه النزو، ويكون الفرس(٤) لصاحبه.

وقال أشهب: يغرم [المتعدي] (٥) قيمة الفرس (٦) كله، ويسلمه صاحبه للذي (٢) أنزاه بغير إذنه؛ لأن النزو يفسد (٨) الفرس العتيق، وهو عيب يفسد به (٩)؛ لأنه ينقص قوته، ويورثه الصهولة، والشموسة، ويزيل منه الرياضة، فإن أبى صاحب الحصان من [أخذ] (١٠) قيمته فليس له شيء، وقاله سحنون أيضًا.

#### المسألة [ ٢٨٧ ]

قلت له: ولو وجد رجل رمكة لغيره والحصان (١١) لغيره ، فأنزا الحصان على الرمكة فانكسرت أو مات ، أو انكسر الحصان ، أو مات ماذا يلزمه (١٢) في ذلك؟ قال: هو ضامن لما هلك منهما ، [وإن سلما] (١٣) معًا ، فعليه [من] (١٤) القيمة والأجرة على ما [تقدم من] (١٥) الخلاف والتفصيل المتقدم .

<sup>(</sup>١) من (م) . (ك) من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «نزوته».
(٤) في (م): «الحصان».

<sup>(</sup>a) من (م). «الحصان».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «الذي». (A) في (م): «يلزم».

<sup>(</sup>٩) في (م): ((فيه)). (٩)

<sup>(</sup>١١) في (ك): «والفرس». (١٢) في (ك): «يغرم».

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (ك). (١٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٥) كلمة غير واضحة في (م).



# المسألة [ ۲۸۸ ]

قــلت له: فإن وجد رمكة غيره أو بقرة [غيره ] (١) ، أو شاة أو ناقة [ في ] (٢) حال خروج الولد عند الولادة فجلس إليها ينتظر ولادتها ، فخرج رِجْلُ الفصيل أو رأسه من أمه ، فجذبه (٣) بالعنف والشدة فمات .

قال: يلزمه في ذلك نصف عشر [قيمة](١) أمه.

#### المسألة [ ٢٨٩]

وســألته: عمن أصاب الثور النطاح، والجمل الصَّؤُوْل<sup>(٥)</sup> من الدماء<sup>(٢)</sup> والأموال.

قال: فإن تقدم إلى أربابها فما أصاب من الأموال فعلى أربابها [ ضمانه  $]^{(\vee)}$  , وما أصاب من الدماء دون النفس وشهدت البينة على ذلك ، فذلك على أربابها ، وأما في النفس فشهد عليها $^{(\wedge)}$  شاهد واحد ، فقال ابن القاسم : [ يحلف أولياء الميتة يمينًا واحدًا ويستحقون ديتهم في مال صاحب الثور والجمل ، ولا يكون على العاقلة من ذلك شيء .

وقال أشهب: لا خير في قول ابن القاسم ](٩) ، هذا لأن دية الحر المسلم لا

<sup>(</sup>١) من (ك). (٢)

<sup>(</sup>٣) في (م): «فجبذه». (٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) الصؤول: من صال الفحل على الإبل صولًا وصِيالًا ، وصُؤولًا ، وصولانًا : قاتلها ، ويقال : صال عليه صَوْلًا وصولة : وثب .

<sup>(</sup>٦) في (م): «الدم». (٧) من (ك).

<sup>(</sup>A) في (ك): «على فعلها». (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

تستحق بيمين (١) واحدة ، والقسامة في هذا (٢) ثابتة وإن كان في العجماء . وقال محمد [ بقول  $]^{(7)}$  ابن القاسم (٤) ، وقال محمد [ بقول  $]^{(7)}$ 

# المسألة [ ۲۹۰]

وسـألته: عن رجل أنزا فحلًا [حرامًا ]<sup>(٦)</sup> على رمكة، أترى هذا النتاج حرامًا أو حلالًا؟

قال: لا يحل ذلك لأحد من الناس، ولو جاز ذلك لغصب الناس أموال قوم آخرين.

# المسألة [ ۲۹۱]

قــلت: وقد ذكر بعض أهل العلم [ أنه ] (٧) لا يلزمه إلا قيمة النزوة خاصة. قــال: ذلك إذا نزا الفرس على الرمكة ولم يعلم بذلك صاحب الرمكة ، ولا أقر بذلك ولا رضي به ، فإنه لا يلزمه إلا قيمة النزوة ، وأما إن تعدى صاحب الرمكة على فرس غيره فأنزاه على رمكته ، فلا يحل هذا (٨) النتاج ، وأراه حبسًا يجاهد [ عليه ] (٩) في سبيل الله .

وقيل: يلزمه قيمة الفرس كله؛ لأنه (١٠) أدخل فيه العيب لصاحبه إلا إن أبي (١١) صاحب الفرس من أخذ قيمته، وقد قدمنا هذا الخلاف فيما سلف (١٢)، وقال

(٥) في (ك): «وقول».(٦) من (م).

(٧) من (م).(٨) في (ك): « ذلك».

(٩) من (م). «فإنه». «في (ك): «فإنه».

(١١) في (ك): «أن يأبي». (١٢) في (ك): «سبق».

 <sup>(</sup>۱) في (ك): «يمينًا».
 (۲) في (م): «فيها».
 (۳) سقطت من (ك).
 (٤) في (ك) هنا: «في هذا وهم».

عطاء (١): ليس عليه إلا أجرة مثله على كل حال.

# المسألة [ ۲۹۲]

قلت: فإن كان رجل يجاورني ويخالطني في الغنم (7) والإبل والبقر وعنده فحل حرام يطرق ماشيتي، وتلد منه (7)، [ وإذا علم بذلك (7) هل يحرم النسل بذلك أم (7)

قـال: نعم، ولا يرخص [في مثل] (٥) ذلك لأحد من الناس.

وقيل: لا يحرم وإنما يحرم الفعل ابتداءً ، فإن وقع ونزل [ فإنما ] (٢) يلزمه كراء الفحل ولا يحرم النسل ، وهو قول ابن القاسم .

# المسألة [ ٢٩٣]

وساً لته: عن رجل قتل (٧) خنزيرًا (٨) في الأندر، وذبح فيها شاة أو بقرة فاختلط دم المسفوح من الشاة أو البقرة [أو دم الخنزير بالزرع] (٩) اختلاطًا كليًا (١٠)، ما الحكم في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي، مولاهم المكي، الإمام، شيخ الإسلام مفتي الحرم حدث عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة، كان أعلم الناس بمناسك الحج، مات سنة ١١٤ه، وقيل: ١١٥ه.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «النعم». (٣) في (م): «معه».

<sup>(</sup>٤) من (م). (٥)

<sup>(</sup>٦) من (ك). (ذبح». (٢)

 <sup>(</sup>٩) في (ك): «خنازير».
 (٩) سقطت من (٩)

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «فاختلط كله».

قال: اختلف العلماء في ذلك قيل: يحرم الزرع على كل حال [ ولا ينتفع به ](١). وقيل: يُغسل بالماء الطاهر ، كسائر(٢) النجاسات فالماء يطهرها ، ويحل أكله وبيعه [وزريعته ](٣) إذا لم يطل مكثه ومقامه في الدم ، حتى ينفذ إلى داخل الزرع ، فإن علم أنه وصل [الدم](٤) إلى داخل الزرع، فإنه يغسل ظاهره بالماء الطاهر، ثم يطبخ (٥) [ في الماء الطاهر ] (٦) أيضًا ، ويهرق (٧) الماء الذي طبخ فيه ، ويغسل بماء [آخر] (<sup>٨)</sup>، ويحل للبيع والأكل <sup>(٩)</sup> والزريعة.

والقول الثالث: لا يحل بيعه ولا أكله ، [ويجوز](١٠) أن يعلفه الدواب(١١) ويزرع .

# المسألة [ ٢٩٤]

وســألته: عن رجل مسلم وكان له جار نصراني وعنده خنزير يحلبها ثم رضعها عجل أو شاة المسلم ما الحكم في ذلك؟

قال: سبيل [ ذلك سبيل ] (١٢) [ الجلَّالة من ] (١٣) الأنعام التي تأكل الأنجاس والجيف، قيل: يحرم [لحمها](١٤) ولبنها وسمنها، وعرقها، وبولها، وروثها، وهذا القول شاذ.

وقيل: روثها وبولها نجسان، وما سواهما طاهر(١٥) حلال.

<sup>(</sup>١) من (ك). (٢) في (ك): «وسائر».

<sup>(</sup>٣) من (م). (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يطبخها». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «وليرق». (٨) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (م): «ويحل له أكله والبيع». (۱۰) بیاض فی (م).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «يعلف للدواب».

<sup>(</sup>١٣) من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «طاهران».

<sup>(</sup>۱۲) من (م).

<sup>(</sup>١٤) من (ك).

والقول الثالث: أن الروث والبول واللبن نجس وما سوى ذلك [غير مكروه. وقيل: الكل مكروه](١) غير حرام.

# المسألة [ ٢٩٥]

وسالته: عن رجل استعار دابة إلى موضع سماه ليحمل عليها قدرًا سماه ثم ذهب إلى غير الموضع المسمى (٢) أولاً فسرقت منه مع أنه زاد على حملها المسمى كثيرًا، ما الحكم في ذلك؟ وقد وجدها ربها بيد سارق ولا قدرة له على ردها من يده إلا بفداء فأعطاه إياه؟

قال: صاحب الدابة مخير إن شاء ضَمَّنه قيمتها يوم التعدي ولا شيء له سوى ذلك ، وإن شاء أخذها بنفسها وكراء الزيادة مع كرائها [ الأول ولا شيء له ] (٣) مما أعطى من الفداء ؛ لأنه بسبب التعدي وداه ، وهو قول مالك .

# المسألة [ ٢٩٦]

وسألته: عن رجل أتى بالدقيق إلى رجل يعجنه له ويخبزه ( $^{(1)}$ ), فجعل صاحب الدقيق يصب الماء من خابية الذي يعجن [ منه  $^{(0)}$  [ الدقيق  $^{(7)}$ ), فلما فرغ منه وجد فأرة ميتة في الخابية ، فهل ترى مصيبة العجين على  $^{(V)}$  صاحبه أو على  $^{(A)}$  الذي يعجنه ؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٢) في (ك): «الذي سماه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٤) في (ك): «ويخبزه له».

<sup>(</sup>٥) من (م). (٢) من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «من». (A) في (ك): «من».

قال: [اختلف في ذلك، فقيل: الفأرة غليسة فمصيبة العجين من صاحبه] (١٠). وقيل: مصيبته من الذي يعجنه ؟ لأنه فرط حين (٢) لم يحفظ خابيته من الفئران. وقيل: مصيبته منهما [معًا] (٣).

# المسألة [ ۲۹۷]

وساً النه: عن رجل عنده متاع [ وديعة  $]^{(2)}$  في بيته ثم قامت النار في البيت وأخذ صاحب البيت يخرج متاعه ومتاع [ صاحب  $]^{(0)}$  الوذيعة إلى وسط الدار ، ثم صعد رجل آخر على سطح البيت وأراد هدم سقفه لئلا تعم النار سائر الدار ، وكان بيده حصير يتقي به النار على نفسه فغلبت عليه النار واشتعلت الحصير فرمى به في وسط الدار ، فوقع (7) على متاع الوديعة فاحترق (7) ، فعلى من ترى ضمانه ؟ قال أشهب: ضمانه من الذي رمى عليه الحصير فاحترق ؛ لأن ذلك جناية يده .

وقال ابن القاسم: إن سلمت الدار ولم يحترق [ إلا البيت الذي قامت فيه النار أولًا ، فالضمان على الذي رمى عليه الحصير ، وإن احترقت كلها فلا ضمان عليه إذ لم يحترق ] (^) بسببه وحده ، فإنه يحترق مع الدار .

# المسألة [ ۲۹۸]

وســـألته: عن رجل بيده عواري<sup>(٩)</sup> .....

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٢) في (ك): «حيث».

<sup>(7)</sup> من (7) . (4) . (5) في (6) . (4)

<sup>(°)</sup> من (ك): «فوقعت».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فاحترقت». (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) العواري: جمع عارية، وهي الشيء الذي يعار ويستعار.

استعارها(۱) من الناس ، وهي مما يغاب عليه ، ثم كابده(۲) هو وأهل منزله قوم ، فغاروا عليهم ، ونهبوا أموالهم ، وقتلوا الرجال ، وسلبوا النساء والذراري ، فادعى الذي كانت الودائع والعواري بيده أن القوم [ قد  $^{(7)}$  ذهبوا بجميع  $^{(3)}$  [ ذلك مع  $^{(6)}$  ماله هل يصدق في دعواه أم لا ؟

قال: القول قوله في ذهاب العارية والوديعة [في  $^{(1)}$  مثل هذه الوقائع العظام  $^{(Y)}$  من غير يمين يلزمه.

وقيل: يحلف أنه [قد] (^) أدرك القوم ذلك في داره ويبرأ ؛ إذ لعله استهلكه قبل هجوم القوم (٩) عليهم.

# المسألة [ ٢٩٩]

قلت: وإذا هرب بالعارية أو الوديعة مع بعض متاعه عند ورود القوم عليهم فأخفى ذلك في بعض المواضع، رجاء لنجاته (١٠٠ [ وسلامته  $]^{(11)}$ ، فسرقه [ قوم  $]^{(11)}$  آخرون أو صادفه القوم الذي غلبوا $]^{(11)}$  عليهم فأخذوه، فقال صاحب الوديعة أو العارية: أنت استهلكته، ولو تركت ذلك في دارك لسلم، فهل ترى عليه الضمان لنقله العارية أو الوديعة من داره أم  $\mathbb{K}$ ?

<sup>(</sup>۱) في (ك): «استعارهم». (٢) كابده: قاساه وداهمه.

<sup>(</sup>٣) من (م). (٤) في (ك): « ذهبوا بالجميع».

<sup>(</sup>o) في (ك): «من». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «المعظمة». (٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «قبل السحوم». (١٠) في (ك): «وجاء للجنبات».

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): «يرغبوا».

قال: إن نُهبت داره وعلم أنه لو ترك ذلك في داره لهلك وأُخذ فلا ضمان عليه ، وإن سلمت داره فقولان ، قيل: يلزمه الضمان بالنقل ، وقيل: لا ضمان عليه ؛ لأنه قصد بنقلها من داره السلامة والنجاة ، ولا سيما إذا كان معها شيء من متاعه [وصلى الله على محمد وآله وصحبه](1).

张张张

<sup>(</sup>١) من (ك).



الفصل الثاني عشر في مسائل الأوقاف والصدقات والهبات رَفَعُ حَبِّى لَالرَّحِيُّ لِالْبَخِّرِيِّ رُسِّلِنَهُمُ لالِمْرُو وَكِرِي (سِلِنَهُمُ لالِمْرُو وَكِرِي www.moswarat.com



# فصل(١) في الأحباس والصدقات والهبات

#### المسألة [ ٣٠٠]

قال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون كِثَلَثْهِ عن (٢) بقعة حُبست لبناء مسجد (٣) فبني (٤) فيها المسجد فصار تصلى فيه [ الجمعة و ] (٥) الخطبة ، فإذا كان رمضان أمر الوالى بصنع(٦) الطعام في ناحية منه للمساكين والأيتام يفطرون عليه وأمر بنار توقد في ناحية المسجد في دواخله $^{(\mathsf{V})}$  ، أترى ذلك مباحًا أم لا؟

قال: أعوذ بالله من هذا [ الفعل ؛ لأن هذا ] (^) مما ينهى عنه ويتحرز منه ، قال اللَّه تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النُّور: ٣٦] والبيوت التي (٩) أراد اللَّه تبارك وتعالى في هذه الآية ، هي (١٠) : المساجد [ بإجماع ](١١) وباتفاق(١٢) بين أهل العلم ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ أَذِنَ ٱللَّهُ ﴾ أي : أعلم وأمر ، والأمر

هذا الفصل في النسخة (م) وقع بعد فصل: مسائل الرعاة . (1)

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «على». (T) في (م): «المسجد».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). (٤) في (م): «فبنا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «أن يصنع». (٧) في (م): «داخله».

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٩) في (ك): «والبيت الذي».

<sup>(</sup>١١) من (م). (١٠) في (ك): «يعني».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «باتفاق».

على الوجوب، ومعنى قوله سبحانه: ﴿ أَن تُرْفَعَ ﴾ ، أي: تعظّم وتوقر وتكرم باجتنابها الأقذار والأنجاس والأوساخ، وقوله تعالى: ﴿ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النّور: ٣٦] أي: أمر اللّه سبحانه أن يذكر فيها اسمه بأنواع العبادات.

وقال مالك كَثَلَقُهُ وغيره من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين: إن بيوت الله، المساجد [ بنيت ] (١) لعبادة الله من الصلوات والذكر وقراءة القرآن، ومذاكرة (٢) العلم لا غير ذلك، ولا يجوز رفع الصوت [ في المسجد ولو كان بذكر الله وقراءة القرآن ومذاكرة العلم، وأن يكون فيه الذكر وقراءة القرآن بأن يخفض الصوت ] (١) مع الخوف والخشوع لله تعالى مع اعتقاد التعظيم والتوقير للمسجد، وقد أمر الله سبحانه [ عباده بالذكر في جميع حالاتهم، في القيام والقعود والاضطجاع، قال الله سبحانه ] (١٠) [ ﴿ فَاذَكُرُوا الله قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴿ [ النساء: ١٠١]، ثم قال الله تعالى: ﴿ يَنَا أَيْنَ المَنُوا ] (٥) اذَكُرُوا الله ذِكُرُ كُوبَا الله وقال سبحانه وتعالى وصفًا جليًا (١٠) [ مبيئًا، وقال سبحانه وتعالى الله تعالى: ﴿ وَنَا الله الله وسنة وتعالى وصفًا جليًا (١٠) [ مبيئًا، وقال سبحانه وتعالى الله وسنة وقود الذكر في الاجتماع والافتراق من أكبر البدائع ويخالف كتاب الله وسنة رسوله، ووقود الذار في المسجد يورث من أكبر البدائع ويخالف كتاب الله وسنة رسوله، ووقود الذار في المسجد يورث وفيه الما وذلك مما ينزه عنه (١٠) المساجد، فمن

<sup>(</sup>۱) من (م). (وتذاكرة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٦) في (ك): «جليلًا».

<sup>(</sup>٧) من (ك). (٨)

<sup>(</sup>٩) من (م). «وكذلك ممايزة عن».

عمل (۱) [فيه] (۲) [ذلك] (۳) وأوقد فيه نارًا ، أو علم فيه الصبيان الصغار الذين لا يضبطون فيه أنفسهم من خروج حدث الريح والبول كان ذلك جرحة في شهادته وإمامته مع لزوم العقوبة والأدب له على فعل ذلك ، ولا يجوز في المسجد كثرة الحديث والضحك ، وقال النبي ﷺ: «جنبوا صبيانكم ومجانينكم [ من الحديث والضحك ، ولا [ تسلُّوا ] (۵) فيها سيوفكم » (۲) ، و « لا تنشدوا فيها الضوال مساجدكم ] (٤) ، ولا [ تسلُّوا ] (۵) فيها سيوفكم » (۱) لا أجمع الله عليك » (٩) فإذا سمعتم من ينشد فيها [ ضالة ] (٧) فقولوا [ له ] (٨) لا أجمع الله عليك » (٩) . (وإذا رأيتم من يبيع (١٠) فيها أو يشتري فقولوا : لا أربح الله تجارتك » (١١) .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «فعل». (٢) من (ك).

<sup>(7)</sup> avis(a): (a) avis(a): (b) avis(a): (b) avis(a): (c) avis(a): (c) avis(a): (d) avis(a): (d) avis(a): (e) avis(a): (f) avis(a): (f)

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب المساجد والجماعات -باب ما يكره في المساجد حديث رقم ٧٥٠] بلفظ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراركم، وبيعكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع » وفي إسناده ضعف، وانظر: ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ص(٦٣) رقم (١٤٨).

<sup>(</sup>٧) من (ك). (٨)

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب المساجد -باب النهي عن نشد الضالة في المسجد-حديث (٨٦٥، ٥٦٩)]، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٥) و(٧٦٦) و(٧٦٧).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «يبيعوا».

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والدارمي (١٠٤)، والحاكم في المستدرك (٦/٢٥) وقال: حديث حسن حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، قال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد.

ولا ينبغي أن يؤكل فيها لحم ولا فاكهة ، ولا سائر الأطعمة ، وحكي [عن] (۱) ابن القاسم جواز السويق ، والذي عليه العلماء منع السويق وغيره من سائر الأطعمة في المسجد ورخص مالك النوم فيه في القايلة نهارًا (۲) ، ولا تجوز [الصنعة] (۳) في المسجد ، ولا يدخل [فيه] شيء من حوائج الدنيا من آلة [الحرث] (۱) والقِفَاق ، ولا يجوز فيه الزرع والفواكه ، ولا ينجر فيه مغزل ولا يبرى فيه قلم (۱) ، ولا يخاط فيه ثوب ، ولا يعمل في المسجد سوى الصلاة والذكر وقراءة القرآن ومذاكرة العلم ودرسه مع خفض الصوت [في ذلك] (۱) كله بحسب ما لا يضر بغيره ممن كان معه في المسجد من الملائكة والإنس والجن ، وما سوى ذلك (۱) فهو بدعة عظيمة يوجب تغييره وإنكاره (۹) ، والنهي عنه [على (1) كل مؤمن باللَّه ورسوله .

# المسألة [ ٣٠١]

وســألته: عمن كانت أرضه مجاورة لمقبرة قديمة دثرت<sup>(١١)</sup>، هل يجوز أن يغرس فيها شجرًا أو يحرث فيها [زرعًا ]<sup>(١٢)</sup> أم لا؟

قال : أما الغرس فلا يجوز ذلك ؛ لأن فيه إذاية الموتي (١٣) في قبورهم بتسييل (١١)

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ورخص مالك في القايلة فيه النوم نهارًا».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م). (٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). ( نبل». (٦) في (م): «نبل».

<sup>(</sup>٧) في (م): «بذلك». «هذا». (٨)

<sup>(</sup>٩) في (ك): «تغييرها وإنكارها». (١٠) من (م).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «داثرة». (١٢) من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (م): «الأموات». (١٤) في (ك): «تسيل».

الماء، وهدم قبورهم، وقال الرسول التَّلِيَّةُ: «كُلُ مَا يؤذي الحي يؤذي المعيد يؤذي المعيت »(١)، وأما الحرث من غير سقي الزرع فقد أرخص فيه العلماء لخفته، وأجازوا فيها الصلاة، وقد صلى فيها النبي عَلَيْهُ والخلفاء بعد.

# المسألة [ ٣٠٢]

قسلت له: ولو كانت المقبرة مقبرة الجاهلية، هل يباح غرسها؟ قسال: لا، والكف عن ذلك أسلم وأحسن، وهو قول مالك رَفِرُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَال

#### المسألة [ ٣٠٣]

قسلت : فإن وقع ونزل وغرسها رجل $(^{(7)})$  عمدًا أو جهلًا .

قال: أما ابن القاسم فيرى الانسلاخ عن ذلك أسلم(٤) وأصوب.

وأما ابن كنانة فقال: تكون الأشجار حبسًا، واختلف في أكلها، فقال ابن وهب: الغني والفقير فيها (٥) سواء؛ لأنه حبس لسائر المسلمين.

وقال أشهب: هو لأهل المسكنة دون غيرهم.

وقال عيسى بن دينار: تقطع تلك الأشجار (٦٦) كلها.

وقال محمد: وأنا أقول: لا تقطع تلك الأشجار (٧) بعد غرسها، وتترك حبسًا للمسلمين.

<sup>(</sup>۱) وهو معنی حدیث: «کسر عظم المیت ککسره حیًّا» أخرجه أبو داود (۳۲۰۷)، وابن ماجه (۱۲۱۲) وغیرهما.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة من (ك). (٣) في (م) هنا زيادة: «شجرًا».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أحسن». (٥) في (ك): «فيه».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الشجرة».
(٧) في (م): «الشجرة».

وسئل ابن القاسم عمن تصدق بشجرة في جنانه على الفقراء والمساكين، فلم يجدوا في بلده (١) من يأكلها من الفقراء هل يجوز بيعها ويتصدق بثمنها على المساكين أم لا؟

قال: لا تباع أصلًا ، إنما يباع ثمارها( $^{1}$ ) ، ويصرف( $^{1}$ ) ثمنها على المساكين أو تفرق الثمرة على المساكين ، وإنما( $^{1}$ ) الخلاف فيمن تصدق بشجرة على المساكين ، وكانت في وسط جنانه ، فإذا [ دخل إليها]( $^{0}$ ) المساكين أضروا( $^{1}$ ) بصاحب الجنان في تطرقهم( $^{1}$ ) إلى شجرتهم ، فقيل : يجوز بدلها ويعطيهم مثلها في موضع لا يضرون( $^{0}$ ) به .

وقيل: يجوز بيعها ويفرق ثمنها على المساكين.

وقيل: لا يجوز بيعها ولا بدلها، وإنما يجوز بقاؤها في جنانه (٩)، فإذا طابت ثمارها (١٠) خرصها (١١) أهل المعرفة بالتخريص، فيأكلها صاحبها ويعطي للمساكين خرصها ثمرًا يابسًا (١٢) عند الجذاذ [بمثابة الصدرية العارية] (١٣).

#### المسألة [ ٣٠٤]

# قلت: فالرجل يهب هبة [ أو هدية ] (١٤) أو عطية للقاضي أو للعالم أو للعابد

| (۲) في (م): «ثمراتها» | (۱) في (ك): «بلاده».                  |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) حي (٦) ، (١٦)     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ويفرق».(٤) في (ك): «وأما».

<sup>(°)</sup> في (م): «دخلوا». (٦) في (ك): «أضر».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «تصرفاتهم». (A) في (م): «يضر».

<sup>(</sup>٩) في (م): «جنانها». (١٠) في (ك): «ثمرتها».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «خصرها». (۱۲) في (ك): «ثم يوبسها».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «العرية». (ك) من (ك).

على وجه المثوبة وطلب الثواب و[ أراد ](١) استرجاع هبته هل له ذلك أم لا ؟ قال: لا ثواب [ لأحد فيما ] (٢) وهب للقاضي أو المفتى ، أو العالم أو العابد ولا رجوع له في شيء (٣) ، ولو كان قائمًا ، ولو أعطى ملء الأرض ذهبًا ، وأي مثوبة تكون في مثل هذا، وقد وجب على المسلمين مواساة من كان بهذا الوصف، لما(٤) فيهم من منفعة المسلمين [فالقاضي] (٥) والمفتى، والقارئ، والعابد، والمؤذن، والإمام، ومن فيه منفعة للمسلمين له حق واجب في بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن ببيت مال المسلمين (٦) فعلى جماعة المسلمين مواساتهم . قال محمد: [وقد](٧) كان مالك يَخْلَلْهُ يأخذ جوائز [أبي جعفر المنصور، وهو الثاني من خلفاء العباسيين، وقد كان محمد بن شهاب (الزهري) (^^) رَجْزِالْمُقَتَةُ يأخذ جوائز ](٢) الحجاج بن يوسف، وحال الحجاج معلوم، والزهري ومالك [ رضي المام المام

#### المسألة [ ٣٠٥]

قلت له: فالفاضل (١٢) [ مِنْ ] (١٣) حبس (١٤) المسجد من الجدار (١٥)

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لمن». (١) ليست في (م) و(ك) والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٤) في (ك): «له». (٣) في (م): (في غير شيئه).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «ببيت المال». (٥) من (م).

<sup>(</sup>A) تحرفت في (ك) إلى: «الهروي». (٧) من (م).

<sup>(</sup>١٠) فني (م): «رحمهما الله». (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «فالقاضي». (١١) من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ك): (جسد). (١٣) من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «العيدان».

والسقف وخشبه إذا صلح المسجد وبقي ، قد استغنى عنه [ المسجد  $_{1}^{(1)}$  ، هل [ يجوز أن  $_{2}^{(1)}$  يصلح به  $_{1}^{(7)}$  مسجدًا آخر أم لا ؟

قال: [قد] (٤) اختلف في ذلك، فعن ابن القاسم في ذلك قولان: الجواز والمنع.

وقال سحنون: يبقى هنالك حتى تدثره<sup>(٥)</sup> الرياح.

وقال أصبغ وغیره: یجوز ذلك، ولا بأس به، ما كان للَّه یجوز أن یصرف بعضه [ فی بعض ] (٦) .

#### المسألة [ ٣٠٦]

قلت: أيجوز أن يوقد به $^{(V)}$  النار في المسجد؟

قال: أعوذ بالله من فعل السوء، وكذلك من أكبر الكبائر وأقبح القبائح أن يُعمد إلى أحباس (^^) الله تعالى فتحرق بالنار.

# المسألة [ ٣٠٧]

قلت: [فمن يعمل ذلك] (٩) هل يكون ذلك جرحة في شهادته؟ قلل: نعم إلا أن يعذر بالجهل (١٠).

<sup>(</sup>١) من (ك).

<sup>(</sup>٣) ني (ك): «بهذا». (٤) من (م).

<sup>(</sup>۵) في (م): «تذروه».(۲) من (م).

<sup>(</sup>V) في (ك): «يوقع فيه». (A) في (ك): «حبس».

<sup>(</sup>٩) من (م). «في جهل».

# المسألة [ ٣٠٨]

# قلت له: فهل يباح للمعلم أن يعلم الصبيان في المسجد؟

# المسألة [ ٣٠٩]

قلت: فإن جهل المعلم وأدب الصبيان في المسجد (٦) أيكون ذلك جرحة في شهادته ؟

قال: يخبر بذلك وينهى عنه، فإن انتهى أعذر بالجهل ( $^{(V)}$ )، وإن لم ينته زجر ( $^{(A)}$ ) وأُدِّب، وكان ذلك جرحة في شهادته وإمامته، ومن هنا سقطت ( $^{(P)}$ ) شهادة كثير من المعلمين للصبيان، وهذا كله قول ابن القاسم وروايته عن مالك كَاللهُ.

#### المسألة [ ٣١٠]

قــلت : فالرجل يغرس [ الغرس و ]<sup>(١٠)</sup> الشجر في .......

| <ul><li>(٢) في (ك): «التعليم».</li></ul> | في (م): «البيت».      | (1) |
|------------------------------------------|-----------------------|-----|
| (٤) من (م)٠                              | من (م) .              | (٣) |
| <ul><li>(٦) في (ك): «المساجد»</li></ul>  | من (ك): « للتعليم ».  | (0) |
| <ul><li>(٨) في (ك): «عزر».</li></ul>     | في ( م ) : « بجهل » . | (Y) |
| (۱۰) من (م).                             | في (ك): «سقط».        |     |

جسد (١) المسجد [ إما في صحن المسجد ، أو بازائه ، ونوى بذلك أن ينتفع به المسجد في وقوده وتحصيره أو غير ذلك مما يحتاج إليه المسجد  $1^{(1)}$ .

قال: أجاز ذلك الأوزاعي (٣) كَالله ، ومالك كَالله منع [من] (١) الغرس في صحن المسجد ورحابه ، فإن وقع ونزل وغفل عن الغرس حتى كبر [ وأثمر ] (٥) ، فالمسلمون في الانتفاع (١) [ به ] (٧) وأكله سواء ، كما استووا (٨) في الصلاة في المسجد .

张张张

<sup>(</sup>١) في (م): «حبس». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد ، أبو عمرو الأوزاعي ، شيخ الإسلام وعلم أهل الشام وعالمهم ، ولد في حياة الصحابة سنة ٨٨هـ ، وكان واسع العلم والدراية ، توفي سنة ٧٥٧هـ .

<sup>(5)</sup> (6) (7)

 <sup>(</sup>٦) في (م): «بالانتفاع»
 (٧) من (م).

<sup>(</sup>۸) في (م): «استوى».





رَفْخُ مجب (لرَّحِلِي (الْبَخِلَ يُ رُسِلنتر) (لِنِّر) (الِنِر) www.moswarat.com

.



# فصل [في]<sup>(۱)</sup> الصيد والذكاة

# المسألة [ ٣١١]

وسألت محمد بن سحنون رضي الله تعالى عنه عمن رمى صيدًا أو أراد أن يذبح ، ونسى التسمية (٢) ، أتؤكل الذبيحة والصيد أم لا؟

قال: [قد] (٣) اختلف في ذلك ، فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك ما لم يتعمد ترك التسمية ، فلا تؤكل .

وقال غيره: لا تؤكل إذا ترك التسمية سواء تركها عامدًا أو ناسيًا؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعَام: ١٢١].

والقول الثالث: مكروه في النسيان، حرام في العمد، وقول ابن القاسم أثبت وأصح.

# المسألة [ ٣١٢]

قلت له: فرجل (ئ) يذبح بهيمة الأنعام فرفع يده ظنًّا (٥) منه أنه أكمل (٢) الذبح ، فإذا بعض الحلقوم والودج (٧) لم يقطع ، ثم أعاد يده فاستكمل الذبح لما (٨) بقى ، أتؤكل هذه الذبيحة أم 4 (٨)

<sup>(</sup>۱) من (ك). «بسم الله والله أكبر».

<sup>(</sup>٣) من (م).
(٤) في (ك): «فالرجل».

<sup>(°)</sup> في (م): «ظانًا». (٦) في (ك): «كمل».

<sup>(</sup>٧) في (م): «والأوداج». (٨) في (م): «بالذبح ما».

قـال: اختلف في ذلك أصحاب مالك، فقال ابن القاسم: لا تؤكل، حرام، وقال ابن وهب: لا بأس بأكلها، وبه أخذ سحنون، وبه أقول أنا.

# المسألة [ ٣١٣]

وســألته: عن الفحل إذا قطعت أنثييه، ونُحصي بالحديد أترى أن يجوز في الأضحية أم لا؟

قال : قال ابن القاسم : لا يجوز ؟ [ لأن ] (١) ذلك من النقص الذي نهى عنه التَّيِينُ في الضحايا والهدايا .

وقال ابن وهب: لا بأس بذلك ، وهو بمنزلة فحول الإبل التي لا تخصى إلا بالحديد وهو قول ابن القاسم أيضًا ، وتوفي كَثِلَتْهُ ولم يُدر على [ أي ] (٢) قول ثبت . وقال محمد : وترك (٣) ذلك أفضل إلا أن يكون معسرًا فلا بأس به .

# المسألة [ ٣١٤]

قلت: ما الحكم فيما وقع من الأنعام في بئر أو في موضع لا يمكن ذبحه في موضع الذبح، ما الحكم فيه ؟

قال: اختلف في ذلك أصحابنا، قال ابن القاسم: [ما بين]<sup>(١)</sup> اللَّبة<sup>(٠)</sup> والمنحر [منحر ومذبح]<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (ك).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م) و(ك) أضفناها لاقتضاء السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «نرى». (٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «اللبت» واللُّبة: موضع القلادة من الصدر.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «منه والمذبح».

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطعن في جنب أو كتف حيث أمكنه حتى يموت كالصيد.

وقال محمد: وقول ابن حبيب [هو](١) قول العراق(٢) ، وقول ابن القاسم أحبّ إليّ في ذلك ، وبه أخذ أكابر أصحاب مالك راهيا.

# المسألة [ ٣١٥]

وساً لته: عن رجل يصطاد نحلًا ، [ فأتى إلى أرض رجل فحفر فيها حفرة ، وبني فيها مباني للنحل في ذلك  $[^{(n)}]$  ، فأتى صاحب الأرض فوجد النحل بتلك المباني  $(^{(a)})$  والحفر ، فأراد أخذها ، لمن تراه هل  $(^{(a)})$  هي للذي حفر ، أو لصاحب الأرض ؟

قال: النحل لصاحب الأرض، ولا يكون لغيره فيه شيء [سواء]<sup>(١)</sup> بنى [فيها]<sup>(٧)</sup> أو لم يبن، حفر أو لم يحفر<sup>(٨)</sup> [فيها]<sup>(٩)</sup> شيئًا<sup>(١١)</sup>.

#### المسألة [ ٣١٦]

قــلت له : فلو كانت شعابًا وآبارًا (١١) ، أو جبل بين قريتين (١٢) أو ثلاث أو أكثر ،

<sup>(</sup>١) من (م).(١) في (ك): «من العراق».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فوجد تلك النحل في المباني».

 <sup>(</sup>٥) في (م): «قال».

<sup>(</sup>V) في (ك): «فيه»، وليست في (م).

<sup>(</sup>٨) في (م): «سواء بني فيها أو حفر، ولم يبن ولا حفر».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «فيه»، وليست في (م). (١٠) في (ك): «شيء».

<sup>(</sup>١١) في (م): «ولو كان الشعرا أو الوبرا».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «قرنين».

فوجد (١) النحل في تلك المواضع ثم ادعى (٢) رجل أنه سبقه لوجوده لمن تراه؟

قال: حكم الشعاب (٦) وبطون (٤) الأودية والجبال وقفر بلاد المسلمين إنما (٥) هي (٦) للسلطان، فمن أعطاه إياه [ فهو له  $]^{(٧)}$ ، وإن لم يكن في البلاد حكم السلطان من وال ولا قاض، فقد اختلف في ذلك، فقيل: للذي وجدها أولًا إذا وضع عليها علامة للسبقية، وأخبر به (٨) الناس.

وقال: إني سبقت إلى وجود النحل، وهو موضع كذا وجعلت عليه علامة كذا. وقيل: لمن وجدها آخرًا وحملها (٩)، فإن لم يحملها ووجدها آخر فهي [له إن] حملها.

وقيل: هم فيها (١١) شركاء (١٢)، ولا تأثير للسبقية للوجود؛ لأنها إذا ملكها الأول بالوجود، فقد حصل (١٣) الوجود من الثاني والثالث ولم يستبد (١٤) الأول بأخذها وحملها إلى حرزه.

وأما من نصب أجْبَاحَهُ في الجبل<sup>(١٥)</sup> أو موضع غير متملك فما وقع فيها<sup>(١٦)</sup> من النحل فهو له ؛ [لملكه]<sup>(١٧)</sup> أصل الأجباح خاصة<sup>(١٨)</sup>.

(۲) في (م): «أعاد».

<sup>(</sup>١) في (ك): «فيوجد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الشاعري».
(٤) في (م): «وبين».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «إذ». (٦) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فله». (٨) في (م): «وأخبرته».

<sup>(</sup>٩) في (ك): « فحملها». (١٠) في (م): «لمن»

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «فيه».

<sup>(</sup>١٢) في (ك) هنا : « ولا وجد أولًا » ، وفي ( م ) : « وأما وجود الأول من وجود » ، والسياق مستقيم بدونها .

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «حل». (ط) في (م): «يستدم».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «الجبال». (١٦) في (ك): «غير متملك فيه ووقع فيَه».

<sup>(</sup>١٧) سقطت من (ك) . (وخاصة».

وأما الفيافي (١) والقفار (٢) فالمسلمون (٣) فيها سواء ، فحكمها (٤) للإمام كما قدمنا .

# المسألة [ ٣١٧ ]

قلت: فمن ذبح ذبيحة فرد الغَلْصَمَةَ (٥) إلى البدن.

قال: قال [ابن] القاسم: مكروهة، وقال غيره: لا تؤكل، وقال أشهب، وابن نافع وجماعة من أصحاب مالك: لا بأس بأكلها.

# المسألة [ ٣١٨ ]

وسألته: عن [ الموقوذة ] (٧) والمتردية والنطيحة وأكيلة (٨) السبع وأخواتها من ذوات الأسباب ، أتؤكل أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك الأثر، أما ابن عمر فقال: لا بأس بأكل هؤلاء، وإن نفذت (٩) مقاتلها إذا أدركت (١٠) ذكاتها فلم يستثن شيئًا ؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ [المَائدة: ٣]، وبه قال الليث بن سعد، وسعيد بن المسيب، وابن هرمز،

<sup>(</sup>١) الفيافي: جمع فَيْفٍ، وهو المكان المستوي، أو المفازة التي لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٢) القِفَارُ: جمع قفر وقفرة: الخلاء من الأرض، وأقفر المكان: خلا.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أمم المسلمين».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فحكمه».

<sup>(</sup>٥) الغلصمة: اللحم الذي بين الرأس والعنق، أو العُجرة التي على ملتقى اللهاة والمريء أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته، أو أصل اللسان.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك): «المنقوذة».

<sup>(</sup>٨) في (ك): «وأكلة».(٩) في (ك): «أنفذت».

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): «أدرك».

ومالك بن دينار ، وعبد العزيز بن حازم(1) ، والدراوردي(1) ، (1) .

وقال مالك ، وابن القاسم : معنى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ [المائدة : ٣] من غير هؤلاء مما<sup>(٤)</sup> لم تنفذ [ فيه ]<sup>(٥)</sup> مقاتله ، وأما [ المنفوذة ]<sup>(١)</sup> المقاتل والمأيوسة من حياتها فلا تعمل فيها الذكاة ، وهي ملحقة بالميتة ، وإن ذبحت وتحركت .

#### المسألة [ ٣١٩]

وســألته: عن جلد الخنزير هل ينتفع به أم لا؟

قال: [أما] (٢) على حكم القرآن [لا يحرم؛ لأن الله تعالى لم يحرم إلا لحمه، وقال ابن القاسم: لا ينتفع به] (٨) وكرهه.

قلت: هل علمت أحدًا من العلماء كرهه غيره أم لا؟

قال: [لا.

قلت ] (٩) : فجلود الميتة [ ما ترى ] (١٠) في بيعها والصلاة عليها ؟

<sup>(</sup>۱) لعله عبد العزيز بن أبي حازم ، وهو عبد العزيز بن أبي حازم -سلمة- ابن دينار الإمام الفقيه ، أبو تمام المدني ، كان من أئمة العلم بالمدينة ، قال عنه الإمام أحمد : لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أبي حازم ، توفي سنة ١٨٤هـ .

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الدارقطني» وهو تحريف، والدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، الإمام المحدث أبو محمد الجهني مولاهم المدني، حديثه في دواوين الإسلام الستة، وحديثه وحديث ابن أبي حازم لا ينحط عن مرتبة الحسن، توفي سنة ١٨٧ه.

<sup>(</sup>٣) في (ك) هنا: «والسهرودي».
(٤) في (م): «ممن».

<sup>(</sup>o) من (ك). «المنفدوة».

<sup>(</sup>Y) من (م).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين في (ك): « فلا بأس » .

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ك). (٩)

[قال](1): [أما](٢) ابن القاسم فلا يرى بيعها ولا الصلاة عليها وبصواب](٦)، وإن (٤) دبغت [وأما ابن وهب، وأشهب فلا يريان في بيعها والصلاة عليها بأشًا إن دبغت](٥) حتى تطيب.

#### المسألة [ ٣٢٠]

وساًلته: عمن اشترى أضحية فلما صلى العيد ضحوة فوجدها عوراء أو عمياء أو مكسورة ، أو ما أشبه ذلك من العيوب.

قال: إن كان صاحبها معسرًا فلا بأس بذبحها (٢) ، وإن كان موسرًا فأرى (٧) أن يبدلها بما هو أحسن.

# المسألة [ ٣٢١]

قلت: أيحرّم أحد من أهل العلم شيئًا من ذلك ؟

قال: ما علمت [أحدًا] (٨) ممن مضى يحرمه ، ولكن يستحب أن يُتقى فيها العب كله .

قلت: دعني من الاستحباب، إنما سألتك عن الحلال والحرام.

قال: لم أعلم (٩) أحدًا يوجب التحريم في ذلك بوجه ؛ لأنه سنة مضت عن رسول الله ﷺ.

<sup>(1)</sup> mad (3) (4) (5) (7) (7)

<sup>(</sup>٣) من (م). (إذا». (ع) في (ك): ﴿إِذَا».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٦) في (م): «بذلك».

<sup>(</sup>Y) في (م): « فلا أرى » . ( ٨) سقطت من (ك) .

<sup>(</sup>٩) في (م): «نعلم».

# المسألة [ ٣٢٢]

قلت له: فما يجزئ في (١) الضحايا من الأسنان؟

قال: الجذع من الضأن والثني مما سواه.

# المسألة [ ٣٢٣ ]

قلت له: وهل يجزئ الجذع من المعز(٢)؟

قال: اختلف في ذلك [ فقال ابن القاسم: لا يجزئ إلا من الضأن .

قلت: وما الجذع من الضأن؟

قال : اختلف في ذلك  $\mathbf{j}^{(7)}$  أيضًا ، أما ابن هرمز ، فقال : ابن ستة أشهر .

وأما سالم بن عبد اللَّه ، والقاسم بن محمد : فيرون الجذع ابن سنة .

وقال ابن [أبي سلمة]<sup>(٤)</sup>: هو ابن تسعة أشهر .

وقال مالك (°) بن أنس، وإبراهيم النخعي (٦): إن الذي يجزئ من الضأن يجزئ من المعز، ألا ترى أن كل [واحد] (٧) منهما يجزئ عن (٨) صاحبه في الزكاة.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «من». (١) في (ك): «الضأن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) يباض في (ك). (٥) في (م): «محمد».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «التجيبي». (ك) من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (م): «على».

### المسألة [ ٣٢٤]

قـلت: فإن وجدت (١) مسألة اختلف فيها العلماء فبأيهم آخذ وبأي قول أحكم ؟

قال: اختلف الأئمة في ذلك، فقال مالك، وابن القاسم: يحكم بقول من هو أرفع درجة من غيره في العلم والحلم والعقل والمروءة.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ، وابن يسار: الحكم بما<sup>(۲)</sup> هو أبين وأثبت [ وأعدل ]<sup>(۳)</sup> ، وقال ابن كنانة ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ ، وابن الماجشون ، ومطرف : إن الحكم بما<sup>(٤)</sup> هو أحب إليه وبأي وجه أراد ، ولا يخرج عن السنة والجماعة من أهل العلم ، وقد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ قال (<sup>(٥)</sup> : « مثل أصحابي مثل النجوم (<sup>(٢)</sup> في السماء يهتدى بهم في البر والبحر فبأيهم اقتديتم اهتديتم (<sup>(۷)</sup> » (<sup>(۸)</sup> ) . [أي: بأي] (<sup>(۹)</sup> قول أخذتم من أصحابي اهتديتم ، وإنما كان اختلاف

<sup>(</sup>۱) في (م): «وجد». (۲) في (ك): «فيما».

<sup>(8)</sup> من (9) . (4) في (4) (5) في (4)

<sup>(</sup>٥) في (م): «أنه قال».

<sup>(</sup>٦) في (م): «إنما مثل أصحابي كالنجوم».

<sup>(</sup>٧) في (م): «بأيهم اهتديتم اقتديتم».

<sup>(</sup>۸) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة ولكن بأسانيد كلها لا يخلو من مقال ، وانظر : الكفاية للخطيب البغدادي (٤٨) ، المدخل للبيهقي رقم (٢٥١) ، والديلمي في مسنده (٢/ ٩٠) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٨٣) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ٩١) ، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٨٢) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٧٧) ، والألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١) فالحديث لا يثبت .

<sup>(</sup>٩) في (م): «فبأي».

التابعين (١) من اختلاف أصحاب رسول اللَّه ﷺ .

### المسألة [ ٣٢٥]

قلت له: فالأمير يأمر بعض أعوانه بذبح الضحية ، أذلك سائغ أم لا ؟ قال: اختلف في ذلك ، فقيل: [ذلك] حائز إذا كان [ذلك] ممن يكفيه مئونته (٤) مثل أجيره ، أو عبده ، وما أشبه ذلك ، ويستخلفه .

وقيل: لا ينبغي له ذلك.

وقال محمد: وأنا أقول: لا ينبغي لأحد من الناس أميرًا كان أو غيره أن يستنكف عن ذبح أضحيته بيده ، كما فعل رسول اللّه ﷺ [وهل كان من ولد آدم أعلا وأرفع درجة وأكرم على اللّه من رسول اللّه ﷺ [(٥) وقد تولى ذبح أضحيته (٢) بيده ، فيجب اتباعه والاقتداء به .

### المسألة [ ٣٢٦]

قلت: فهل يُجزُّ صوفها قبل الذبح؟

قال: اختلف في ذلك ، قيل: إذا جز صوفها بثمانية أيام أو عشرة قبل الذبح فلا بأس بذلك .

وقيل: لا يجوز جز $^{(V)}$  صوفها إذا سميت للأضحية حتى تذبح. والذي به أقول: 7 أنه  $7^{(\Lambda)}$  لا بأس بذلك فيما قرب أو بعد.

<sup>(</sup>١) في (ك): «الاختلاف بين المتبايعين». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م). ( في (م): «مؤنتهما».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٦) في (م): «وقد ولي أضحيته».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أن يجز». (A) من (ك).

### المسألة [ ٣٢٧]

قـلت له: فالجبح يُنصب في جبل فيدخل فيه النحل فيجده رجل هل يحل $^{(1)}$  له أن يأكل منه [ أم  $^{(1)}$ ?

قال: النحل لمن نصب الأُجْبَاح، وعُرف (٣) أنه له، فلا يحل (٤) [ لأحد] (٥) أن يأكل [ منه ] (٦) عسلًا إلا بإذنه.

### المسألة [ ٣٢٨]

قلت: فإن وجد جبحًا قديمًا فيه نحل لا يدري (٧) لمن هو؟ قال: ذلك حلال وإن كان جديدًا، فلا سبيل لك [إليه] (٨) كما ذكرت لك.

### المسألة [ ٣٢٩]

قلت: فبم يعرف الجديد من القديم؟

قال: [إنه] (٩) إن كان (١٠) نبت عليه العشب والتراب ولم تظهر عليه أثر العمارة لمالكه مثل السنتين والثلاثة، وقد عرف (١١) ذلك أهل المعرفة بالنحل، ولا

<sup>(</sup>۱) في (ك): «يجوز». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ممن عرف».
(٤) في (م): «فلا يجوز».

<sup>(</sup>a) في (م): «له». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فلا يرى». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) من (م). (كانت ». (٩)

<sup>(</sup>١١) في (ك): «يعرف».

يخفى عليهم(١) القديم والجديد، وكان في فلاة من الأرض، فهو لك حلال.

### المسألة [ ٣٣٠]

قلت له: فإن وجدته فيما<sup>(٢)</sup> تبلغه المواشي وهو في المسرح إلا أنه قديم كما وصفت.

قال: هو لك وإن كان في المسرح؛ لأن النحل تسكن حيث أصابت، وفيما يواتيها.

### المسألة [ ٣٣١]

قلت: فما يوجد [ منها ] (٣) في خربة أو [ في ] خشبة من عود أو قبر أو حجر أو [ تحت ] (٥) صخرة ، وذلك كله في مسرح قرية بعينها (٦) ، وحيث تبلغه المواشي لمن تراه ، هل هي لواجدها ، أو لأهل القرية ؟

قال: ينظر إلى ذلك ، فإن كان عليه بنيان [جديد فهي لمن نصبها هناك ، كان ذلك في المسرح أو في غير المسرح ، وإن كان لم يجد عليها بنيانًا  $\int_{0}^{1/2} V d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)}$  لأحد ، فهي لمن وجدها  $\int_{0}^{1/2} V d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)}$  بكن المسرح لعامة أهل القرية  $\int_{0}^{1/2} V d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)}$  ابن وهب . يحكم فيه ، فهو لعامة أهل القرية  $\int_{0}^{1/2} V d^{(1)} d^{(1)} d^{(1)}$  ابن وهب .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «عنهم». (٢) في (ك): «بما».

<sup>(</sup>٣) من (م) ، (٤)

 <sup>(</sup>٥) من (م).
 (٥) في (ك): «في المسرح قريبة منا».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٨) في (ك): «فهو لواجده».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٠) في (م): «وقال».

وقيل: أصل النحل التوحش، والوحش لمن أصابه، وقدر عليه، والنحل أتاها<sup>(۱)</sup> الوحي من قبل الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيِّلِ أَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على أصل التوحش أَغَيْدِى مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [التحل: ٦٨] فهي على أصل التوحش والإباحة [لجميع الناس] (٢)، فلا يحاز (٣) شيء منها ببنيان أو نصب أجباح، فمن وجد منها شيئًا [مما] (٤) قرب من العمران أو بعد عنه، سواء كان [ذلك] (٥) في جبح أو [في] (٦) غير جبح فهو له حلال إلا ما نصب من الأجباح مثل اليومين والثلاثة فهو لناصبه، [وأما ما عدا ذلك] (٧) فهو لواجده، إلا ما اتخذ في البلد (٨)، والأجنة المحروزة.

قـال محمد: وهذا القول هو الصواب إن شاء اللَّه تعالى .

### المسألة [ ٣٣٢]

قلت: فما ترى في نحل خرج من جبح و دخل في جبح آخر، [ لمن تراه؟ قل : في ذلك تفصيل، إذا خرج النحل من جبح فرخًا كان أو غيره فدخل في جبح آخر] (٩) لا نحل فيه، [قال] (١٠) : فالنحل لصاحبه ولا شيء لصاحب الجبح إلا إذا أقرها فيه صاحب الجبح (١١) ، فيكون له كراء جبحه إن شاء، وإن خرج النحل

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أتاه». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يباح». (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) من (ك).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).(٨) في (ك): «دياره».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٠) من (م).

<sup>(</sup>١١) في (ك): «النحل».

تشاحا اقتسماها<sup>(۷)</sup> نصفین.

ودخل في جبح آخر [فيه نحل] (١) ، فإن أمكن استخراجها (٢) من الجبح الذي دخلت في جبحه دخلت في المن دخلت في جبحه على نحله .

وقيل: يشتركان فيها، [وهو] (٦) شاذ، والأول أصح [وأثبت] (٤).

والوجه (°) الثالث: إذا خرج النحل ونزل في موضع وخرج فرخ آخر ونزل عليه، فاختلطا في الأرض، قيل: كل منهما (٢) لصاحب الفرخ الأول، وهو قول ابن القاسم. وقال غيره من أصحاب مالك: يشتركان فيهما على قدر كثرتهما وقلتهما، فإن

والوجه الرابع: إذا خرج من هذا ومن هذا فاختلطا في السماء اتفق العلماء أنهما يشتركان فيهما كما تقدم.

### المسألة [ ٣٣٣]

قلت: فالرجل يذبح أضحيته ولم يجد من يسلخها له، فهل يستأجر بلحمها أو جلدها من يسلخها له، ويكفيه مئونته (^) [ منهما ] (٩) أم لا ؟

قال: اختلف الآثار في ذلك، قال ابن القاسم: لا [يجوز أن] (١٠) يستأجر بلحمها أو جلدها لا على سلخها ولا على غيره، والإجارة بيع ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «بنحله». (۲) في (م): «استخراجه».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك). (٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (م): «والقول». (٦) في (م): «كليهما».

<sup>(</sup>Y) في (ك): «اقتسموها». (A) في (م): «مؤنتها».

<sup>(</sup>٩) من (ك).

وقال ابن وهب: لا بأس بالاستئجار [على سلخها](١) بلحمها أو جلدها .

قال [ محمد  $]^{(7)}$ : وأنا أقول: إن كان قليل ذات اليد معسرًا $]^{(7)}$  ولا يعرف وجه السلخ، ولا يقدر عليه، فلا بأس أن يستأجر من لحمها من يسلخها له على وجه الضرورة خيفة الفساد عليها؛ لأنها إذا ذبحت وتركت بلا $]^{(3)}$  سلخ انتفخت ونتن جوفها، وفسدت، وإن كان صاحبها موسرًا فلا يجوز أن يؤاجر بشيء $]^{(9)}$  من لحمها، أو جلدها.

### المسألة [ ٣٣٤]

قــلت لسحنون: فرجل طرد صيدًا أو رماه بسهمه أو رمحه أو أرسل إليه جوارحه من البِيْزَانِ<sup>(٢)</sup> أو الكلاب فاتبعه حتى دخل دار رجل فبادر بأخذه (٢)، لمن تراه، للصائد، أو لصاحب الدار؟

قال: إن كان الصائد قد أوهنه وأضعفه وقهره بالجوارح فهو للصائد، إن كان الصيد (^) لا ضعف فيه، ولا وهن، وهو قوي على الهروب، فهو لصاحب الدار.

قال محمد : وأنا أقول : إن كان الصائد كسره أو أوهنه الجوارح ، وفعل فيه ما لا ترجى [ له ] (٩) الحياة بعده ، فهو للصائد قرب من الدار أو بعد ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup>  $\lambda (1)$   $\lambda (2)$   $\lambda (3)$ 

<sup>(</sup>٣) في (ك): «المعسرة». (٤) في (م): «من غير».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يؤجر شيئًا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «البزات»، والبيزان: جمع باز، وبازي، والباز هو نوع من الصقور التي تستخدم في الاصطياد.

<sup>(</sup>Y) في (ك): «لأخذه». (A) في (ك): «الصائد».

<sup>(</sup>٩) من (م).

### المسألة [ ٣٣٥]

### وسـألته: عن أكل النحل للتداوي من الأمراض؟

قال: اختلف فيه ، فقال أشهب ، وابن وهب: أكلها حرام لنهي النبي ﷺ عن قتل النحل<sup>(۱)</sup> ؛ لأنها من دواب الجنة ؛ لأنها إذا حملت حملت طيبًا ، وإذا وضعت وضعت طيبًا ؛ لأنها [ لا ]<sup>(۲)</sup> تكسر الكل<sup>رّ)</sup> ولا تؤذي في رزقها [ أحدًا]<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) في الحديث الذي رواه أبو داود (٢٥٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، والدارمي (٢/ ١٢١ - رقم ١٩٩٩) عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. والحديث رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الكلام». (٤) من (ك).

<sup>(°)</sup> في (م): «أخذه وقطعه». (٦) في (م) هنا: «من».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ك): «حرام». (A) في (م): «اجتمعت».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «أن».

<sup>(</sup>١٠) كذا السياق في (م) و(ك). ولعل المراد: « الذباب كله في النار إلا النحل » من حديث ابن عمر ﷺ، وسيأتي تخريجه .

[ وتعظيمًا ]<sup>(١)</sup> للَّه تعالى ، قاله [ ابن عبد الحكم ]<sup>(٢)</sup> ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب.

قلت له: ما أعلمك برجال(7) أهل العلم، وما أحفظك في الخلاف(3). فقال: تاللُّه ما أظلت الخضراء ولا(٥) أقلت الغبراء على أحد(١) من أهل العلم ممن كان مضى في عهد رسول الله ﷺ، وفي عهد الخلفاء بعده إلى عصرنا هذا ممن لا(٧) أعرفه وأعرف قوله ومن خالفه ، وكأني أنظر إليهم ، وكأني أسمع كل واحد منهم، وكأنهم كلهم بإزائي حضورًا، واختلاف العلماء رحمة من اللَّه.

张 张 张

(٢) في (ك): «عبد الله».

<sup>(</sup>١) من (م).

في (ك): «بالخلاف». (1)

<sup>(</sup>٣) في (م): «برجل». في (ك): «وما». (0)

<sup>(</sup>٦) في (م): «أمم».

في (م): «من لم».

رَفْحُ بعب (لرَّحِيُ (الْفِرَّرِي (سِّلِيْر) (الِفِرُووكِ www.moswarat.com



الفصل الرابع عشر في مسائل الرعاة

# فتاوی ابن سحنون

## فصل السؤال عن الرعاة

### المسألة [ ٣٣٦]

قال محمد بن سالم:

سألت محمد بن سحنون رَخِيْظَيُّهُ ، قلت له : ما تقول في أجير استأجرته على رعاية غنم(١) سنة معينة ، فرعاها(٢) ستة أشهر أو أقل أو أكثر ، ثم أراد الانصراف وامتنع من الرعاية وطلب أجرة ما رعى ، هل له ذلك أم لا ؟

قال: [قد](٣) اختلف في ذلك أصحاب مالك ، قال ابن القاسم: له بحساب ما رعي.

وقال غيره من أكابر أصحاب مالك: ليس له شيء إلا بتمام السنة.

قال محمد: وأنا أقول: إن وقعت الإجارة بينهما فاسدة ، فله أجرة مثله فيما رعى ، وإن كانت صحيحة واستأجره على سنة معينة فليس [ له ](٤) شيء ، إلا بتمام 

#### المسألة 7 ٣٣٧ آ

وســألته: عن الراعى للغنم أو البقر، وجاز عليه وقت الصلاة وهو بين

<sup>(</sup>١) في (ك): «الغنم».

<sup>(</sup>۲) في (م): «ثم رعاها»، وفي (ك): «فرعاه».

<sup>(</sup>٤) سقطت سن (م). (٣) من (م).

سقطت من (ك). (0)

فدادين الزرع ، إذا أخذ في الصلاة أفسدت الماشية الزرع ، وإن اشتغل برعاية الغنم (١) فاتته الصلاة المفروضة عليه [و](٢) عصى ربه ، كيف يصنع ؟

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: يصلي ويركع ويسجد ويذود ماشيته عن الزرع. وقيل: يطرد ماشيته إلى موضع يأمن فيه [من] (٣) وصولها إلى الزرع، ويصلي ويحتال على ذلك، ويعمل عليه قبل خروج وقت الصلاة.

### المسألة [ ٣٣٨ ]

وساًلته: عن الراعي ولدت عنده شاة لصاحب الغنم توأمين فأعطى واحدًا منهما لراع آخر فجعله تحت شاته، فربته (٤) بلبنها فلمن تراه، هل لصاحب الذي ولدت شاته أو للذي ربته شاته؟

قال: الخروف للذي ولدته شاته؛ لأن الراعي تعدى في هبته ما ليس له، وتعدى الذي قبضه على أخذ ما ليس له، وقد علم أن الراعي لا شيء له  $^{(\circ)}$  في الخروف، فكلاهما متعد $^{(1)}$ ، ولا  $^{(\vee)}$  شيء للذي ربته شاته من قيمة اللبن؛ لأنه غاصب، ولا شيء للغاصب في مثل هذا، وإنما يكون لصاحب الشاة التي  $^{(\wedge)}$  ربته، قيمة اللبن على الراعيين الذين تعديا على ما ليس لهما.

وأما من قال: الخروف لصاحب الشاة التي (٩) ربته ، وتكون عليه قيمة الخروف حين الولادة ، فهو قول فاسد باطل ولا وجه له ، ولا أصل في المذهب .

<sup>(</sup>۱) في (م): «الماشية». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) من (ك) . (فرابته».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ليس له». (٦) في (م): «متعديان».

<sup>(</sup>Y) في (A): «فلا». (A) في (م): «الذي».

<sup>(</sup>٩) في (م): «الذي».

### المسألة ٦ ٣٣٩

قلت: ما التفريط الذي يضمن به(١) الراعى ما هلك من غنم الرعاية؟ [قال: ](٢) اشتغاله بغير ما رعى ، أي شيء شغله إما بالحديث مع غيره حتى وقع [ فيه ]<sup>(٣)</sup> السارق ، أو الذئاب ، وبالرقاد<sup>(١)</sup> في غير وقته وفي غير موضعه ، أو الجلوس حتى تتوارى عنه الغنم أو يشتغل بصيد أو لهو ، أو يخلط معها غيرها بغير إذن أربابها ، ويضمن (٥) أيضًا إذا خالف [ أمر ](٦) صاحب الغنم في المسرح ، ونهاه عن موضع فخالفه ورعى فيه ، فهلكت الغنم فهو ضامن [ في ](٧) ذلك كله ، وهو مصدق فيما ذبح ؛ لأنه أمين إلا أن يكون متهمًا ، أو يكون (٨) في سنين المجاعات ، أو كانت عادة الرعاة إذا ذبحوا شاة يشقون (٩) فوادها (١٠) ، أو غير ذلك منها ، فإن ذلك تهمة في الراعي أن يكون ذبحها [ لأجل ذلك ٢ (١١).

张 张 张

<sup>(</sup>١) في (م): «يضمن الغرم فيه».

<sup>(</sup>٣) من «م».

<sup>(°)</sup> في (م): «ويغرم».

<sup>(</sup>Y) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «يشربون».

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «لذلك».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «والرقاد».

<sup>(</sup>٦) من (ك).

<sup>(</sup>A) في (م): «كان».

<sup>(</sup>١٠) كذا في (م) و(ك)، والفواد: الفؤاد.

الفصل الخامس عشر في مسائل أصول إحياء الموات والحرث رَفْحُ بعِس (لرَّحِلِي (الْبَخَلَّ يُ رُسِكنتر) (لِنِّر) (الِنِروكِ www.moswarat.com



## فصل السؤال في الأصول في إحياء الموات والحرث وحريم البئر وغير ذلك

### المسألة [ ٣٤٠]

قال محمد بن سالم:

سألت محمد بن سحنون رَوَ عَنْ عَن الرجل (١) تكون له شجرة فادعى جاره أن تلك الشجرة [ قد  $[^{(7)}]$  أضرته بظلها في أرضه وطلب  $[^{(7)}]$  قلعها له ذلك أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) في (ك): «رجل». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وطولب». (٤) في (ك): «بقلعها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بلغ». (٦) في (ك): «لصاحبها».

<sup>(</sup>٧) في (م): «ملكًا مستبدًا».

فأظلت الشجرة على ملك جاره ، وأضرته (١) بظلها ، فهذا اختلف فيه ، فقال ابن كنانة : يقطع ما مال (٢) من الشجرة على [ملك] (٣) جاره ، كانت الشجرة أقدم أو الأرض أقدم ، [ والضرر مرفوع كان قديمًا أو حادثًا ، وقال الأوزاعي : V سبيل إلى قطع الشجرة سواء كانت الشجرة أقدم أو الأرض أقدم ] (٤) ، وذلك أمر من الله نزل على صاحب الأرض فلا محيص له منه (٥) .

وقال ابن القاسم: ينظر إلى أيهما أقدم من الآخر، فإن كانت الأرض [ أقدم ] (٢) أوهما (٧) في القدم والحدوث (٨) سواء أو جهل أيهما أقدم، فإنه يقطع ما مال (٩) [ من الشجرة ] (١٠) إلى الأرض في وجوهه الثلاثة (١١) ، وإن كانت الشجرة أقدم [ من حدوث الأرض ] (١٢) ، فإنه لا يقطع من الشجرة إلا ما زاد منها بعد حدوث الأرض.

### المسألة [ ٣٤١]

قلت له: فمن قال بالقطع كيف يكون؟

قال: قال ابن القاسم، وسفيان بن عيينة (١٣)، ومالك بن دينار (١٤): يوقف

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وظلته». (٢) في (م): «طال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «من».(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فيه». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ولهما». (A) في (م): «والحدث».

<sup>(</sup>٩) في (م): «طال». (٩)

<sup>(</sup>١١) في (م): «والوجه الثالث». (١٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٣) هو الإمام الكبير حافظ عصره المفتي المحدث المجتهد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه، ولد سنة ١٩٨هـ.

<sup>(</sup>١٤) هو مالك بن دينار ، الإمام الثقة ، ولد في أيام ابن عباس ، وسمع من أنس وغيره ، وهو في عداد كتبة المصحف ، توفي سنة ١٢٧هـ .

الرمح أو القضيب (١) في الحد الذي بين صاحب الشجرة وصاحب الأرض، فما مال من الشجرة عن (٢) الرمح إلى صاحب الأرض قطع، وكذلك يفعل في كل عام إذا كانت الشجرة زائدة (٣) في كل عام ، فما ظهرت (٤) الزيادة قطعت [ من عام ] (٥) أو عامين أو أكثر .

### المسألة [ ٣٤٢ ]

قــلت له : ولو قال صاحب الشجرة لصاحب الأرض : اتركها $^{(7)}$  ولا تقطعها فثمر ما مال $^{(7)}$  إليك [كله  $^{(8)}$  حلال ، أيحل له ذلك [ أم لا  $^{(8)}$ ?

قال: نعم.

قلت له: ولو قال: لا تقطعها واتركها وأنا أعطيك كراء ما استظلت عليه من أرضك ؟

قال: لا بأس بذلك أيضًا.

#### المسألة [ ٣٤٣ ]

وســألته: عن رجل له فدان يحرثه في أسفل الجبل [ أو بعضه بجانب الجبل ] (١٠) بورًا أو شَعَرًا (١١) ، فأتى رجل فأراد أن ينزل فوق الأول في البور أو

<sup>(</sup>۱) في (م): «القصبة». (۲) في (ك): «على».

<sup>(</sup>٣) في (م): «زيادة». (٤) في (ك): «ظلت».

<sup>(</sup>٥) من (م).(٦) في (م): «اكترها».

<sup>(</sup>Y) في (ك): «فثمرها». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) من (ك). «أو في الجبل».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «شطرًا»، والشعر: هو المكان النابت بالزرع.

الشعر (۱) الذي فوقه ، وأراد صاحب الفدان أن يمنعه من ذلك ، هل له منعه أو لا ؟

قال: صاحب الفدان الأول أولى بما فوقه إلى ذروة الجبل وهو أعلاه(٢).

### المسألة [ ٢٤٤]

قــلت : فلو كان لواحد منهما فدان في أسفل الجبل وللآخر فدان في أعلاه ، فأراد صاحب الأعلى النزول إلى ما تحته من البور ، وأراد الأسفل الصعود إلى الأعلى ؟

قال: الأسفل أولى بالصعود ولا سبيل للأعلى للهبوط(7) إلى ما تحته.

### المسألة [ ٣٤٥ ]

قلت: فلو كان لكل واحد منهما فدان في أسفل الجبل إلا (٤) أن أحدهما سبق بالحرث صاحبه، فمن أولى منهما بما فوقه من الجبل؟

قال: كلاهما<sup>(°)</sup> سواء، ولا ينظر إلى السبقية، فيصعد كل واحد منهما مما يلي أرضه إلى أعلى الجبل، و[لو]<sup>(٦)</sup> كانت أرض وطيئة مستوية، وبين الفدادين بورًا أو شعرًا، فإنه [يكون]<sup>(٧)</sup> بينهما بالسواء<sup>(٨)</sup> لا على قدر كثرة الفدادين وقلته.

 <sup>(</sup>١) في (ك): «الشعب».
 (١) في (م): «أعلى».

<sup>(</sup>٣) في ( ) : ( على الهبوط <math> ) . (٤) في ( ) : ( أترى ) .

<sup>(</sup>o) في (ك): «كلها». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>Y) من (م). «سواء بسواء». (۲)

<sup>(</sup>٩) في (م): «الفدان».

### المسألة [ ٣٤٦]

### وســألته عن حريم [ البئر و ](١) النهر كم هو؟

قال: اختلف في ذلك الأئمة ، قيل: [هي ] (٢) عشرون ذراعًا ، وقيل: ستون ذراعًا ، وقيل: ستون ذراعًا ، وقيل: شخراعًا ، وقيل: ثمانون ، وهذا إذا كان النهر على وجه الأرض ، وأما إن كان قد حفر مجراة (٣) في الأرض ، فليس له حريم إلا ضفتاه ، وهما جوانب النهر من طرف الماء إلى الطرف الآخر .

### المسألة [ ٣٤٧ ]

قلت له: فإذا كان [يجري] على وجه الأرض سائحًا وكان حريمه ثمانين (٥) ذراعًا ، أو ستين (٦) على ما ذكرت من الاختلاف (٧) ، لمن يكون هذا الحريم ، ومن ينتفع به من الناس ؟

قال: قد اختلف في ذلك أيضًا ، فعن مالك كَثْلَتُهُ في ذلك قولان ؛ فمرة قال : للإمام حكمه يعطيه لمن شاء من الناس ، ومرة قال : لمن جاوره (^) بأرضه .

وغيره قال : حكمه للإمام على كل حال . وقال ابن القاسم ، وعبد العزيز بن أبي سلمة : حريم الوادي لمن جاوره ، فلكل واحد ممن جاوره ، بأرضه ما يلي أرضه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك). (١) من (ك).

<sup>(</sup>٣) المجراة: الترعة التي يجري الماء فيها لسقاية الأرض.

<sup>(</sup>٤) من (م). (a) في (ك): «ثمانون».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «ستون». (٧) في (م): «اختلاف الأئمة فيه».

<sup>(</sup>A) في (ك): «جواره». (٩) في (م): «لمن جاره»

ينتفع به كالبور والشَّعَر<sup>(١)</sup> إذا كان يجاور القوم ، فلكل واحد منهم ما يقابل أرضه منه .

### المسألة [ ٣٤٨ ]

قــلت: فإن قطع النهر أرض رجل، ورد جزيرة منها إلى جانب [أرض] (٢) رجل آخر، لمن ترى تلك الجزيرة ؟

قال: إن قطعها النهر كما هي بنباتها وشجرها وترابها ولم يغير منها شيئًا فهي لصاحبها الأول، وإن زال الماء بشجرها ومسح وجهها (٣) وأزال (٤) ترابها [وغير أغلالها وخرقها ] (٥) فهي للذي صارت إليه، وهو قول ابن القاسم، ومالك.

وقال أبو مصعب(٦): الجزيرة لربها الأول غَيَّر الماء وجهها أو لم يغيره.

### المسألة [ ٣٤٩ ]<sup>(٧)</sup>

قلت له: فإن سال النهر عن مجراه أو بقي مجراه أرضًا تُحرث وتغرس لمن تراه؟ قال: سبيله سبيل حريم الوادي، وقد ذكرت لك جوابه، قيل: حكمه للسلطان، وقيل: لمن سبق إليه من الناس كالموات.

وقال ابن القاسم: لمن جاوره<sup>(٨)</sup> بأرضه.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «والشطر». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وجه».(٤) في (ك): «وإن».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «لم يغير منها شيئًا».

<sup>(</sup>٦) أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب الزهري، المدني، الفقيه، قاضي المدينة، لازم الإمام مالكًا وسمع منه وتفقه به وروى موطأه، ولد سنة ١٥٠هـ، وتوفى سنة ٢٤١هـ.

### المسألة [ ٣٥٠]

قـلت له: فمن اشترى من رجل مجرى السد<sup>(۱)</sup> في أرضه فأجرى الماء فيه زمانًا ثم جاء السيل فحمله، فأراد تجديده، فقال صاحب الأرض: ليس لك ذلك، إن الأرض التي اشتريت مني قد ذهب بها السيل، فلا شيء لك، وقال صاحب السد<sup>(۲)</sup>: [بل]<sup>(۳)</sup> بقي منها شيء، أو قال: أنا أولى بمكان سدي [ أبني ]<sup>(٤)</sup> فيه [سدًّا آخر ]<sup>(٥)</sup>.

قال: ينظر إلى أصل السد [إن بقيت منه بقية فلصاحب السد أن يبني عليها  $^{(7)}$ ، وإن أذهب  $^{(7)}$  [السيل وجه الأرض كلها  $^{(A)}$  فلا شيء لصاحب السد ؟ لأن  $^{(P)}$  ما اشترى قد ذهب ، وما بقي فهو لصاحب  $^{(1)}$  الأرض [بمجاورته بأرضه لا بأصله  $^{(1)}$ )، وهو قول مالك.

وقيل: له أن يجدد سده في الموضع القديم الذي قد ذهب [ به ] (١٢) السيل إن أمكنه ، والقول الأول لمالك أصح وأثبت .

### المسألة [ ٣٥١]

قلت له: فإن لم يمكنه رد السد في مكانه ، وأراد أن يبني سدًّا آخر يقرب

| (٢) في (ك): «السيل» | (١) في (ك): «السيل». |
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|

<sup>(</sup>٣) من (م).
(٤) في (ك): «فيه فبني».

<sup>(°)</sup> في (م): «السد». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «إن ما ذهب». (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «ثم لأن». (١٠) في (م): «فلصاحب».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «وزنه لأرضه بأصلها». (۱۲) من (م).

### منه ، بأرض<sup>(١)</sup> صاحبه ، أله<sup>(٢)</sup> ذلك أم لا ؟

قال: أما مالك وأصحابه فقالوا (٣): ليس له ذلك إلا برضى صاحب الأرض، ولا يقضي عليه بذلك، وكذلك طريق أهل القرية، إذا حمله السيل، وأرادوا إحداث طريق [ آخر في أرض من جاوره فليس لهم ذلك إلا برضاه، وقيل: يقضى على صاحب الأرض بإجراء الساقية والسد] (٤) والطريق بشراء أو كراء؛ لأن منعه ذلك (٥) ضرر كثير، وقال رسول الله عليه : « لا ضرر ولا ضرار »، وقال أكثر أهل العلم: معنى الحديث: لا يفعل الرجل ما لا ضرر عليه فيه، وفيه مضرة على جاره. وقيل: معناه: ألا يفعل الإنسان ما يضر بجاره وإن كان فيه ضرر على نفسه، والتأويل الأول أصح وأثبت، والقول الثاني لربيعة بن عبد الرحمن.

张张张

<sup>(</sup>١) في (م): «في أرض».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قال».

<sup>(°)</sup> في (ك): «في ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فهل».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).



الفصل السادس عشر في مسائل الدماء والديات رَفْحُ معِس (لرَّحِيُ (الْفِجَنِّ يُّ رُسِكِنتُرَ (الِنِّرُ (الْفِرُو وَكُسِسَ www.moswarat.com



## فصل [ السؤال عن الدماء ]<sup>(١)</sup>

### المسألة [ ٣٥٢]

قال محمد بن سالم كِثْلَلْهُ:

سألت محمد بن سحنون رَوَالَيْنَ عن (٢) الرجل يقتل رجلًا ، وللمقتول ولد صغير ، [ وله ] (٣) أخ كبير ، فهل للأخ أن يقتل من قتل أخاه ، أو يقتله من أولياء المقتول غير الأخ ، أو ينظر حتى يكبر الولد (٤) ، فيقتله أو يعفو عنه ؟

قال: سألت سحنونًا [عن هذا قال] (°): إن خيف فوات الدم أو بطلانه، فللأخ أو غيره من أولياء المقتول (٦) أن يقتله، وإن كان لا يخاف فوات الدم، فإنه ينتظر حتى يكبر الولى ولدًا (٧) كان أو غيره.

### المسألة [ ٣٥٣]

قسلت له: فبم يخاف بطلان الدم وفواته؟

قال: مثل أن يكون القاتل ليس له أصول تحبسه في البلد، أو كان معسرًا

<sup>(</sup>١) وقع ما بين المعقوفتين في (م): « فصل السؤال في الأصول في إحياء الموات والحرث وحريم البئر ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «في». (٣) من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الابن». (٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «القتيل».
(٧) في (م): «ابنًا».

فيخاف عليه الهروب والانجلاء حتى لا يدرى موضعه فيضيع دم المقتول ، فإن خيف [ضيع] (١) ذلك فللأخ أو غيره من الأولياء [أو غيرها] (١) أن يقتله ولا ينتظر كبر الصغير (٣) ، وهو قول القاسم بن محمد (١) ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وكذلك إذا كان القاتل شيخًا (٥) هرمًا ، قد فنى عمره ، وخيف عليه ألا يدركه الابن (١) إذا كبر ، فهذا (٧) أيضًا من بطلان الدم ، فيقتله مَنْ حضر من أولياء المقتول ابنًا (٨) كان أو أخًا أو غيره ، وقاله أبو حازم (٩) وأبو بكر بن عبد العزيز ، وعطاء بن [أبي] (١) رباح ، وهذا إذا كان القاتل أجنبيًّا من المقتول ، وأما إذا كان من عصبته أو من فخذ قريبة فلا يقتل حتى يكبر الابن ، واتفق (١١) أهل العلم على أنه لا عفو فيه (١١) لأحد حتى يكبر الابن .

### المسألة [ ٣٥٤]

قلت: فإن هرب القاتل ودخل قرية أخرى، فطلبه أولياء الدم فمنعه أهل القرية أترى أن يجاهدوا(١٣) عليه؟

 $(1) \quad \text{av} \quad (3).$ 

(١٠) ساقط من (ك). (واتفقوا».

(١٢) في (ك): «عليه». (١٣) في (ك): «يجاهد».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الصبي». (٤) في (ك): «ابن القاسم بن محمد».

<sup>(</sup>o) في (ك): «يخشي». (٦) في (ك): «الأمر».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فهو». (A) في (ك): «أَبَّا».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «ابن حزام»، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار، الإمام القدوة الواعظ، شيخ المدينة، أبو حازم المديني المخزومي، الزاهد، ولد في أيام ابن عمر، كان ثقة لم يكن في زمانه مثله، توفي سنة ١٤٤ه.

قال: إن [كان] (١) قتل بغير حق، فإنه يتبع حيث صار حتى يمكن من أولياء الدم، فمن منعه [من] (٢) الناس، فإنهم يجاهدون [عليه] (٣) بالسيف ويجب على كل مؤمن جهادهم حتى يقيموا حدود اللَّه تعالى في السلامة (٤) ، ودفعه لولاة الدم (٥) إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا عنه، وهو قول [عمر] (١) بن الخطاب رَفِيا اللهِ عنه .

### المسألة [ ٣٥٥]

قــلت له: فرجل ذبحه غيره أو شق جوفه، وخرج أمعاءه وبقي كذلك (٧) حتى مات بعض أولاده، أيرثه ولده الميت أم لا؟

قال: سألت عن ذلك سحنونًا [قال] (^)، أما المذبوح فلا يرث شيئًا، وأما الذي شُقَّ أمعاؤه فيرث.

### المسألة [ ٣٥٦ ]

قسلت له: فإن أجهز عليه إنسان وقتله [ الآخر ، أ ] (٩) يقتل فيه؟ قسال: قال ابن القاسم: يقتل فيه الأول ، ويعاقب الثاني.

#### المسألة [ ٣٥٧]

وســألته: عن رجل اسْتُحِقُّ دمه بقسامة فأوتى به للقتل، فقام رجل آخر

<sup>(1)</sup> (1) (1)

<sup>(8)</sup> من (4) . (4) في (4) : (4) السلامه (4)

<sup>(</sup>٥) في (ك): «المقتول». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>V) في (م): «ذلك». (A) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

### فقال: أنا قتلته وهذا منه بريء ما الحكم في ذلك؟

قال محمد: بلغني أن ربيعة بن عبد الرحمن قال: يقتلان جميعًا هذا بالقسامة وهذا بالإقرار.

وقال ابن القاسم: لا يقتل اثنان (١) بواحد بالقسامة ولا بالإقرار، ولا يقتل إلا واحد منهما، يختار أولياء القتيل واحدًا منهما، ويترك الآخر.

وقال محمد: وقول ابن القاسم في هذا أصوب، وبه آخذ.

### المسألة [ ٣٥٨]

وسألته: عن العبيد والأحرار يقتلون رجلًا خطأ ، فصار على العبيد من ذلك الثلثان ، وعلى الأحرار الثلث فأدنى .

وقال مالك أيضًا: إن كان ] (٧) ما وقع على الأحرار أقل من ثلث الدية ، فهي في أموالهم حالة .

<sup>(</sup>۱) في (م): « اثنين» . (۲) سقطت من (ك) .

 <sup>(</sup>٣) في (ك): «الثلاث».
 (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «يقسمه». (٦) في (م): «يفدي».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

### المسألة [ ٣٥٩ ]

قلت له: فإن نكل ولاة الدم في العمد أترى الأيمان على ولاة القاتل؟ قلل: نعم، فإن حلف منهم خمسون (١) رجلًا خمسين يمينًا [برئ] (٢)، وإن (٣) لم يكن على المدعى عليه أن يحلف معهم ولا يجبر هؤلاء على الأيمان إن لم يتطوعوا بها، فإن لم يجدوا خمسين رجلًا ووجدوا أقل من ذلك حلفوا خمسين يمينًا، إذا أطاعوا (٤) بحملها [كلها] (٥) حلفوها حتى يستوفوها.

### المسألة [ ٣٦٠]

قــلت: فإن أبوا أن يحملوها كلها، وقالوا للمدعى عليه: نحمل بعضها وتحمل أنت بقيتها.

قال: ليس لهم ذلك أن يحملوا بعضها ويحمل هو بعضها، وإنما لهم أن يحملوها كلها، ولا يكون على المدعى عليه منها شيء، أو يتركها، ويحلفها المدعى عليه كلها ويبرأ وإن أبى شجن.

### المسألة [ ٣٦١]

قلت: فكيف تكون أيمان المدعى عليهم، هل على العلم أو على البت؟ وقل : إنماتكون أيمان القسامة على العلم لا على البت ] (٢)؛ لأنها بمنزلة الشهادة.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «خمسين». (٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ولو». (٤) في (ك): «أبوا».

 <sup>(</sup>٥) من (م).
 (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

### المسألة [ ٣٦٢]

قلت: فإن نكل<sup>(۱)</sup> المدعى عليهم فأراد المدعى عليه أن يحلف وحده. قال: يحلف وحده خمسين يمينًا ، ويحلف هو على البت ؛ لأنه هو المدعى عليه ، ويقول في يمينه: باللَّه الذي لا إله إلا هو ما قتلت فلان بن فلان ، وما<sup>(۱)</sup> أنا إلا بريء من دمه<sup>(۱)</sup> لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه.

### المسألة [ ٣٦٣]

قــلت : فلو قال أحد ولاة المدعى عليه (٢) في يمينه [ مثل ] (٥) ما ذكرت ؟ قال : بالله الذي لا إله إلا هو ، واستوفى (٢) يمينه في النفي أو في الإثبات وقام رجل آخر ، وقال : وأنا بيمينك (٧) ، وقال بقيتهم كذلك ، هل يجزئ (٨) ذلك [ أم لا ؟

قال: لا يجزئ ذلك ] (٩) حتى يحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو على النفي أو [على] (١٠٠) الإثبات ، وكذلك في سائر الحقوق لا في القسامة ولا في غيرها .

<sup>(</sup>۱) في (م): «نكلوا». (۲) في (ك): «ولا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ديته».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فلو قال من أحضر للمدعى عليه».

<sup>(°)</sup> من (م). (°) في (ك): «واستوفت».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «في يمينك». (A) في (ك) هنا: «في».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) وحل محله «أو».

<sup>(</sup>۱۰) من (م).

### المسألة [ ٣٦٤]

قلت له: فرجل ضرب رجلًا فجرحه ثم ضربته دابة ، فمات ، ولم يُدر (١) من أي الأمرين كان حتفه (٢) ما الحكم في ذلك ؟
قلل: أرى نصف الدية على عاقلة الجارح.

### المسألة [ ٣٦٥]

قـلت له: فرجل جرح رجلًا فمرض المجروح حتى مات أترى فيه القسامة (٣) أم لا؟

قال: نعم.

### المسألة [ ٣٦٦]

قــلت له : فرجل طلب رجلًا [ في  $]^{(1)}$  السير (٥) معه إلى منزله لعرس عنده أو يطلبه  $]^{(7)}$  للضيافة (٧) عنده ، فسار معه وبات عنده (٨) ليلًا فأصبح ميتًا ، فماذا يلزمه فيه ؟

قال: اختلف الأئمة وأصحابنا في ذلك أيضًا (٩) ، قال ابن القاسم ، وابن وهب : تلزم الذي (١٠) ذهب معه إلى منزله الدية ، وهو قول مالك كَثَلَتُهُ .

<sup>(</sup>١) في (ك): «يبن». (٢) في (ك): «موته».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «القصاص». (٤) من (م). (٢)

<sup>(°)</sup> في (ك): «لسيره». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) من (ك): «الضيافة». (A) في (ك): «معه».

<sup>(</sup>٩) في (م): «واختلف فيه أصحابنا أيضًا». (١٠) في (ك): « تلزمه الدية ».

وقال ابن كنانة ، وعبد اللُّه بن نافع : يقتل به ، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة .

وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن إبراهيم المواز، وعبد العزيز بن [أبي] (١) حازم: إذا عُلم بينهما شر، أو ثائرة وحقد (٢) وشحن قديم إلا أنهما اصطلحا بعد ذلك، فعليه القود، وإن لم يكن بينهما شيء من ذلك [فيبرأ و] عليه الدية واجبة.

وقال مطرف ، وابن الماجشون : يلزمه ضمان كالحيوان حتى يأتي بما<sup>(٤)</sup> يبين صدقه .

### المسألة [ ٣٦٧]

قــلت له: فإن أصبح ميتًا بعدما سار معه ولا يدرى من قتله إلا أنه في داخل القرية ؟ قــال: عليه (°) الدية ، وقال كثير من أهل العلم: يقتل به.

قــال محمد: والاختيار عندي الدية، ولو قتل فيه، فأُمضي فيه القتل لئلا يتجاسر الناس على [ القتل و ] (٢) سفك الدماء.

### المسألة [ ٣٦٨ ]

قسلت له: فإن وجده ( $^{(\vee)}$  عنده جالسًا بعد موته ( $^{(\wedge)}$  أو وجد عليه أثر الدم أو رمح أو سكين أو شيء من لباس المقتول أو سلاحه وقال: وجدته ميتًا فأتيتكم ( $^{(P)}$  بهذه الأشياء.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)و (ك). (٢) في (ك): «أو ثائرًا أو حقد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فبرأ». (٤) في (م): «بأُمر».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عليهم». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فلو وجد».(٨) في (م): «الموت».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فأتيناكم».

قال محمد: هذا الأثر<sup>(۱)</sup> [الذي وجد]<sup>(۲)</sup> معه مما ذكرت فبمنزلة الموت، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

### المسألة [ ٣٦٩]

قلت له: فرجل جرح رجلًا عمدًا فبرئ المجروح من جرحه (٣) فأبى المجارح أن يصالحه أو ينصب نفسه للقصاص ، أو جرحه خطأ فامتنع من إعطاء دية الجرح (٤) ، ثم عدا عليه المجروح فقتله ، فكيف يصنع في جرحه والقصاص الذي عليه ؟

قال: إن كان [الذي جرحه خطأ فدية جرح القاتل ثابتة لازمة في مال المقتول، وعليه هو القود، وله أن يمنع نفسه من القود حتى يأخذ ] (٥) جرحه من مال المقتول.

وإن كان قد جرحه عمدًا فقد اختلف فيه ، فقيل : لا شيء للقاتل من الدية ؛ لأن الواجب له إنما هو القصاص وهو أن يفعل في الجارح مثل ما فعل فيه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ بالموت فلا شيء له في مال المقتول وهو قول ابن القاسم ، ومحمد بن كنانة .

وقال محمد: أخبرني سحنون عن ابن وهب وأشهب أنهما قالا: كل جرح دون الموضحة فالمجروح فيه بالخيار، إن شاء أخذ دية جرحه، وإن شاء أخذ القصاص، فإن فات القصاص بالموت فلا يفوت المال، وله أن يأخذ دية جرحه من مال المقتول، ويقتل هو، وبعد ذلك يأخذ الحق، ويعطى الحق.

<sup>(</sup>١) في (ك): «هو الذي». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): « فيبرأ المجروح من جارحه ». (٤) في (ك): « الدية للمجروح ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

قــلت له: ولو قتل القاتل قبل أن يأخذ دية جرحه.

قال: يأخذها ورثته من بعده.

### المسألة [ ٣٧٠]

قـلت له: فرجل قتل رجلًا عمدًا فطلب أولياء المقتول [ دم ] (١) القاتل [ أو ] (٢) الصلح (٣) [ بالدية ] (٤) أو أقل منها ، فأبى وقال [ لهم: ولو ] (٥) أعطيتكم الدية أو أكثر أو أقل فلا بد لي من الموت من قبل الله تعالى والله لا أترك (٢) أولادي فقراء في طمع حياة لا طمع لها (٧) ، وليس لكم علي إلا القصاص فها أنا ذا (٨) قد مكنتكم من نفسي إن شئتم قتلتم وإن شئتم عفوتم من غير شيء .

[ قال ] (٩) : قال ابن القاسم : القول قوله في امتناعه (١٠) من الصلح ، وليس عليه إلا القصاص .

[ وقال أشهب: الخيار لأولياء المقتول في الصلح والقصاص ] (١١) ؛ فإذا اختاروا الصلح وجب على القاتل إعطاؤها أحب أم كره ؛ لأن حرمة النفس (١٢) أعظم عند الله تعالى من حرمة المال.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م) و(ك) ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) في (م): «للصلح». (٤) سقطت من (ك).

<sup>(°)</sup> سقطت من (م). (ت) في (ك): «نترك».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ك) و(م). (١٠) في (ك): «بامتناعه».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٢) في (م): «النفوس».

# المسألة [ ٣٧١]

قلت: فلو مات القاتل فقام أولياء المقتول فطلبوا الدية في مال القاتل [ بعد موته ، هل لهم ذلك أم لا ؟

[قال]: قال ابن القاسم: لا شيء لهم في مال القاتل](١)، وليس لهم إلا القصاص، وقد فات محله، وهو قول مالك.

#### المسألة [ ٣٧٢]

وســألته: عن رجل تزوج [صبية ] (٢) صغيرة لا يوطأ مثلها، فافتضها زوجها فماتت من جِمَاعه ذلك، أو أفسدها وأخلط (٣) ما بين المسلكين.

قال : قال سحنون : سئل ابن القاسم [ عن ذلك ] (٤) : قال : إن ماتت من جماعه فالدية في ذلك على العاقلة .

وقال أشهب ، وابن عبد الحكم ، وابن الماجشون : الدية في ذلك واجبة إلا أن ثلث الدية على الزوج في ماله ، والثلثان على العاقلة .

# المسألة [ ٣٧٣ ]

قلت: فإن بلغ قيمة هذا الجرح(٥) ثلث الدية؟

قــال: اختلف في ذلك أيضًا، قيل: هو<sup>(١)</sup> على العاقلة، وقيل: هو<sup>(٧)</sup> في مال<sup>(٨)</sup> الزوج.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وخلط».(٤) سقطت من (م).

<sup>(°)</sup> في (ك): «الزوج». (٦) في (ك): «هي».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «هي». (A) في (ك): «على الزوج».

قال محمد: وأنا أقول: كلما شان المرأة من اختلاط المسلكين فهو عيب على الزوج لا على العاقلة.

# المسألة [ ٣٧٤]

وســألته: عن طائفتين اقتتلا فتفرقا عن قتيل، فقال رجل من إحدى الطائفتين: أنا قتلته، والمقتول من غيرهما (١)، أترى أن يقتل فيه ؟

[ قال  $]^{(7)}$ : قال سحنون: قال ابن القاسم: فولاة الدم بالخيار إن شاءوا قتلوه ولا دية لهم، وإن شاءوا تركوه، [ وتلزمه الدية  $]^{(7)}$ ، وإن قال المقتول: ديتي عند فلان من الطائفة التي نازعتها أو شهد لهم شاهد عدل بذلك كانت [ لهم  $]^{(0)}$  فيه القسامة مع قوله، أو مع الشاهد، وقُتل القاتل.

وقال سحنون: قلت لابن القاسم: وإذا تفرقوا عن (٦) قتيل ولم يدر من قتله، قال: قال مالك: الدية على الطائفة التي نازعتهم.

قيل له:  $ab_{(v)} = ab_{(v)} = ab_{(v)}$  عواقلهم أو في أموالهم ؟

قيل لمالك: فإن كانا يقتتلان على تأويل، فقُتل منهم قتيل (^)، قال: ليس على الذين قتلوا قتل ولا دية، وليس أهل الأهواء كغيرهم.

فقيل له: فإن كان إحدى الطائفتين باغية والأخرى دافعة ، قال: فما مات<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) في (م): «من غير طائفة». (۲) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) كلمة مبهمة في (ك) وضع عليها الناسخ علامة (خ).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «التي من يمناها». (٥) من (ك).

<sup>(</sup>A) في (ك): «قتلاً». (٩) في (ك): «قال: فمات».

من الباغية فدمه هدر لا قتل ولا دية ، [وما](١) مات من الدافعة ففيه(٢) القود .

وقال بعض أصحاب مالك: وما مات من الدافعة وعرف قاتله ففيه القود، وإن لم يعرف قاتله، ففيه الدية على الطائفة الباغية في أموالهم.

# المسألة [ ٣٧٥]

وساً الله: عن رجل وقعت المشاجرة والمنازعة بينه وبين رجل آخر فسل عنه [ السيف ] (٣) [ ليضربه ] (٤) ، فهرب منه وتبعه فسقط منه ومات [ الهارب ] (٥) من خوف السيف ، ماذا ترى عليه ؟

قال: أرى (٢) أن يقتل به ، وبلغني عن المخزومي مثله ، وقيل: لا شيء عليه ، وليس هذا من جناية يده ، ألا ترى أن الرجل إذا رمى شاة ليردها إلى غنمها فتفِرُ من سبب رميته فتموت من ذلك أو انكسرت أنه لا شيء عليه ، و(٧) في ذلك أيضًا خلاف .

### المسألة [ ٣٧٦ ]

وساً لته : عن رجل (^^) يرمي رجلًا آخر بحجر فيتقيه المرمي عليه (٩) فيرجع الحجر فيصيب (١٠) [ رجلًا [ (11) ] آخر فيقتله ، ماذا ترى في ذلك ؟

| في (ك): «ففيها» | <b>(</b> Y) | (۱) في (ك): «ولا». |
|-----------------|-------------|--------------------|
| · · · · ·       | <b>\</b> /  |                    |

<sup>(4)</sup>  $\alpha i (4)$   $\alpha i (4)$ 

<sup>(°)</sup> من (م). (<sup>ك</sup>): «نرى».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ولا». (A) في (م): «الرجل».

<sup>(</sup>٩) في (م): «به». (فيضرب». (٩)

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

قـال: [إن كان](١) اتقاه بيده أو بشيء كان بيده فرده حتى أوقعه(٢) على غيره، فديته على المرمي به، وليس على الرامي شيء(٣).

قسال محمد: وأنا أقول: ديته على الرامي الأول على [كل حال](1) ، وقاله ابن كنانه، وأشهب بن(٥) عبد العزيز.

# المسألة [ ٣٧٧ ]

وســألته: عن رجل (٦) قال (٧): قتلني فلان خطأ، وقال القاتل: [ بل ] (^) قتلته عمدًا [ أو قال : قتلني عمدًا وقال : بل قتلته خطأ ] (٩) .

قسال: إذا أقر القاتل بالعمد فالورثة بالخيار بين أن يقسموا ويأخذوا(١٠) الدية ، أو يقتلوه<sup>(١١)</sup> بإقراره من غير قسامة .

وقال محمد : وأنا أرى إن [كان ] (١٢) قال : قتلني عمدًا وقال القاتل : بل خطأ فلهم أن يقسموا على العمد فيقتلوه (١٣) ؛ لأنه أقر بالقتل وادعى ما ينفي [ عنه ] (١٤) القود .

# المسألة [ ٣٧٨ ]

وسـألته: عن رجلين [جرحا رجلًا ](١٥) جرحه أحدهما عمدًا، والآخر

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «شيئًا». (٤) في (م): «الرجال».

<sup>(°)</sup> في (ك): «وابن».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «يقول».

ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «يقتله».

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): «فيقتله».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «رحا رجل».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ألقاه».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «الرجل».

<sup>(</sup>٨) من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «وليأخذوا في».

<sup>(</sup>١٢) من (ك).

<sup>(</sup>١٤) من (ك).

# خطأ ، وثبت ذلك بالبينة ما الحكم فيه ؟

قال: يخير أولياؤه ، فإن شاءوا قسموا العلى التعمد ، فيقتلوه ، ويأخذوا من الذي جرحه خطأ عقل الجرح ، وإن شاءوا قسموا على جارح الخطأ ، وأخذوا الدية كاملة من عاقلته (7) أو استقادوا أن من الجارح عمدًا وأخذوا (7) الدية كاملة من عقل الجارح خطأ ، ولكن يخيرون كما ذكرت لك ، وهو قول ابن القاسم .

# المسألة [ ٣٧٩]

وسـاً لته: عن رجل وجد صبيًّا على شاطئ النهر فأخذ بيده وأراد أن يرمي به (<sup>۲)</sup> في الوادي (<sup>۷)</sup> على وجه اللعب والمزاح ، وانفلت من يده فسقط في الماء ، أترى أن يقتل به ؟

قال: نعم.

## المسألة [ ٣٨٠]

قلت: فإن أمكن من نفسه أولياء (<sup>(^)</sup> الصبي فقتلوه <sup>(^)</sup> ثم وجدوا <sup>(^ 1)</sup> الصبي بعد ذلك حيًّا فما ترى في هؤلاء الذين قتلوه ؟

قال: لا شيء عليهم، ودمه هدر؛ لأنه هو الذي مكن من نفسه على وجه فعله.

<sup>(</sup>١) في (ك): «اقتسموا». (٢) في (م): «ويأخذ».

<sup>(</sup>٣) في (٥): «عقلانه».
(٤) في (م): «يستقادون».

<sup>(</sup>٥) في (م): «ويأخذ».(٦) في (ك): «يرميه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «الفواد».(٨) في (ك): «فإن مكن نفسه من أولياء».

<sup>(</sup>٩) في (م): «قتلوه». (١٠) في (ك): «وجد».

# المسألة [ ٣٨١]

وســألته: عن امرأة تشرب الدواء (١) عمدًا (٢) لتلقي ما في بطنها فتقتله [بذلك ] (٣) ، ومثل ذلك الدواء لا تشربه امرأة إلا طرحت (٤) ما في بطنها فألقت جنينًا ميتًا .

قال: أراه جرحًا من جراحاتها ، و[أرى ](٥) الدية على عاقلتها(١) .

وقال في المرأة الحامل تشرب الدواء لصلاح بطنها ، فألقت بذلك جنينًا ميتًا ، قال : لا شيء عليها ، قال : وكذلك الحَتّانُ الذي يختتن الصبيان ، إذا اختتن صبيًا (٢) فمات الصبي من فعله ذلك ، وكذلك المعلم للصبيان إذا ضربه على وجه الأدب ضربًا [غير مبرح] (٨) فمات فلا شيء عليهما في ذلك إذا كانا معروفين بصنعتهما ، [وأما إذا] (٩) كانا متجاسرين ودخلا (١٠) تلك الصنعة من غير معرفة فيلزمهما (١١) ذلك ، قيل : الدية على عاقلتهما (١٢) وهو الصحيح ، وقيل : عليهما القود .

# المسألة [ ٣٨٢ ]

وساً لته: عن رجل له عبدان ، فقال لهما: أحدكما حر ، ولم ينو واحدًا

| <ul><li>(۲) في (م): «عامدًا»</li></ul> | (١)      في (م): «الدماء». |
|----------------------------------------|----------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------|

<sup>(</sup>٣) من (ك) . (ألقت». (٢)

<sup>(</sup>a) من (م). (قالته». (٦) في (ك): «عاقلته».

<sup>(</sup>٧) في (م): «بصبي». (A) في (ك): «عنيفًا فطيح».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «وإن». (١٠) في (م): «دخل».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «فيلزمه». (۱۲) في (م): «عواقلهما».

# منهما ولا عينه، ثم جني عليهما رجل فقتلهما(١)، ما الحكم في ذلك؟

[قال: اختُلف في ذلك ] (٢) ، قال ابن القاسم: يغرم للسيد نصف قيمة هذا ، ونصف دية هذا، وكذلك للورثة أيضًا؛ لأن أحدهما صار حرًّا، فنصف قيمة كل واحد منهما للسيد ونصف دية كل واحد منهما لورثته الأحرار.

وقال ابن وهب خلاف هذا كله، قال: يخير السيد في أيهما شاء، ويأخذ قيمته، والآخر حر.

وقال محمد : وأنا أقول بقول ابن القاسم ، وعليه [ عامة  $]^{(7)}$  [ أئمة  $]^{(1)}$  أصحابنا .

# المسألة [ ٣٨٣ ]

قلت له: فرجل بعث (٥) عبده في شغل له، فوُجد مقتولًا ، فقيل له: من قتلك؟ فقال: فلان بن فلان قتلنى، فرمى بيده (٢) حرًّا ماذا ترى عليه؟

قـال: يحلف المُرمى يمينًا واحدة، ويبرأ من قيمته، ولا حبس عليه ولا  $\dot{\phi}$  ضرب، فإن نكل غرم القيمة وضُرب مائة $\dot{\phi}$  وحبس

وقيل: يقسم السيد على قوله، ويستحق دمه.

وقيل: يقبل قوله، ولا يقسم معه، ويأخذ قيمته بلا قسامة (٩).

وقيل: دم العبد هدر، ولا يمين على السيد ولا قيمة على القاتل.

قلت له: بين(١٠) لي أصحاب هذه الروايات(١١)؟

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (به).

<sup>(</sup>٨) في (ك): «وسجن».

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «يبقى».

<sup>(</sup>١) في (م): «فقتله».

<sup>(</sup>٣) من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «باعث».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «المائة».

<sup>(</sup>٩) في (م): «قسمة».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «الرواية».

قال: الرواية الأولى لابن القاسم، والثانية لعبد الله بن عبد الحكم، والثالثة رواية ابن نافع، والرابعة رواية عبد الملك(١) بن حبيب، وفروع هذا كثيرة.

### المسألة [ ٣٨٤]

قال محمد بن سحنون: سألت سحنونًا عن القود بما يثبت على (٢) الرجل؟ قال : قال مالك كِلَّلَهُ: لا يجب القود على العبد (٣) المسلم إلا بأحد ثلاثة أشياء آ أشياء آ أث

إما ببينة عادلة ، أو بإقرار القاتل طائعًا غير مكره ( $^{\circ}$ ) ، أو بالقسامة ، ولا تجب إلا بأحد سببين  $^{(7)}$ : إما بقول الميت  $^{(\vee)}$ : دمي عند فلان ، ويشهد على قوله ذلك عدلان أو أكثر .

والسبب الثاني: اللوث (^) ، قال مطرف: سألت مالكًا كَثَلَيْهِ عن (٩) اللوث ما هو؟ قال (١٣) : اللطّخُ (١١) البين (١٢) مثل اللفيف من السودان (١٣) والنساء والصبيان مثل الرجل الواحد والنفر غير العدول ، فتجب القسامة بذلك .

وقال مطرف : وقلت لمالك : في الشاهد الواحد العدل ، قال : هو أعلى اللوث

<sup>(</sup>۱) في (م): «عبد الحكم». (٢) في (م): «عن».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الحر». (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «مكروه». (٦) في (م): «السببين».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «القاتل».

 <sup>(</sup>A) اللوث: الجراحات، والتلطيخ، والخليط من الناس.

<sup>(</sup>٩) في (ك): «على». (٩) في (ك) هنا: «في».

<sup>(</sup>١١) اللطخ: مصدر لطخه: لَوثُّه فتلطخ، ويقال: لطخَ بشَرِّ إذا رمي به، والتلطخ: الاختلاط.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «اليمين». (١٣) في (م): «السيدان».

وأحقه وأبينه ، [ قال ] (١) : [ وفي ] (٢) بعض الروايات عن مالك أن الرجل الواحد والمرأة الواحدة غير عدل لوث ، وقاله مطرف ، وقال : اللوث هو التباس الأمر واختلاطه .

وقال ربيعة بن عبد الرحمن ، ويحيى بن سعيد (٣) ، وعبد الملك بن الماجشون : اللوث كل ما (٤) شهد العبد والصبيان والنساء واليهود والنصارى والمجوس حيث تكون النائرة (٥) بجهته (٦) ولا يحضرها (٧) غير هؤلاء ، وقالوا : فلان قتل فلانًا فإنه يقسم على قولهم خمسين يمينًا فيثبت (٨) القود أو يسقط ، وأول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، فاستمر الأمر بها كذلك حتى جاء الإسلام فأقرها رسول الله ﷺ وأمضاها وحكم بها .

## المسألة [ ٣٨٥]

قلت: أفيجوز اللوث على الإقرار مثل أن يقول الرجل: أنا قتلت فلانًا الميت، وشهد على إقراره الرجل الواحد غير العدل أو المرأة الواحدة، أو اللفيف من الناس [ والنساء ] (٩) والصبيان والعبيد؟

قال: لا تثبت لها القسامة بهذا حتى يشهد على إقراره عدلان ، واللوث لا

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو ، الإمام ، عالم المدينة في زمانه ، وتلميذ الفقهاء السبعة ، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني ، ولد في زمن ابن الزبير ، كان أثبت الناس فقهًا وعلمًا ، توفى سنة ١٤٣هـ .

<sup>(</sup>٤) في (ك): «كما».

 <sup>(</sup>٥) النائرة: الهائجة، يقال: نأرت نائرة، هاجت هائجة.

<sup>(</sup>٦) في (م): «مجيئة». (٧) في (ك): «يضره».

<sup>(</sup>A) في (ك): «فيكتب».(P) من (ك).

يكون إلا بالشاهد (١) على الفعل، يعني القتل، وأما الإقرار بالقتل فلا يثبت إلا بشهادة العدول (٢).

وقيل: تجوز شهادة اللوث على القول والإقرار كالقتل نفسه.

### المسألة [ ٣٨٦ ]

وسألت محمد بن سحنون ﷺ عن أمور (7) الديات في سائر جراحات (4) الجسد وشجاج الرأس، ونتف الشعر، والانفكاك وما أشبه ذلك.

قال: أما ما سألت عنه فأبينه لك إن شاء الله تعالى على حسب ما بلغنا من أهل العلم والفضل.

فدية الكف إذا كسر مائة دينار ذهب ، وكذلك القدم والساق مائة دينار ، إلا أن ينكسر والساق مائة دينار ، إلا أن ينكسر من الساق عظم واحد ، ويبقى والله الآخر ، فديته خمسون والله دينار . الكسر من الركبة مائة دينار .

وأما الفخذ إذا انكسر فهو من المتالف عند ابن القاسم، وعند غيره من المالكية فديته مائة دينار، وعظم الوَرِكِ إذا كُسر مائة دينار.

فإن صح الورك وبرئ على (^) غير عيب ديته ثمانية عشر دينارًا ، إلا أن يكون الرجل منها أعرج (٩) ، فديته أربعة وعشرون [دينارًا] (١٠) على قول [ابن القاسم] (١١) ، و[ابن] عبد الحكم .

<sup>(</sup>۱) في (م): « لا يكون شاهدًا إلا » . (٢) في (ك): «بالشاهد العدل » .

<sup>(</sup>٣) في (م): «أمر». (٤) في (ك): «جراحة».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يقطر». (٦) في (م): «وبقي».

<sup>(</sup>٩) في (م): «أعوج». (١٠) من (م).

<sup>(</sup>۱۱) من (ك). (ك).

فإن انفك من المَنْكِبِ ديته إذا برئ على غير عيب [ اثنا ] الله عشر دينارًا ، وإن برئ على عيب فديته ثمانية وأربعون دينارًا .

# المسألة [ ٣٨٧ ]

قلت: فإن انفك بَنَانُ رجل كم فيها ؟

قال : ثمانية وعشرون [ ونصف ] (٢) دينار على رواية أشهب .

[ قلت له [ $^{(7)}$  ] فالمفاصل إذا انفكت [

[ قال ]: قال سحنون: سئل ابن القاسم عن ذلك فقال: لا علم لي بذلك إلا الاجتهاد، ثم سئل ابن عبد الحكم  $^{(2)}$  عن ذلك فقال: إذا انفكت الأنملة العليا من إبهام القدم التي تلي الظفر  $^{(9)}$ ، فديتها [ دينار و ]  $^{(7)}$  نصف، وإن انفكت الوسطى فديتها [ ديناران ]  $^{(8)}$ ، وإن انفكت من المفصل الذي يلي  $^{(8)}$  القدم فديته ثمانية دنانير، وإن انفكت من الأصبع التي تليها فعلى حساب  $^{(9)}$  ما في دية الإبهام، وإن انقطع الفخذ فديته خمسمائة دينار، وإن انقطع اليد من الكف، فمثل ذلك، وإن انقطع الرجل  $^{(10)}$  [ من  $^{(11)}$  [ المبقان  $^{(11)}$  فخمسمائة دينار.

# المسألة [ ٣٨٨ ]

# قــلت : وما حكم شعر الرأس (14) ؟

- (٢) سقطت من (ك).
- (٤) في (م): «محمد بن عبد الحكم».
  - (٦) سقطت من (ك).
  - (A) في (م): «التي تلي».
    - (١٠) في (ك): «رجل».
  - (١٢) كذا في (م)، وليست في (ك).
    - (١٤) في (ك): «الشعر».

- (۱) في (ك): «اثني».
- (٣) سقطت من (ك).
- (٥) في (م): «الظهر».
  - (V) سقطت من (ك).
- (٩) في (ك): «حسب».
  - (١١) سقطت من (ك).
  - (١٣) سقطت من (ك).

قال: فإن نتف رجل شعر<sup>(1)</sup> رأس رجل، فإن لم ينبت فديته ألف دينار، فإن [كان] رب الرأس حين نتف شعره شعره أبيض، ونبت أسود فديته عشرون [كان] وينارًا إلى نتفه أسود ونبت أبيض فديته تسع وعشرون دينارًا إلا ثلث الدينار، وإن نبت البعض منه فإنه ينظر إلى حساب ما لم ينبت، فيعطى بحساب ذلك من ألف دينار.

وشعر الحاجبين إذا نتف مثل شعر الرأس على ما ذكرت لك من الخلاف في الأبيض والأسود وسواه .

وأما شعر الشارب فديته مائة دينار، فإن نتف أبيض ونبت أسود [ فديته ] (٢) ديناران (٧) ، وإن نتف أسود ونبت أبيض (٨) ، ففيه ثلاثمائة (٩) إلا ثلث دينار (١٠) فإن نتف ونبت البعض وبقي البعض غير نابت ، فإنه يعطى له بقدر حساب [ ثلاثمائة دينار على قدر الاجتهاد.

وشعر اللحية إذا نتف أبيض ونبت أسود فديته عشرون دينارًا إلا ثلث دينار ، وإن نبت البعض وبقي البعض فيعطى بالاجتهاد على قدر حساب ألف إ (١١) دينار .

# المسألة [ ٣٨٩ ]

### قلت له: فشعر المرأة إذا نتف؟

- (٢) سقطت من (ك).
  - (٤) من (م).
- (٦) سقطت من (ك).
- (A) في (ك): «أسود».
- (١٠) في (ك): «الدينار».

- (١) في (ك): «قال: رجل نتف رأس».
  - (٣) في (ك): «شعرها».
  - (٥) في (ك): «حسب».
  - (٧) في (م): «دينارين».
  - (٩) في (ك): «ثلث المائة».
  - (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

قال: فدية شعر (۱) المرأة بحساب ديتها مثل [ما] (۲) في شعر الرجل من ديته ، إلا أن [ المرأة ] (۳) ديتها مع دية الرجل سواء إلى منتهى دية الموضحة (٤) ، فإذا بلغتها رجعت إلى حكم ديتها على النصف (٥) من دية الرجل ، ومن أصحابنا من يقول : هي (٦) دية الرجل فيما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا بلغت منها ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها ، وهو نصف دية الرجل .

# المسألة [ ٣٩٠]

قلت: فإذا ضُرب الرجل في الأذن فنفذت فما حكمها؟

قال: النافذة في الأذن إذا برئت على غير شين (٧) فديتها [خمسون] (^) دينارًا، وإن برئت على شين (٩) فديتها مائة دينار.

#### المسألة [ ٣٩١]

قــلت له: فالخرم في الأذن إذا لم يلتئم؟

قال: ديته مائة دينار، فإن التأم الخرم خمسون دينارًا، وحكم النافذة في الأذن والخرم سواء، فإن انقطعت الأذن من أصلها خمسمائة دينار، وإن انقطع بعضها (١١) وبقى بعضها (١١) فبحساب ذلك، وإن انقطعت أذنه ثم صحت وادعى

<sup>(</sup>۱) في (ك): «رأس». (۲) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الواضحة»، والواضحة: الأسنان تبدو عند الضحك، والموضحة: الشجَّة التي تبدي وضح العظام.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «نصف». (٦) في (م): «في».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «شيء». (A) في (ك): «خمسين».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «غير شيئين». (١٠) في (م): «البعض».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «البعض».

أنه لم يسمع شيئًا، جُرب بضرب طست<sup>(۱)</sup> وما أشبهه، فإن سمع شيئًا أعطى بحساب ذلك من دية السمع، وقيل: يُعطى الحكومة، فإن لم يسمع شيئًا أعطي [له]<sup>(۲)</sup> ألف دينار.

# المسألة [ ٣٩٢]

قسلت له: فإن ضُربت (٣) الأنف فخرجت (٤) من الناحية (٥) الأخرى ؟

قال: ديتها مائة دينار إذا لم يلتئم فيها شيء (٢)، قاله ابن عبد الحكم، وإن التأم فخمسون، وإن انخرم المارن (٧) فديته تسع وتسعون دينارًا إلا ثلث الدينار، وإن التأم فثلاثة وثلاثون دينارًا.

# المسألة [ ٣٩٣]

قــلت: فإن ضرب الرجل في الفخذ فبلغت [ العظم و ] (^^) الإخراس (^ ) . [قــال ] ( ^ ( ) ) : فديتها مائة دينار إذا التأم على شين ( ( ) ) ، وإن التأم على غير شين ( ( ) ) فخمسون دينارًا .

# المسألة [ ٣٩٤]

وســـألته: عن قتيل وُجد عند دار رجل أيؤخذ<sup>(١٣)</sup> به .....

<sup>(</sup>۱) في (م): «سقطت». (۲) من (ك).

<sup>(</sup>۳) في (م): «ضرب».
(٤) في (م): «خرجت».

<sup>(°)</sup> في (ك): «إلى ناحية». (٦) في (م): «شيعًا».

<sup>(</sup>٧) المارن: هو طرف الأنف، وما لان منه. (٨) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) كذا في (ك)، وفي (م) بياض في بعض الكلمة، ولعلها تصحفت عن «الإخداش».

<sup>(</sup>١٠) ليست في (م) و(ك). (١١) في (ك): «شيئين».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «شيئين». (١٣) من (م): «أيأخذ».

# 7 صاحب 7<sup>(۱)</sup> الدار؟

قال: لا ، ولو(٢) يؤاخذ الناس بمثل هذا لفسدت (٣) الأرض (٤) ومن عليها ، ألا ترى قتيل بني إسرائيل الذي قتل ورفع إلى دار رجل آخر وطرح<sup>(٥)</sup> أمامها ، فلم  $^{(V)}$  يحكم [ فيه  $^{(V)}$  نبي الله موسى صلى الله على نبينا وعليه حتى حكم الله  $^{(V)}$ بحكمه (^ ) العدل في قصة البقرة ، فمن ذلك سقطت الدية والقتل على من وجد القتيل حذو(٩) داره ، أو جنانه ؛ لأن هذا يقع بين الناس كثيرًا .

### المسألة [ ٣٩٥]

قــلت : ولو وُجد قتيل مطروح (١٠٠ في غابة من الأجنة (١١١) أو في غير غابة ، إلا أن ذلك في مقربة (١٣٠ من قرية أو دار أو دوار ، فإن أبي (١٣٠ أولياء القتيل مطالبة من هو قريب منه من الناس بدمه ، وأرادوا أن يقتسموا وطلبوا (٤١٠) القسامة عندهم، أيكون لهم ذلك أم لا؟

قال: لا، ولا يؤاخذ أحد بذلك، و [قال ] (١٥٠): لا تلزم اليمين عندنا (١٦) المتهمين بالدماء، وإنما عليهم السجن حتى يقروا به أو تتبين براءتهم من ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ولم». (١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) هنا: «السموات والأرض». (٣) في (ك): «إلا انفسدت».

<sup>(</sup>٦) من (م). (٥) في (ك): «وخرج».

<sup>(</sup>٧) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «حول».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «الجنة».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «أبوا». (١٤) في (ك): «طلب».

<sup>(</sup>٥١) من (م).

<sup>(</sup>۸) في (م): «بحكم».

<sup>(</sup>۱۰) في «م»: «قتيلًا مطروحًا».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «مقبرة».

<sup>(</sup>١٦) في (ك): «ولا تلزمه اليمين عند».

#### المسألة [ ٣٩٦]

قلت: كم مقدار مدة السجن؟

قال: [قد] (١) اختلف في ذلك، قيل: سنة، قاله الليث بن سعد، وقال ابن شهاب: ستة أشهر، وقال ابن القاسم عن مالك: الشهر والشهرين، ونحوه (٢). قال محمد: والقول الأول أصح عند العلماء.

# المسألة [ ٣٩٧]

قــلت: فإن أقر وهو في السجن وتحت الضرب والتهديد [أيؤخذ بذلك الإقرار أم لا؟

قيل: قد اختلف، قيل: يؤخذ بكل ما أقر به من السجن وتحت الضرب والتهديد ] (٢) وهو قول سحنون، واختياره، و[قضى به ] (٤) كِثْلَلْهُ.

وقال غيره: لا يؤخذ أحد بإقراره (٥) وهو مهدد (٦) بالسجن والضرب حتى يكون مؤمَّنًا (٧) مطمئنًا .

وقال محمد: وأنا أقول: كلَّ ما أقر به تحت السجن والضرب لزمه إذا كان متهمًا معروفًا عند الناس بالتهمة والشر في قديم الزمان.

#### المسألة [ ٣٩٨]

قلت له: فإن لم يقر بشيء ، وخلى سبيله ثم انصرف ، فلما صار في بعض

<sup>(</sup>۱) من (ك): «ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).(٤) في (م): «قضاؤه».

<sup>(°)</sup> في (ك): «بالإقرار». (٦) في (م): «مكره».

<sup>(</sup>٧) في (م): «مأمونًا».

الطريق(١) نظر إلى بعض الرعاة فكلمهم وقال لهم: أقرءوا أخاكم السلام فبالله الذي لا إله إلا هو ما قتل قتيلكم إلا أنا ، ثم أخذ (٢) بعد ذلك ، فقيل له: قد أقورت وقلت كذا 7 وكذا  $7^{(m)}$  ، وشهد عليك الرعاة بذلك ، قال : معاذ الله أن تتكلم بهذا [ما قلت هذا](٤) قط، ولا تجوز على شهادة الرعاة [غير العدول <sub>]</sub>(<sup>ه)</sup> ما الحكم في مثل هذا ؟

قال: فكل ما تجوز عليه شهادة المسخوطين غير العدول على الأفعال فشهادتهم على الإقرار(٦) جائزة، مثل [ما](٧) إذا [كان](٨) رأى صبيٌّ أو صبيان (٩) أو امرأة أو عبيد رجلًا يضرب رجلًا آخر حتى قتله ، فذلك لوث عند مالك وأصحابه تجب القسامة على شهادتهم ، وكذلك [ إذا ] (١٠) شهد الرعاة غير العدول والنساء والصبيان على إقرار رجل أنه قتل إنسانًا فشهادتهم على إقراره صحيحة، ويقسم عليها كما يقسم على شهادتهم على معاينة القتل، وهذا كله رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن نافع عن (۱۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب رَضِوْلِطُنْكُ .

قال عبد اللَّه بن عمر رَخِيْلُكُ : أَتَى (١٢) بقتيل، فقيل له إن فلانًا قتله، فقال: من(١٣) دلكم بذلك ؟ فقالوا له : صبي من الحي ، فقال : عليٌّ به ، فأوتي بالصبي ،

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخذوا». (۱) في (ك): «الطرق».

<sup>(</sup>٤) من (م). (٣) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «إقراره». (٥) من (ك).

<sup>(</sup>٨) من (ك). (Y) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «صبيًّا أو صبيانًا». (۱۰) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): « فأوتي » . (۱۱) في (ك): «بن».

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): «ما».

فقال له عبد الله بن عمر: يا غلام ما شهادتك بهذا القتيل؟ فقال الغلام: أنا أقول كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله بي اللهم ثبت منطقي بهذا القتيل المظلوم، سألتني يا ابن عمر بينما أنا جالس عند ركن المسجد فأتى إلي رجل، فقال لي: اشهد يا غلام أني قتلت هذا الميت، فأوتي بالقاتل (١)، فقال له ابن عمر: إن هذا شهد بما (٢) نطقت (٣) به عليه (٤) في طريقتك أنك قتلت هذا القتيل، فسكت ثم التفت ابن عمر إلى الغلام فقال له: ما اسمك ومن أنت؟ فقال له فسكت ثم التفت ابن عمر ] [الغلام] والله بن رواحة، واسم أمي التي أنا منها: عائشة بنت خالد بن الوليد صاحب رسول الله بي وبالحق نطقت وبالصدق شهدت، وأجاز ابن عمر شهادته مع القسامة وأمر بقتل القاتل، فقتل.

قال محمد: فهذا هو الدليل على ما ذكرناه ، فكل من جازت شهادته على الفعل وهو القتل جازت على القول ، وهو الإقرار بالقتل وفيه خلاف قد تقدم ، والصحيح ما ذكرناه من [جواز] (^) شهادة اللوث على الإقرار [ بالقتل] (٩) .

#### المسألة [ ٣٩٩]

وســألته: عن رجل جرح رجلًا فاختار المجروح أخذ دية جرحه فأخذها ، ثم وهب (١٠) منها لرجل آخر شيئًا [أيحل له ذلك أم لا؟

<sup>(</sup>١) في (م): «بالميت».(١) في (ك): «فيما».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «قطعت».
(٤) في (ك): «عليك».

<sup>(</sup>٥) من (ك). (٦)

<sup>(</sup>V) من (U). سقطت من (V)

<sup>(</sup>٩) من (ك). (ذهب».

قال: ذلك حلال له، ولمن أعطى منها شيئًا ] (١)؛ لأنها [مال] (٢) من ماله أباحه الله تعالى بقوله: ﴿ فَكِرِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهَلِهِ ﴾ [النّساء: ٩٢].

قلت له: فإن واجر (٣) منها (٤) من يأخذها ممن كانت عليه فأخذها له فأعطاه منها على ذلك الوجه، أيحل ذلك للمعطي والمستأجر؟

قال: نعم، ولا بأس بذلك.

张 张 张

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وجد».
(٤) في (م): «عنها».

رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ) (الْخِثْرِيُّ (سِلْنَهُمْ (الْفِرُووَ (سِلْنَهُمُ (الْفِرُووَ www.moswarat.com



الفصل السابع عشر في مسائل اللَّقَطَة والضَّوالِّ

رَفْعُ عِبِ (لرَّجِيُ (الْفِرَّيِّ يَ رُسِلِتِي (لِنِرُ (الْفِرَو وَ رَسِي www.moswarat.com

عبي (الرَّحِمِ الْمُغِيِّرِيُّ لأبيكتن لانتيزك لأيغزوىكيس

# فصل السؤال عن اللقطة والضَّوالِّ

### المسألة ٢٤٠٠ [

قال محمد بن سالم رَخْلَلْهُ:

سألت محمد بن سحنون رَبِي عمن التقط [ لقطة حيوان ] (١) في فلاة من الأرض كيف الحكم فيها؟

قال: إن كانت شاة فلا أرى فيها تعريفًا ؛ لأن النبي عَلَيْكِيَّ قال لواجد الشاة في فلاة من الأرض: «هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢).

قلت: ما معنى ذلك؟

قال: [معناه] ("): [أما الشاة] فلك أن تأكلها حلال أو يأخذها الذئب(٥) ، وأما ضالة البقر ففيها خلاف كثير ، فقيل : مثل ضالة الإبل فلا يتعرض لها، وقيل: مثل ضالة الغنم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «حيوانًا».

متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» [كتاب اللقطة -باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها رقم (٢٤٢٩)]، ومسلم في «صحيحه»: [ كتاب اللقطة حدیث رقم (۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٤) من (ك). (٣) من (م).

وتمسك مالك بهذا الحديث في أن الملتقط يملك الشاة بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو وجد صاحبها ، واحتج على ذلك بأن النبي ﷺ سوى بين الذئب والملتقط ، والذئب لا غرامة =

# المسألة [ ٤٠١]

# قــلت : اشرح لى أمرها ، واذكر لى شيئًا من الاختلاف فيها ؟

قال: أما سعيد بن المسيب جعل سبيلها سبيل الغنم، وقاله أيضًا عامر الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الكوفي، وأبو طلحة مسلمة بن صبيح الهمداني<sup>(۱)</sup>، وقاله عدد كثير من أهل العلم، واختلف فيه<sup>(۲)</sup> قول مالك أيضًا، مرة جعلها كالإبل، ومرة جعلها كالغنم.

وقال محمد: وأنا أقول: سبيلها سبيل الغنم؛ لأنها لا تصبر على ما تصبر عليه الإبل [ من العطش] (٣) ، والإبل ترد الماء بنفسها وتأكل الشجر.

قال محمد: وبلغني أن امرأة وجدت شاة فأتت بها إلى عائشة رَجِّيْهُمُا ، فقالت: يا أم المؤمنين ، إني وجدت شاة ، فماذا أصنع بها ؟ فقالت لها عائشة: «عرفي واعلفي [واحلبي] (٤) واشربي » ، فذهبت ثم عادت (٥) مرة ثانية ، فقالت لها عائشة: [مثل ذلك ، فذهبت ثم عادت مرة ثالثة ، فقالت لها عائشة] (٢): «أتريدين

عليه ، فكذلك الملتقط وأجيب عليه بأن اللام ليست للتمليك ؛ لأن الذئب لا يملك ، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها ، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها ، وانظر « فتح الباري » (٥/ ١٠٢) ، « نيل الأوطار » (٥/ ٣٦٢) .

<sup>(</sup>۱) في (م): «مسلم بن حبيب الهمداني»، ولعله: مسلم بن صبيح، أبو الضَّحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص، سمع من ابن عباس وابن عمر، والنعمان بن بشير، وكان من أثمة الفقه والتفسير، توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ه.

<sup>(1)</sup> (2) (3) (4) (5) (7) (6)

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ك). «جاءت». (٥) في (م): «جاءت».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

[أن] (١) أقول لك اذبحي (٢) وكلي ، لا ، ولكن عرفي ، واعلفي ، واحلبي ، واشربي » . وقال : هذا حكم [ما وجد] في العمارة أو بقرب العمارة (٤) ، وأما ما وجد في فلاة من الأرض [التي] (٥) لا عمارة فيها فحكمه (٢) ما قال (٧) رسول الله ﷺ : «هي لك أو لأخيك أو للذئب » .

### المسألة [ ٤٠٢]

قــلت له: فالحديث الذي جاء عن [علي بن] (^^) أبي طالب رَخِطْقَتُ حين وجد دينارًا ، فأمره النبي رَجِيْقِ أن يعرف به ، ففعل ، فلم يجد له طالبًا ثم استنفقه على نفسه ، فعرفه النبي رَجِيْقِ [عنه] (٩) .

قال(١٠):

«وحديث علي أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى بن العبسي عنه أنه «التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار ، فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا » .
قال المنذري : في سماع بلال بن يحيى من علي نظر ، وقال الحافظ : إسناده حسن .
ورواه أيضًا أبو داود عن أبي سعيد الخدري «أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا فأتى به فاطمة ، فسألت عنه رسول الله عليه ، فقال : هو رزق الله ، فأكل منه رسول الله عليه ، وأكل علي وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله عليه أد الدينار » وفي إسناده رجل مجهول .

وأخرجه أيضًا أبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد وذكره مطولًا ، وفي إسناده موسى بن =

سقطت من (ك).
 سقطت من (ك).

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (م).
 (٤) في (ك): «أو أقر بها».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «قال فيها». (٨) سقطت من (م)٠

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٣٦٤):

لم يجده (١) علي رَضِ الفيافي ، وإنما وجده في العمارة .

### المسألة [ ٤٠٣]

قـلت له: ومن التقط [دينارين ] (٢) أو دنانير، أو دراهم في فلاة من الأرض، كيف يعرف بها ؟

قال: ليس فيها تعريف، فهي لواجدها.

#### المسألة [ ٤٠٤]

قلت: فهل ترى فيها خمسًا؟

قال: لا يخرج الخمس إلا من الركاز (٢).

#### المسألة [ ٥٠٤]

قلت له: فما الحكم إذا عرف العفاص(٤) والوكاء (٥)؟

يعقوب الزمعي ، وثقه ابن معين ، وقال ابن عدي : لا بأس به ، وقال النسائي : ليس بالقوي ...» .
 وراجع « سنن أبى داود » أرقام : « ١٧١٤، ١٧١٥ ، ١٧١٦ » .

<sup>(</sup>۱) في (م): «يحطى».

<sup>(</sup>۲) سقطت من (م)، وفي (ك): «ديناران».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الزكاة».

<sup>(</sup>٤) والعفاص: بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء، وبعد الألف صاد مهملة: وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، وقيل له: العفاص أخذًا من العفص: وهو الالتواء والعطف والثني؛ لأن الوعاء يثنى على ما فيه، يقال: شد العفاص على القارورة، إذا عطفه وثناه عليها.

<sup>(</sup>٥) والوكاء: بكسر الواو والمد: الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يقال: أوكيته: إيكاء، فهو موكاً.

قال: إنما ذلك فيما وجد في العمارة ، وما قاربها ، وأما ما وجد في فلاة من الأرض فلا تعريف كما ذكرت لك أولًا .

#### المسألة [ ٤٠٦]

# قملت له: وكيف وجه التعريف فيما وجد في العمارة؟

[قال:](1) وذلك أن تأتي أبواب المساجد العظام [التي تجتمع الناس فيها يوم الجمعة أو العيد، وفي الأسواق، وفي المواضع](٢) التي يرجى فيها وجود صاحبها(٦)، فيقول(٤) بنفسه، أو يأمر مناديًا ينادي على باب المسجد خارجًا منه لا في داخله: أيها الناس! من ذهبت له دنانير أو دراهم فيأتي(٥) ببيانها فهي مردودة عليه [هكذا يفعل](٢) في مدة التعريف، فإن أتاه(٧) من يقول: هي لي فقد ضاع خليه [ هكذا يفعل](٢) في مدة التعريف، فإن أتاه(٧) من يقول: هي لي فقد ضاع ذلك مني في موضع كذا وكذا، فيقول(٨) له: أتعرف عفاصها ووكاءها؟ فإن قال: نعم وعرف ذلك فهي له، وإلا فلا شيء له، واختلف هل تعطى له بيمين أو بغير يمين؟ [ في ذلك ](٩) قولان.

### المسألة [ ٤٠٧]

قــلت له: فإن وصف رجل عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصفها بعفاصها ووكائها ، ما الحكم في ذلك؟

<sup>(</sup>١) سقطت من (م). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وجوده فيها».(٤) في (ك): «يقول».

<sup>(</sup>o) في (م): «فليأتوا في». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

قال: [قد] (١) اختلف في ذلك أصحاب مالك، قال ابن القاسم: هي للأول دون الثاني.

وقال ابن وهب : [ هي  $]^{(1)}$  للآخر منهما .

وقال أصبع: تقسم بينهما ، وهذا بمنزلة رجل وصف العفاص والوكاء ، ثم جاء آخر فوصف الدنانير بعددها وصفتها ووزنها ، فهي للذي يوصف العفاص والوكاء ، والمستحب أن يقسماها (٣) .

قال محمد: وأرى أن تصرف للمساكين؛ لأنها مشكوكة فيها، وهو أحسن ما سمعت، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين.

## المسألة [ ٤٠٨]

قلت له: فإن وجدها [ رجل ](٤) من أهل الفاقة والحاجة؟

قال: يعرف (°) بها ، فإن أتى طالبها فهي له ، وإن لم يأت لها طالب (٦) فهو أولى بها .

### المسألة [ ٤٠٩]

قلت له: كم يُعرف بها ؟

قال: اختلف في ذلك:

قيل : سنة ، قاله ابن القاسم و $^{(V)}$  غير واحد من أهل المدينة ، وقيل : ستة أشهر .

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يقسموها». (٤) من (ك).

<sup>(</sup>a) في (م): «يعرفها». (٦) في (ك): «طالبها».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وقال».

وإذا عرفها سنة في عامة الناس ولم يأت لها طالب فأكلها ثم أتى بعد ذلك طالبها<sup>(۱)</sup> وعرف عفاصها ووكاءها، قال: [قد]<sup>(۲)</sup> اختلف في ذلك، فقال عبد الرحمن<sup>(۳)</sup> بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق تَعَيِّظُيَّكُ، وهاشم بن عروة<sup>(٤)</sup>، ومحمد بن المنكدر كلهم قالوا: لا غرم عليه فيها.

وقال جعفر بن محمد [ بن علي ] (°) ، وزيد بن أسلم (٦) وأبو حازم : عليه غرمها .

### المسألة [ ٤١٠]

قلت له: فمن التقط شيئًا من الفواكه مما لا يُدخر وما ليس له بال ، ما الحكم فيه ؟

<sup>(</sup>۱) في (ك): «دلالها». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق سَوْفَيَكَ ، الإمام الثقة ، أبو محمد القرشي ، التيمي ، البكري ، المدني ، عداده في صغار التابعين ، كان إمامًا فقيهًا ، حجة ورعًا ، توفى سنة ١٢٦هـ .

<sup>(</sup>٤) لعله: هشام بن عروة ، وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري ، المدني ولد سنة ٢٦هـ ، وسمع من أبيه ، وعمه ابن الزبير ، وحدث عنه شعبة ومالك والثوري ، وكان حجة مطلقًا ، توفي سنة ٢٦١هـ ، وقيل: ٧٤١هـ .

<sup>(</sup>٥) من (م)، وجعفر بن محمد هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سنة ٨٠هـ، ورأى أنس بن مالك، وسهل بن سعد، وحدث عنه شعبة ومالك وأبو حنيفة وابن عيينة، وهو الملقب بجعفر الصادق، توفى سنة ١٤٨هـ.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد اللَّه زيد بن أسلم العدوي العمري المدني الفقيه ، حدث عن ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وحدث عنه مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة ، وكان من العلماء العاملين ، توفي سنة ٦٣٦هـ.

قال: يأكله ولا تعريف في مثل هذا، وقد قيل: يتصدق به، قليلًا كان أو كثيرًا، فإن أتى صاحبه بعد الصدقة فلا شيء [له](۱) عليه، وإن أكله(۲) ثم أتى صاحبه(۳) فعليه غرمه، وإذا [وجد](٤) خارج العمارة، فلا تباعة عليه [تافهًا](٥) كان أو غير تافه، وأما ما وجد في السفر، وحيث لم يمكنه التعريف أو لم يكن(١) معه أحد، فلا ضمان عليه إذا أكلها، ثم أتى صاحبها.

قال محمد: وأنا أقول: وكذلك إذا التقط [لحمّا وشحمًا] (١) مما ليس له بال ، فله أكله ، وأما ما كان له بال ، فقد اختلف في أكله ، والتعريف به (٩) ؛ [فقيل: يعرف به] (١٦) ؛ لأنه مما يُدخر ، وقاله (١١) [ابن (أبي) حازم] وقيل: لا تعريف فيه ، وهو أصوب (١٣) .

### المسألة [ ٤١١]

#### قلت: فالدواب ما حكمها؟

قال: سبيلها سبيل الإبل [فقال ابن شهاب: تترك في موضعها، فمن تعدى عليها فهي له حلال، ومن ذا سبيلها سبيل الإبل ](١٤) وفيها(١٥) تنازع كثير.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «صاحبها».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>V) في (ك): «شيئًا».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «وتعريفه».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «وقال به».

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): «الصواب».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «فيه».

<sup>(</sup>۲) في (م): «أكلها».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (م): «يمكنه».

<sup>(</sup>٨) في (م): «فليأكله».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م): ﴿ حازم » ، وفي (ك): « ابن حازم » .

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين ساقط من «م».

#### المسألة [ ٤١٢]

قلت: فمن التقط شيئًا من الثياب؟

قال [لي] (١): يعرف بها ثلاثة أشهر، فإن لم يأت لها طالب أعطيت (٢) لأهل المسكنة ، وقد بلغني عن علي بن قيس ، عن يعقوب بن جعفر ، قال : بلغني أن النبي على الله عن اللقطة والضوال ، ماذا يصنع فيها ؟ قال : « يعرف بها سنة ، ولا تؤكل ، فإن عرفت أديت ، وإن لم تعرف جعلت في سبيل الله »(٣) ، أي للفقراء [والمساكين](٤) وابن السبيل ، فللذي تصدق بها(٥) الأجر كله ، فإن الكافر يحسب له ما ضل منه .

### المسألة [ ٤١٣]

قــلت له: فالرجل يلتقط مصحفًا، هل يجوز له أن ينظر فيه حتى يجد صاحبه وهو يعرف به؟

قال: لا بأس بذلك ، والقراءة فيه أكرم على اللَّه تعالى من حبسه بلا قراءة .

# المسألة [ ٤١٤]

قلت: فكتب الفقه أترى أن ينسخ منها شيئًا (٦) ويقرأ فيها (٧) إذا التقطت؟ قلل: نعم.

<sup>(1)</sup> من (2): «أعطيته».

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲٤٢٦) و(۲٤٣٧) ، ومسلم (٤٤٨١) و(٤٤٨٣) ، وأبو داود (١٧٠١)
 و(١٧٠٢) و(١٧٠٣) ، والترمذي (١٣٧٤) ، وابن ماجه (٢٠٠٦) مع اختلاف ألفاظ الروايات .

<sup>(</sup>٤) من (ك) . (ه) في (ك) . (٤)

<sup>(</sup>٦) في (م): «شيء».
(٧) في (م): «منها».

# المسألة [ ٥١٤]

قـلت: فإن وُجدت بيد أناس قد غاروا على قرية من [ قرى  $]^{(1)}$  المسلمين ، ونهبوها ، وأخذوا ما فيها فوجدت كتبًا مما نهبوه ، فأردت أخذها منه ، لأردها على صاحبها إذا جاء ، فمنعها مني إلا بثمن [ فأخذتها منه بثمن  $]^{(7)}$  ، ونيتي أن أعرف [ بها حتى أجد لها طالبًا ، أيحل لي أن أقرأ في [ تلك الكتب وأستنسخها[ أم لا ]

قال: اختلف في ذلك ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يحل له ذلك ولا لأحد من المسلمين ، وأما ابن كنانة ، وأشهب فرويا عن مالك أنه قال: لا بأس بذلك .

وقال محمد: وأنا أقول: إن كانت [الكتب] (٢) كتب شريعة (٧) وفقه فلا بأس بذلك، وإن كانت غير كتب الشريعة فلا أرى ذلك جائزًا لأحد من الناس، وعليه العمل وبه أخذ سحنون، وبه آخذ أنا (٨).

### المسألة [ ٤١٦ ]

قلت: فعلى (٩) رواية المنع (١٠) إذا كانت كتب الشريعة أو النحو أو الشعر

| من (م).  | (٢) | من (ك). | (1) |
|----------|-----|---------|-----|
| • (( ) ) | しい  | •(-)    | マン  |

<sup>(</sup>٣) في (ك): «نعرف».
(٤) في (٩): «فيها».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أو ننسخها». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «الشريعة».(٨) في (ك): «أخذت».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فصل». «فصل». «المنعم».

والتاريخ والأخبار واللغة ، فجهلت الحكم [ بكتبها ](١) ثم جاء صاحبها ، فكيف الحكم في ذلك ؟

قال: فالواجب عليك أن تطلب صاحبها بالتحلل (٢) [ لك  $]^{(7)}$  ، [ فإن أحل ذلك  $]^{(3)}$  بطيب نفس ، أو شيء تعطيه إياه ، فلا بأس بذلك ، وإن لم تستحله أو استحللته فأبى ، [ فأرى  $]^{(9)}$  أن تتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين ، قاله ابن نافع عن مالك ، وبه أخذ سحنون ، وبه آخذ أنا [ وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

#### المسألة [ ٤١٧]

وســألته: عن امرأة التقطت صبية من النصارى فربتها حتى بلغت على دينها، ما حالها؟

قال: إذا التقتطها وردتها إلى الإسلام فهي حرة .

### المسألة [ ٤١٨ ]

وســألته: عن [العبد اليهودي والأمة اليهودية ] (١) أيستعملون ويجبرون على العمل [في ] (١) [يوم ] (٩) السبت ولا إثم في ذلك ؟

قال: نعم يجبرون ولا إثم في ذلك.

<sup>(</sup>۱) من (م). «بالتحليل». (۱)

<sup>(</sup>٣) من (ك). (٤)

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).
 (١) في (ك): «أخذت».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «غير اليهود». (A) من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (٩)

# المسألة [ ٤١٩]

قــلت: والعبد النصراني أيجبر على العمل يوم الأحد؟.

قال: نعم؛ لأن تركهم العمل يوم الأحد ليس بدين لهم، وإنما (١) تركوه (٢) عن طيرة يتطيرون بذلك؛ لأنهم يزعمون أنهم لا يبارك لهم فيما يعملون فيه.

## المسألة [ ٤٢٠]

قلت له: فالمسلم أيجبر (٣) على العمل في يوم الجمعة ؟ قال : نعم، وقد كره [أصحاب رسول الله ﷺ ترك العمل يوم الجمعة ] (٤) كفعل اليهود والنصارى في السبت والأحد.

#### المسألة [ ٤٢١ ]

قــلت له: يوم الفطر ويوم الأضحى (٥)؟ قــال: أما يوم الفطر و[يوم](٦) الأضحى فلا يجبرون.

#### المسألة [ ٤٢٢]

قــلت : ولم لا يجبرون في [ الفطر والأضحى ]<sup>(٧)</sup> على العمل؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «إن». (٢) في (ك): «تركوا».

<sup>(</sup>٣) في (م): (لا يجبر).(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>o) في (م): «الأضحية». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «ذلك».

قال: لأنها مأدبة الله لعباده المؤمنين، أي كرامة الله لهم، وقال رسول الله على الله الله عباده المؤمنين، أي كرامة الله لهم، وقال رسول الله عباد: « هذه أيام أكل وشرب وفعال وذكر لله تعالى » (١) والفعال: النكاح والوطء، وأما اليومان اللذان يليان (٢) يوم النحر فيكره العمل فيهما [ بالبيان ] (٣) ، [ والله الموفق للصواب ] (٤).

路路路

<sup>(</sup>Y) (y): (y): (y)

<sup>(</sup>٤) من (ك).

رَفَّعُ عِب (لرَّحِمْ الْمُؤَمِّي الْمُؤَمِّي (سِلَتَمَ لانِمْ الْفِروفِ سِي www.moswarat.com



الفصل الثامن عشر في مسائل الوضوء والصلاة رَفْخُ مجب (الرَّحِيُّ (الْبَخِنَّ يُّ (سِكْنِر) (الِنِرُ) (الِنِرُوفِ www.moswarat.com



# فصل الوضوء والصلاة

#### المسألة [ ٤٢٣]

قال [محمد](١) بن سالم:

سألت محمد بن سحنون رَخِيْتُكُ عن: المفروض والمسنون من أفعال الوضوء (٢٠).

قال (٦) [ محمد : أما فرائض الوضوء فقد ] (١) اختلف العلماء في ذلك ، إلا أن أصح ما عليه أكابر الأئمة [عشرة] (٥) أولها : النية واستصحابها حكمًا لا ذكرًا .

والماء الطهور<sup>(٦)</sup>، ونقل الماء إلى الأعضاء، وتعميم العضو بالماء مع الدلك<sup>(٧)</sup>، والفور، والموالاة، وغسل الوجه، [وغسل الذراعين]<sup>(٨)</sup> ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وباقيه سنة وفضيلة.

#### المسألة [ ٤٢٤]

وساًلته: عمن وجد ماءً باردًا شديد البرد في يوم بارد أيتوضأ أو يتيمم؟

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فقال».(٤) ما بين المعقوفتين من (م).

<sup>(</sup>o) بياض في (ك). «الطاهر».

<sup>(</sup>٧) في (م): «التدلك». (A) سقط من (ك).

وقال قوم: إذا وجد المتوضئ [والمغتسل] (٣) على أصابعه أدنى ألم من برودة الماء فإنه يتركه (٤) ويتيمم، [وهو قول داود بن علي الأصبهاني (٥) ، وهو قريب من الأول (7).

وقال مالك ﷺ: إذا خاف المتوضئ أو المغتسل على نفسه الموت ، أو خاف نزول العلة [ فيه ] (٧) من شدة البرد فإنه يترك الماء ، ويتيمم .

وقال جماعة من أصحابه: إذا كان المتوضئ أو المغتسل لا يمكنه إتمام الوضوء $^{(\Lambda)}$ ، وإكماله بالتدليك في غسل أعضائه في الغسل والوضوء، إلا بالقلق من شدة البرد، فإنه يترك الماء $^{(\Lambda)}$  ويباح له التيمم، وهي رواية عن مالك.

قال محمد: وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى .

# المسألة [ ٤٢٥ ]

وساً لته: عن [ إنسان ](١٠) أقطع اليد أو أشل ، لا يمكنه الاستنجاء بالماء

<sup>(</sup>۱) في (م): «فيه». (٢) في (ك): «مضروب عليه».

<sup>(</sup>٣) من (م). (پيترك الماء».

<sup>(</sup>٥) هو داود بن علي بن خلف الإمام ، البحر ، الحافظ ، أبو سليمان ، البغدادي المعروف بالأصبهاني ، رئيس أهل الظاهر ، ولد سنة ٢٠٠هـ ، وكان إمامًا ورعًا ناسكًا زاهدًا ، توفي سنة ٢٧٠هـ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ك). (٧) من (ك).

 <sup>(</sup>۸) في (م): «الماء».
 (۹) في (م) هنا زيادة: «ويتيمم».

<sup>(</sup>۱۰) من (م).

[من الإناء](١) إلا بتنجيسه إذا رفع الماء من الآنية إلى قبُلُه [أو دبره](٢)، ويفرك النجاسة بيده، ولم يستكمل [زوالها](٣)، ورد يده إلى الآنية وعليها نجاسة من قبله ودبره(٤) انتجس(٥) ما في الإناء، كيف يصنع؟

قال: إذا كان أمره كما ذكرت فقد سقط عنه الاستنجاء بالماء ، وانتقل إلى الاستجمار ، [ والاستجمار] (١) مع وجود الماء [ لمن  $(^{(V)})$  أحسنه وأكمله طهارة [ كاملة  $(^{(\Lambda)})$  ، وكيف لمن  $(^{(P)})$  ظهر عذره ، وهو قول مالك وأصحابه .

#### المسألة [ ٢٦٦ ]

قــلت: وهل يجوز أن يكون (١٠٠) إمامًا ؟

قــال : اختلف فيه العلماء ؛ قيل : لا تجوز إمامته ؛ لأنه ناقص ، ومن شروط الإمام أن يكون كاملًا ، وقيل : تجوز إمامته مع عدم غيره ، فإذا وجد غيره فلا يؤم هو .

#### المسألة [ ٤٢٧ ]

وساًلته: عن من وجد الماء ولم يمكنه الاستنجاء، إما لصعوبة موضع (۱۱) الماء، وإما لحضور الناس على الماء فخاف من كشف عورته للناس وستر العورة فرض، ماذا يصنع؟

 $<sup>(1) \</sup>quad \text{av} \quad (3).$ 

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ذو المسلكين».
(٤) في (ك): «يده».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «لتحبس». (٦) من (ك).

<sup>(</sup>V) سقطت من (ك). (A) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «من». (١٠) في (م): «إن كان».

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «وضع».

قال: يتوضأ ويترك الاستنجاء، ويصلي، فإذا أمكنه الاستنجاء بعد ذلك احتال عليه كيف لا ينقض الوضوء على نفسه، ويعيد الصلاة في الوقت، والوقت وقبل ] (١) غروب الشمس [ وهو ] (٢) كمن (٣) صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فإذا خرج الوقت [ فلا إعادة عليه، وقيل: لا إعادة عليه في الوقت ] (٤) ولا بعده (٥).

#### المسألة [ ٤٢٨ ]

وســألته: عمن شرع<sup>(٦)</sup> في وضوئه فعجز ماؤه قبل أن يكمل وضوؤه، هل يقوم إلى الماء أم [ لا ]<sup>(٧)</sup>، كيف يصنع؟

قـال: اختلف في ذلك ، قيل: يقوم إلى الماء فيما قرب ، وقيل: لا يقوم إليه ، ويطلب من يناوله إياه .

وقال محمد: وأنا أقول: يجوز أن يقوم في طلب (^) الماء قرب أو بعد ما لم يجف [وضوؤه] (٩) ، ويبنى على ما فعل من وضوئه، وهو قول مالك.

#### المسألة [ ٤٢٩ ]

وســألته: عمن نسي بعض مفروض وضوئه<sup>(۱۰)</sup>

قال: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال ، قيل: إن كان بالقرب أعاد ذلك وما

<sup>(</sup>١) من (ك). (٢)

 <sup>(</sup>٣) في (ك): «من».
 (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ولا يقصده».(٦) في (م): «أخذ».

<sup>(</sup>٧) من (ك): «بطلب». (٧)

<sup>(</sup>٩) من (م). «مفروضه في الوضوء».

يليه، وإن طال(١) أعاده فقط [وهو قول ابن القاسم.

وقيل: يغسل ما نسي وما يليه قرب أو بعد ، وقيل: يغسل ما نسي فقط وهو قول ابن القاسم .

وقيل: يغسل ما نسي وما يليه قرب أو بعد.

وقيل: يغسل ما نسي فقط ع (٢) ولا يعيد ما بعده قرب أو بعد.

#### المسألة [ ٤٣٠]

وســألته: عمن مس ذكره [ ثم صلى ] (٣) ما حكمه؟

قال: بلغني عن ابن القاسم أنه اختلف قوله فيه ، فمرة قال: يعيد الوضوء والصلاة أبدًا ، ومرة قال: لا إعادة عليه لاختلاف العلماء في ذلك ، وقال سحنون: أرى أن يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة وإن مسه عامدًا.

#### المسألة [ ٤٣١ ]

قلت له: وإن مسه عامدًا ولم يتلذذ بذلك ، أترى عليه إعادة الوضوء والصلاة؟ قل : اختلف الآثار في ذلك ، قيل : يعيد في الوقت [استحبابًا]<sup>(٤)</sup> ، [وقيل : لا إعادة عليه أبدًا]<sup>(٥)</sup> .

قال محمد: وأنا أقول: لا إعادة عليه في الوقت، ولا بعده (٢) سواء مسه عامدًا أو ناسيًا، والتذ أم لم يلتذ، إذا لم يتذكر ولم ينعض ولم ينزل منه ماء، فلا أرى

<sup>(</sup>۱) في (م): «تطاول». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).(٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) من (م). (٤) في (ك): «يعيد».

عليه شيئًا من ذلك ، ألا ترى أن المرأة ليس عليها وضوء إن مست فرجها وهي متوضئة ، فما الفرق بين الرجل والمرأة ، والحكم فيه واحد .

#### المسألة [ ٤٣٢ ]

وسألته: عن تارك الصلاة [ من غير عذر ](١) وما حكمه؟

قال: ذلك على وجهين؛ إذا جحد وجوبها وقال: ليست بواجبة علي ولا على أحد، أو أنكر وجوب الوضوء أو الصوم أو الزكاة، أو جحد فرضًا من فرائض الإسلام أي فرض كان فحكمه حكم المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب وتمادى على جحده قُتل كفرًا، واختلف في ماله، فقيل: يكون في بيت مال المسلمين إن كان بيت المال صالحًا، وإن كان ظلومًا غشومًا فيفرق (٢) بين (٣) الفقراء والمساكين، وقيل: ماله لورثته من المسلمين.

وإن ترك الصلاة تهاونًا بها وعجزًا وتفريطًا ، وهو مقر بوجوبها ، فإنه يؤدب ويعاقب عقوبة شديدة ؛ لأن ترك الصلاة [من] أكبر الكبائر وأعظم أمن الذنوب عند الله تعالى ، وهذا إذا (7) أقر بوجوبها ووعد بفعلها ، وإذا أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ، وقال : لا أصلي (7) ، فإنه يُنظر (7) إلى خروج الوقت الذي أمر فيه بالصلاة فإن لم يصلها قُتل ، واختلف في قتله ، فقيل : يقتل حدًّا ويدفن في مقابر (8) المسلمين ويرثه ورثته المسلمون ؛ لأنه مؤمن عاص ، وعليه جمهور العلماء من الصحابة

 <sup>(</sup>١) سقطت من (ك).
 (١) في (م): «فإنه يفرق».

<sup>(</sup>۳) في (م): «على».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وأكبر».(٦) في (ك): «وهو إذ».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «لا أصل له». (A) في (م): «ينتظر».

<sup>(</sup>٩) في (م): «مقبرة».

والتابعين، وقيل: يقتل كفرًا ولا يدفن في مقابر (۱) المسلمين، ولا يرثه ورثته [من] (۲) المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، وهو قول ابن حبيب و[جماعة من] (۳) التابعين، وسندهم في ذلك قول النبي على (۱ بين العبد المؤمن والكافر ترك الصلاة » (۵) ظاهر الحديث على أي وجه تركها، وقال جمهور العلماء (۲): معنى الحديث: إذا تركها جاحدًا (۷) لوجوبها.

#### المسألة [ ٤٣٣]

قــلت : فهل يجوز للمصلي أن يفرق قدميه وهو في الصلاة [ المكتوبة ] (^) ويعتمد عليها ؟

قال: قال مالك: لا يفرق قدميه في الصلاة [المكتوبة] (٩) إلا من عذر، ولا يعتمد عليها ولا يستند على حائط ولا يتكئ [على] (١٠) عصا(١١) ولا على غيره. وقال محمد: وأنا أقول: [له] (١٢) أن يفرق قدميه ويعتمد عليهما (١٣) في

<sup>(</sup>۱) في (م): «مقبرة» (۲) سقطت من (م)·

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الصحابة و».(٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» [كتاب الإيمان -باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة- رقم (٨٢)]، وأبو داود (٨٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨)، واللفظ فيها: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

 <sup>(</sup>٦) في (م): «الجمهور».

<sup>(4)</sup> (9) (9) (10)

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ك). «عصايا».

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (م) هنا فصل بين الكلام المتسق بقوله: «ولا يستند إلى حائط».

الصلاة معًا، أو يعتمد على واحدة أو يقدم رجلًا ويؤخر الأخرى (١) ، بل يفعل (٢) ذلك كله [ ما شاء و  $^{(7)}$  كيف شاء ، وكيف يجد راحة وقوة على دين الله ، [ وما يقوي المسلم على دين الله  $^{(4)}$  أولى مما يضعفه .

#### المسألة [ ٤٣٤]

قلت: فمن شك في صلاته هل سها أم لا؟ قلل: لا شيء عليه، وهو قول إبن القاسم.

#### المسألة [ ٤٣٥]

وســألته : عمن حضرته الصلاة وهو محتزم ، أيجوز له أن يصلي محتزمًا [ أم لا ] (٥) ؟

قال: نعم [ لا بأس بذلك ] (٦) إذا كان مستور العورة من السرة إلى الركبة ، وكذلك إذا حضرته الصلاة وهو مجموع (٧) شعر رأسه (٨) ، أو كان ذلك عادته (٩) في غير الصلاة فلا بأس بذلك .

#### المسألة [ ٤٣٦]

وساً لته: عن الصلاة بخاتم الحديد والنحاس والرصاص إذا جعل الرجل أو

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أخرى». (٢) في (ك) هنا: «في».

<sup>(</sup>٣) من (ك). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>۵) من (م).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «محزوم». (A) في (م): «الرأس».

<sup>(</sup>٩) في (م): «عادة».

المرأة شيئًا (1) من ذلك حلية (7) في أذنه أو عنقه (7) ، أو رجليه أو يديه (1) ؟

قال: اختلف في ذلك، قيل: إن ذلك<sup>(°)</sup> كله مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة ؛ لأنه من زي الأعاجم<sup>(۱)</sup>، فقد شدد فيه العلماء الكراهة<sup>(۷)</sup> ؛ لأن الحديد [من]<sup>(۸)</sup> زينة<sup>(۹)</sup> [ اليهود و]<sup>(۱)</sup> النصارى وحِلْيتهم، [ والصَّفْر والنحاس]<sup>(۱۱)</sup> والرصاص من زينة<sup>(۱)</sup> المجوس وحليتهم، فمن صلى بشيء من ذلك على وجه الحلية فهو مكروه، وقيل: تعاد [ فيه الصلاة ]<sup>(۱۲)</sup> في الوقت وبعده، واختلف في الذهب، فالتحلي به للرجال<sup>(۱)</sup> حرام، واختلف هل تعاد فيه<sup>(°۱)</sup> الصلاة أم لا؟ وأما خاتم الفضة فاتخاذه<sup>(۱۱)</sup> سنة مباح، وقد كان [ النبي ]<sup>(۱۱)</sup> والخلفاء بعده [ يتخذونه ]<sup>(۱۱)</sup> ، فالصلاة به جائزة<sup>(۱۱)</sup> .

#### المسألة [ ٤٣٧ ]

#### قلت له: متى يؤذن المؤذن يوم الجمعة؟

| <ul><li>(٢) في (ك): «حليًا».</li></ul>   | (١) في (م): «شيء».                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| (٤) في (م): «يده».                       | (٣) في (ك): «عنقيها».                    |
| <ul><li>(٦) في (ك): «الأعجام».</li></ul> | <ul><li>(٥) في (ك): «إذا كان».</li></ul> |
| (٨) من (م).                              | (Y)    في (م): «الكراهية».               |
| (۱۰) من (ك).                             | (٩) في (م): (زي).                        |
| (١٢) في (م): (زي).                       | (۱۱) من (ك).                             |
| (١٤) في (ك): «للرجل».                    | (۱۳) من (م).                             |
| (١٦) في (ك): «فاتخاذها».                 | (١٥) في (ك): « منه » .                   |
| (۱۸) سقطت من (ك).                        | (۱۷) من (ك).                             |
| ۲) ، وأبا داود (۲۱۲۶) و(۲۱۷۶) و(۲۱۸۶).   | (١٩) انظر: البخاري (٥٨٧٠)، ومسلمًا (٩٤٠  |

قال: حتى يجلس الإمام على المنبر، فإذا أذن قبل جلوسه على المنبر فبئس ما صنع ولا يعاد (١) ذلك، ولكن لا يؤذن حتى يجلس الإمام [على] (٢) المنبر وعليه العمل.

#### المسألة [ ٢٣٨]

قلت: فالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟

قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ، فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » (٣) ، وفي بعضها : « فلا صلاة له » ولا يجوز لأحد أن يتكلم ولو [كان] (٤) بذكر اللَّه وقراءة القرآن ، ولا يقول لغيره : اسكت (٥) ، ولا يحرك (٦) شيئًا بأصبعه ، ولا يناول لغيره شيئًا ، فالواجب عليه الإقبال على (٧) الاستماع إلى الخطبة (٨) حتى يفرغ [الإمام] (٩) من خطبته .

قــال محمد: وأنا أقول: إن فعل شيئًا مما ذكرت [لك](١٠) بعد(١١) جلوس الإمام على المنبر، وقبل قيامه [إلى الخطبة](١٢) فجمعته باطلة.

<sup>(</sup>١) في (ك): «ولا يعود إلى». (٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٥١)، وإسناده ضعيف. (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) لقوله ﷺ في الحديث الذي رواه الشيخان : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت » انظر : البخاري (٩٣٤) ، ومسلمًا (٨٥١) .

<sup>(</sup>٦) في (ك): «يجر». (Y) في (م): «عن».

<sup>(</sup>A) في (م): «خطبة الإمام».(P) من (ك).

<sup>(</sup>۱۰) من (م). «قبل».

<sup>(</sup>۱۲) من (م).

### المسألة [ ٤٣٩ ]

# قلت له: ما قولك في إمامة المرأة؟

قال: اختلف فيها العلماء، قيل: [جائزة للرجال والنساء، وقيل] (١٠): جائزة للنساء دون الرجال، وقال ابن القاسم: لا تؤم رجالًا (٢٠) ولا نساءً؛ لأنها ناقصة عقلًا ودينًا (٣٠).

#### المسألة [ ٤٤٠]

#### قلت: وما نقص دينها؟

قال: ذلك في زمان حيضتها(ئ تبقى مدة الحيض لا صلاة معها(٥) ولا صيام، وأما نقص عقلها وذلك أيضًا على الديات(٢) والشهادات(٧)؛ فديتها على النصف من دية الرجل، وشهادة المرأة الواحدة نصف شهادة الرجل، ولا يعادل شهادة الرجل إلا امرأتان، وقال على : ﴿ أخروهن حيث أخرهن الله ﴾(٨)، وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من (ك).(٢) في (ك): «رجال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ودين».

<sup>(</sup>٤) في (م): «قال: ذلك نقص دينها، وكذلك في مدة الحيض».

<sup>(</sup>٥) في (م): «عنها».(٦) في (ك): «وديانتها».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «والشهادة».

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٤٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (١٧٠٠)، وإسناده صحيح.

الذكورة(١) وأخر [ذكر](٢) الإناث، فالإمامة لا يستحقها إلا الكامل.

#### المسألة [ ٤٤١]

قال: التوجه، قول المصلي: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، ومثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَلَمُسُكِى وَمَعْمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَعْمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لا شَرِيكَ لَمُ وَيِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وأما حكم ذلك: أن يقول المصلى قبل الإحرام بلا<sup>(°)</sup> خلاف؛ لأنه ثبت عند مالك رحمه الله تعالى أنه عمل أبي بكر<sup>(۲)</sup> وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أجمعين، وأما بعد الإحرام فمنع ذلك مالك وأصحابه وأجاز ذلك غيره<sup>(۷)</sup>، وأجاز ولك [ ذلك [ ألك [ ألك أيضًا للرجل في خاصة [ نفسه في النوافل دون الفرائض.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «الذاكرين». (٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) كما في حديث على ﷺ الذي أخرجه مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «من غير».

<sup>(</sup>٦) في (م): «أنه قاله أبو بكر».

<sup>(</sup>٧) والأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن دعاء الاستفتاح (التوجه أو التوجيه) إنما يكون بعد الإحرام بالتكبير، أي بين التكبير والقراءة، وخالف في ذلك الإمام مالك في المشهور عنه.

<sup>(</sup>٨) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «خاصية»، وفي (م) هنا زيادة: «في».

### المسألة [ ٤٤٢ ]

# قلت: فما حكم بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ؟

قال: اختلف في ذلك [علماء المدينة] (۱) وغيرهم (۲) ، فقال عبد العزيز بن أبي سلمة: هي آية من القرآن فمن لم يفتتح بها [في] (۲) أول الحمد في صلاته فصلاته باطلة ، وبه أخذ الشافعي ، وروي عن مالك إجازة ذلك أيضًا من غير أن يقول ببطلان الصلاة لمن تركها ، وقال عبد العزيز مرة [أخرى] (٤): ليس هي من أم القرآن ولا يفتتح بها المصلي ، وإنما يفتتح بالحمد لله رب العالمين ، وبذلك أخذ مالك كَالله ، وهو المعول (٥) عليه من مذهبه ، [وهو المروي عن الخلفاء الأربعة ، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، رضي الله عنهم أجمعين] (١) . وقال بعض أصحاب مالك : يقوله (٧) سرًّا أحسن ؛ لأنه لا تبطل [به] (٨) الصلاة عند مالك إذا قاله (٩) المصلي ، وتبطل بتركه (١٠) عند الشافعي وغيره ، فقوله سرًّا أحوط وأحسن .

قال محمد: فمن عمل باختلاف علمائنا فقد أصاب حظه من (۱۱) دينه ووافق الصواب إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
 (۲) في (م): «وغيرها».

<sup>(2)</sup> (3) (4) (5)

<sup>(</sup>٥) في (م): «المعمول». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «فقوله». (A) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «قالها». « بتركها».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): (في).

#### المسألة [ ٤٤٣ ]

# وسألته: عن سترة المصلي(١) ما هي وما حكمها؟

قال: إذا وقف (٢) المصلي [في] (٣) قبلته عودًا قدره في الطول شبران فأكثر، وغلظه قدر غلظ الرمح أجزأه، وحكم السترة مستحبة عند العلماء، فلو صلى المصلي من غير سترة [أو إلى سترة] فمر أمامه إنسان طاهر أو امرأة حائض أو كلب أو حمار أو جنب، فصلاته ماضية ولا يبطلها شيء من ذلك، وأما المصلي إلى وسادة أو إنسان قائم أو جالس (٥)، فذلك [جائز] (١) في السترة [كاف] (٧)، وإنما تكره الصلاة للنائم خيفة (٨) خروج الصوت منه فيغلب الضحك [ المصلي] (٩) فتفسد صلاته، وإذا صلى إلى مستند من غير نوم لضيق المنزل أو ما أشبه ذلك، فذلك جائز، وقد [كان] (١٠) النبي ﷺ في منزله وعائشة بين يديه [قائمة لضيق المنزل] (١١)، فإذا أراد السجود غمز رجلها (١٢) فتقبضها (١٣)، فإذا سجد وقام بسطتها (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «الأولاد». (٢) في (ك): «وافق».

<sup>(7)</sup> (4)

<sup>(</sup>٥) في (ك): «قائمًا أو جالسًا». (٦) من (م).

<sup>(</sup>Y) من (ك): «لنائم خوف».

<sup>(</sup>٩) من (ك). (٩)

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٢) في (م): «رجليها».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «فتضمهما».

<sup>(</sup>١٤) كما في البخاري (٣٨٢)، وأبي داود (٧١٢).

### المسألة [ ٤٤٤]

قلت له: فالمسافر يخاف [ فوات  $]^{(1)}$  وقت الصلاة وهو في موضع يخاف [ فيه  $]^{(7)}$  على نفسه أو على دابته [ من  $]^{(4)}$  اللصوص أو السباع كيف يفعل ؟

[ قال ] (°): قال ابن القاسم: لا يصلي على دابته إلا النوافل في السفر، وأما الفرائض فلا يصلي إلا بالأرض.

وقال غيره من أصحاب مالك: إذا إشتد عليه الخوف أخر الصلاة حتى يزول [عنه  $]^{(1)}$  الخوف ، فإذا خاف فوات الوقت [صلى  $]^{(2)}$  على قدر طاقته على دابته حيث ما توجهت به إلى القبلة أو إلى غير (A) القبلة ، فإذا أمن أعاد في الوقت (A) وقيل: لا إعادة عليه في الوقت (A) ولا بعده (A) .

#### المسألة [ ٥٤٥ ]

وســألته: عن الإمامة و[ من ](١١) هو أولى بها؟

قال: الأولى (۱۲) بالإمامة من اجتمع فيه الفقه والتقوى ، وإن اجتمع اثنان وتساويا في الفقه والفضل فأسنهما أولى بالإمامة ، فإن استويا (۱۳) في السن فأقدمهما

<sup>(1)</sup> av(4): « lleer" ».

<sup>(</sup>٣) من (م) ، (٤)

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م)، (ك). (٦) من (ك).

<sup>(</sup>V) mad (A) (A) (B) (B) (B)

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٠) في (م): «ولا بعد الوقت».

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ك). (أولى بها».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «تساويا».

هجرة (١) ، فإن استويا (٢) فيها فأجلهما خِلْقة ، فإن استويا (٣) في ذلك [ فأشرفهما نسبًا ، فإن استويا في ذلك (3) فأحسنهما لباسًا ، فإن استويا فأقرأهما الكتاب ، فإن استويا فأحسنهما صوتًا ، فإن استويا فصاحب المنزل أولى بالإمامة ، فإن استويا فيه تقارعا (٥) على الإمامة (٢) .

وإن اجتمع الفقيه والعابد والعابد والعابد والعابد والفقيه والفقيه والعابد والفقيه والعابد والفقيه والعابد والفقيه والعابد والفقيه مقطوع بمنزلته والحال والفقيه والعابد مظنونة لا يدرى ما هي والعابد والفقيه (١٢) الفقيه (١٢) قد ظهر وعبادة العابد مطنونة لا يدرى ما هي والعابد أولى بالإمامة وكثر مجونه والعابد أولى بالإمامة والعبه والعباد والعبه والعباد والعباد أولى بالإمامة والعباد والعباد أولى بالإمامة والعباد والعب

وإن اجتمع الفقيه والقارئ لكتاب اللَّه ، فالفقيه عند العلماء أولى بالإمامة .

### المسألة [ ٤٤٦ ]

قلت له: ولم كان الفقيه أولى والنبي عَلَيْ قال: « يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله » ( ١٠٠ ؟ قال: فالحديث صحيح ، ولكن قال الأئمة: إنما [ لعله كان ] ( ١٠٠ ذلك في

<sup>(1)</sup> في (ك): «في المسجد». (٢) في (ك): «تساويا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تساويا». (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(°)</sup> في (ك): «قارعًا». (٦) في (ك): «الأمة».

<sup>(</sup>V) في (ك): «الفقه والعبادة». (A) في (ك): «الفقه».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «الحالة». (١٠) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ك) . «الفقه» .

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «وكثرة محوته»، ولعل المراد: وكثر لحونه.

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢).

<sup>(</sup>١٦) من (ك).

صدر الإسلام حيث يتفاوت [الناس] (۱) في الفقه والعلم بقدر تفاوتهم في معرفة القرآن، وكان القرآن [ينزل] بلغاتهم يفهمون معانيه ويعلمون مقاصده ويتفقهون (۱) في أحكامه ولا يخفى عنهم من معانيه شيء، والنبي على [بين أظهرهم] (۱) مفسرًا مبينًا، إذ ذاك يكون القارئ أولى بالإمامة ؛ لأنه قد جمع الفضل والتقوى والفقه والقراءة ، فقد احتوى [على] (۱) خصال الأخيار (۱) كلها ، وأما اليوم صار الناس لا يعلمون إلا القراءة فقط ، وقد أصرف القراء همتهم إلى تقويم الحروف وتحديد القراءات (۱) ، وتصويب ضبطها دون معرفة أحكامها ، ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس كَلِّلهُ [حين] (۱) سئل عن إمامة القارئ قال : [قد] (۱) يقرأ من الهجرة مالك بن أنس كَلِّلهُ [حين] (۱) يقرأ من لا ترضى حالته ، وقال غير ابن القاسم القاسم : يعني : من لا ترضى حالته ، وقال غير ابن والقاسم الطهارة وقل مالك : وقد (۱۱) يقرأ من [ لا ترضى حاله و] (۱۲) لا يفهم ولا يفقه أحكام الصلاة ، [ ولا يعرف ما يجب عند السهو في الزيادة والنقصان في الصلاة ] (۱۱) ، ولا يدري ما يفسد الطهارة وما يصلحها .

قال محمد: وكلا التفسيرين (١٤) يمنع من إمامة القارئ غير الفقيه (١٥).

(١) من (ك). (١)

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ويتفهمون».(٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م). (الخير».

<sup>(</sup>V) في (A) : «القرآن». (۸) سقطت من (A)

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ك). (٩)

<sup>(</sup>١١) في (م): «ومن». (٢١) من (ك).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٤) في (ك): «وكلام المفسرين».

<sup>(</sup>١٥) وبخصوص الحديث المذكور سابقًا وهو: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» قال الإمام النووي: «فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد =

### المسألة [ ٤٤٧ ]

وســألته: عن إمامة القاتل للنفس<sup>(١)</sup> التي حرم الله هل [ هي ]<sup>(٢)</sup> جائزة أم لا ؟

قال: لا تجوز شهادته ولا إمامته حتى يؤدي ما فرض الله تعالى عليه من حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى.

وبعض أصحابنا ، وقال مالك والشافعي وأصحابهما : الأفقه مقدم على الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط ، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه ، قالوا : ولهذا قدم النبي على أبا بكر رَوْفِينَ في الصلاة على الباقين ، مع أنه على أن غيره أقرأ منه ، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لكن في قوله : « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا ، ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا : أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ ؛ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره » . «شرح صحيح مسلم » (١١٧/٥) ، ومعه « نيل الأوطار » (١٦٦٣) .

وفيه: «قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرءوا، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه، وهو ليس بقارئ، لكن قال النووي: إن قوله في الحديث: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا، وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة، وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة، وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهًا، فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه، لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة؛ لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولًا وفعلًا وتقريرًا، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره ...».

(١) في (ك): «قتيل النفس». (٢) من (ك).

#### قلت: وما حقوق الآدميين في ذلك؟

قال: إن كان القتل خطأ أن تؤدي العاقلة الدية ويعتق هو الرقبة أو يصوم (١) شهرين متتابعين، أو تاب إلى الله عجل ، وإن كان القتل عمدًا فالواجب عليه أن يمكن نفسه من القصاص لأولياء المقتول ، فإن قتلوه فأمره إلى الله تعالى [ في الدار ] (٢) الآخرة إن شاء عفا عنه أو شفع فيه شفيعًا أو عاقبه مدة وأدخله الجنة .

وقيل: القصاص كفارة لأهلها فلا تباعة (٣) عليه في الآخرة إذا اقتص منه في الدنيا، وإن عفا<sup>(٤)</sup> عنه أولياء المقتول على صلح أو عفا عنه بغير<sup>(٥)</sup> شيء وضرب مائة سوط وسجن عامًا وكفر كفارة القتل كما قدمنا في الخطأ وتاب إلى الله تعالى [مما] (٢) فعل، فهذه [هي] (٧) الحقوق الواجبة عليه في الدنيا.

#### المسألة [ ٤٤٨ ]

قــلت: فإن فعل القاتل ما ذكرت كله وتاب وحسن حاله (^) هل تجوز شهادته وإمامته [ أم لا ؟ ] (٩) ؟

قال: أما القاتل خطأ فقد اختلف فيه ، فقال سليمان الأعمش (١٠) ، والمغيرة

<sup>(</sup>۱) في (م): «صيام». (۲) في حقه في ذلك إلا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تبعات».(٤) في (ك): «أو عفى».

<sup>(</sup>٥) في (م): «من غير». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) من (ك). (A) في (م): «وحسنت حالته».

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) هو سليمان بن مهران ، الإمام ، شيخ المقرئين والمحدثين ، أبو محمد ، الأسدي ، الكاهلي ، الكوفي ، الحافظ ، الأعمش ، ولد سنة ٦١هـ ، كان محدث الكوفة في زمانه ، توفي سنة ١٤٨هـ .

ابن عبد الرحمن(١) ، ومحمد بن إبراهيم: لا تجوز شهادته ولا إمامته.

وقال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن كنانة : شهادته جائزة وإمامته إذا كان القتل خطأ وتاب وحسن حاله (٢) .

[ وإن كان القتل عمدًا ، فقال مالك كَثَلَتْهُ : لا تجوز شهادته ولا إمامته ولو باب وحسن حاله ] (٣) وبه أخذ كثير من أهل العلم ، وبه آخذ أنا (٤) .

#### المسألة [ ٤٤٩ ]

قلت له: فإمامة الأشلِّ وشهادته (٥).

قال : قال مالك : إذا كان [ لا ] (٦) يستطيع الوضوء [ به ] (٧) والاستنجاء به فلا تجوز إمامته ، وتوقف مالك في شهادته .

وقال ابن القاسم: إذا قطعت يمينه فلا أرى أن يكون إمامًا راتبًا [ أو يكون إمامًا غير راتب ] (^) وأرى شهادته غير جائزة .

قال محمد بن سحنون: وإن قطعت [يمينه وكان] (٩) في جهاد العدو فأرى (١٠) شهادته وإمامته جائزة ؛ [لأن له] (١١) فضلًا على غيره.

وقال ابن كنانة ، وابن دينار ، وابن المواز : إذا كان يحسن الاستجمار فإمامته وشهاته جائزة وقاله عمر رَزِ الله عنه أفتى بذلك لرجل قطعت يمينه فأمره بالاستجمار .

<sup>(</sup>١) في (م): «وابن المغيرة وابن عبد الرحمن».

<sup>(</sup> $\dot{Y}$ )  $\dot{y}$  ( $\dot{y}$ ): ( $\dot{y}$ )  $\dot{y}$  ( $\dot{y}$ )  $\dot{y}$  ( $\dot{y}$ )  $\dot{y}$  ( $\dot{y}$ )  $\dot{y}$  ( $\dot{y}$ )  $\dot{y}$ 

<sup>(7)</sup> mad (4) (7) (4)

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ك). (٩)

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «فإن». (١١) سقطت من (م).

وقال أشهب: إذا كانت له زوجة تطاوعه أو جارية توضيه وتعينه على طهارته ودينه فشهادته وإمامته جائزة .

و [ قال مطرف : إنما كانت المرأة في الدية والشهادة ](١) على النصف من الرجل ؛ لنقص دينها ، وهذا الأقطع والأشل ناقص [ الدين ](٢) فلا تجوز شهادته ولا إمامته .

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قطعت يده أو شلت في قتال المسلمين وفي نوائرهم (٢) أو في السرقة فأرى شهادته وإمامته ساقطة.

#### المسألة [ ٤٥٠]

# وســألته: عن إمامة الصبي؟

قال: إن كان الصبي جاهلًا بأحكام الصلاة لا يدري حكم  $^{(1)}$  الزيادة و  $[V]^{(0)}$  النقصان [في صلاته] $^{(1)}$  بسجود  $^{(2)}$  السهو فلا تجوز إمامته [عند العلماء] $^{(1)}$  لا في الفرض ولا في النفل، و[إن كان] $^{(0)}$  رخص [مالك] $^{(1)}$  في إمامته لقيام  $^{(1)}$  رمضان خاصة.

وقيل: إذا كان فقيهًا جازت إمامته لفضل العلم والفقه .

### المسألة [ ٤٥١ ]

قــلت له: وإمامته في الأعياد والخسوف؟

قال: منع مالك ذلك كله ، ولم يرخص له [ إلا ](١٢) في قيام رمضان خاصة .

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين في (ك): «والدية». (۲) من (م).
 (۳) في (م): «مدايرهم»
 (٥) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «في سجود». (٨) من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «في قيام». (۲۱) سقطت من (ك).

### المسألة [ ٤٥٢ ]

قلت له: فإمامة ولد الزني؟

**قال**: جائزة وإثمه على أبويه (١).

قلت له: أيكون إمامًا راتبًا؟

قىال: اختلف [فيه] (٢) قول مالك أجازها مرة ، وكرهها مرة أخرى ؛ لأجل إذاية الناس [له] (٣) بالإشارة (٤) إليه .

#### المسألة [ ٤٥٣]

قلت له: فإمامة العبد؟

قال: لا بأس بها إلا في الجمعة.

قلت له: أيكون [إمامًا](٥) راتبًا؟

قال: [قيل: ] نعم.

وقال محمد: وأنا [أقول:](٦) لا أجيزها [في الجمعة](٧) ولا في غيرها؛ لأنه مشغول بخدمة سيده.

### المسألة [ ٤٥٤]

#### قلت: فإمامة اللحَّان؟

(۱) في (م): «والديه». (۲) من (م).

(٣) من (ك): « بالإذاية » .

(٥) من (ك). (٦)

(٧) سقطت من (م).

قال: اختلف فيها العلماء، قيل (١): لا تجوز ؛ لأن لحن القرآن (٢) يخرجه عن كونه قرآنًا ؛ لأنه أنزل فصيحًا لا لحن فيه .

وقيل: جائزة إذا لم يتعمد القارئ لحنه ولم يقدر على إزالة اللحن من لسانه. وقيل: إذا كان لحنه في أم القرآن فلا تجوز إمامته، وإن [كان] (٣) في السورة فتجوز. قال محمد: وأنا أقول إمامته جائزة لأمثاله، وإذا كان في المأمومين من هو

أحسن منه في القراءة ، فلا تجوز إمامته ، وهو أحسن ما سمعت .

#### المسألة [ ٥٥٤]

وسألته: عن القوم إذا كثروا في المسجد أو في غير المسجد، وبعدوا عن  $^{(2)}$  الإمام حتى لا يرون  $^{(3)}$  شيئًا من أفعاله من الركوع والسجود والقيام والجلوس، ولا تكبير ولا تحميد  $^{(7)}$  ولا قراءة، هل [تجوز]  $^{(8)}$  صلاتهم والاقتداء بمن جاورهم من المصلين ممن تصل  $^{(A)}$  إليه أفعال الإمام وأقواله أم لا؟ قال: [قد]  $^{(8)}$  اختلف في ذلك، فقيل: صلاتهم جائزة [ بالمأمومين]  $^{(8)}$  لضرورة فضل الجماعة، قاله ابن القاسم.

وقيل: صلاتهم باطلة، حتى يروا أفعال الإمام (۱۱) ويسمعوا أقواله، وإن لم يعاينوا أفعاله كما كان (۱۲) أزواج النبي ﷺ، كُنَّ يُصلِّينَ في .........

<sup>(</sup>۱) في (ك): «قال بعضهم». (٢) في (ك): «القراءة».

<sup>(3)</sup> سقطت من (4) . (4) في (4) : (4)

<sup>(</sup>٥) في (م): «يروا». (٦) في (م): «ولا تكبيرًا ولا تحميدًا».

<sup>(</sup>V) من (A) . ( من اتصل (A)

<sup>(</sup>۹) من (م) ،

<sup>(</sup>١١) في (م) هنا: « وأقواله » . (١٢) في (م): «كانوا » .

حجرتهن(١) بصلاة الإمام في المسجد في حياة رسول اللَّه ﷺ، وبعد وفاته.

وقيل: تجوز صلاة من بَعُدَ [عن]<sup>(٢)</sup> الإمام يوم الجمعة لضرورة الجمعة [ولا يجوز لغيرها ]<sup>(٣)</sup>.

و [قيل: تجوز في غيرها ع (٤٠) ، وبه جرى العمل ، قاله عبد الرحمن بن خالد .

#### المسألة [ ٤٥٦ ]

قلت له: فلو صلوا بصلاة المُشمِع، هل تصح صلاتهم أيضًا أم لا؟

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: صلاتهم باطلة ؛ لأنهم اقتدوا بغير الإمام (٥٠).

وقيل: صلاتهم صحيحة، وذلك من [باب](٢) نقل الخبر.

وقيل: إذا أمر الإمام المُشمِعُ ( $^{(V)}$  كان وكيله قام مقامه ، فتصح صلاة من صلى بسماعه ( $^{(A)}$  ، وإن كان يسمع الناس من غير وكالة الإمام وإذنه [ فسدت صلاة  $^{(A)}$  من صلى به ، وفسدت صلاته هو .

#### المسألة [ ٤٥٧ ]

وسألته: عن صلاة المسمع نفسه؟

قِال: اختلف فيها(١٠) علماؤنا ، فقيل(١١): صلاته باطلة ؛ لأن سماعه لغيره

<sup>(</sup>۱) في (م): «بأحجارتهن». (۲) في (ك): «على».

<sup>(4)</sup> ov(4).

<sup>(</sup>o) في (م): «إمام». (٦) من (م).

<sup>(</sup>Y) من (م): «المسلم». (٨) في (م): «بالسماعة».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فصلاته». (٩) في (م): «فيه».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «قال».

كلام عمد ، ومن تكلم في صلاته [عمدًا](١) بطلت صلاته .

وقيل: جائزة للضرورة (٢).

وقيل: إن تكلف في صوته (٣) فصلاته باطلة ، وإن [كان ] (٤) لم يتكلف وكان جهير (٥) الصوت فصلاته مجزئة .

وقيل: إن أذن له الإمام جازت وإلا فلا.

# المسألة [ ٤٥٨ ]

وســألته: عن رجل أقيمت عليه الصلاة، وهو في الصلاة، هل يقطع أو يتمادى؟

قال: اختلف في ذلك، فقيل: إذا طمع أن يقضي صلاته ويدرك الإمام [قبل] (٢) أن يركع تمادى على صلاته [ولا يقطع] (٧)، وإن لم يطمع أن يدركه فليقطع صلاته ويدخل مع الإمام.

وقيل: إذا لم يعقد من صلاته ركعة سلم ودخل مع الإمام، وإذا عقد ركعة برفع الرأس من الركوع شفعها بثانية (<sup>(^)</sup>)، وسلم، ودخل مع الإمام، [ وإن صلى ثالثة أتمها رابعة ودخل مع الإمام]

وقيل: إذا عقد من صلاته ركعة تمادى على صلاته ولا يقطع، فإذا فرغ من صلاته دخل مع الإمام حيث أدركه.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك).(٢) في (م): «ضرورة».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «صلاته». (٤) من (م).

<sup>(</sup>a) في (م): «جهر». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>V) من (E) ، (V) في (A) في (A) (۵) (V)

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).



### المسألة [ ٤٥٩ ]

وسألته: عن الرجل تقام عليه الصلاة وهو بعيد عن الصف لا يسمع كلام الإمام ولا تكبيره ولا قراءته ولا يرى شيئًا من أفعال الصلاة إلا صبيًّا أمامه (١) إذا كبر الإمام أعلمه ، [ وإذا رفع أعلمه ](٢) وإذا خفض أعلمه حتى أخبره بأفعال الإمام كلها في صلاته ، أترى صلاته صحيحة أم لا ؟

قال: هذا صلاته باطلة ، وعليه الإعادة أبدًا ، ولا يشبه [ هذا ] (٢) من (٤) يصلي بصلاة المأمومين يوم الجمعة ، وقد ذكرت لك ما فيها من الخلاف .

# المسألة [ ٤٦٠]

وســألته: عمن أجنب ثم سافر أو أصابته جنابة (٥) ، وهو مسافر فأصابه مطر كثير وبرد شديد ، ووجد مسجدًا أيباح له أن يدخل المسجد وينام فيه ؟

قال: نعم، وقد أخبرني سحنون عن ابن القاسم عن مالك أن زيد بن أسلم (٢) سوغ (٧) في مرور الجنب بالمسجد عابر سبيل وتأول فيه قوله على : ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النّساء: ٤٣]، وروي عن علي بن أبي طالب رَوَّ الله قال: تفسير هذه الآية ترخيص للمسافر (٨)، إذا أجنب ولم يجد الماء أبيحت له الصلاة بالتيمم والمرور في المسجد.

<sup>(</sup>١) في (م): «أصاب». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) من (م) . ( الله عن (م ) . ( الله عن ( اله عن ( الله ( الله عن ( اله عن ( الله عن ( الله عن ( الله عن ( الله ( الله عن ( الله ( الله

<sup>(</sup>o) في (ك): «نجاسة». (٦) في (ك): «سلمة».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وسغ»، وفي (ك): «شجع».

<sup>(</sup>٨) في (ك): «رحمة للمسافرين».

قال محمد: وأنا أقول: للمسافر ولمن اضطر من الناس أن يدخل المسجد وينام فيه ؛ لأن نفس المؤمن أكرم على الله من ألف مسجد، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أباح ذلك عند الاضطرار لكرامة نفس المؤمن على الله على الله على الله المنتقلة والدم ولحم الخنزير، ثم أباح ذلك عند الاضطرار لكرامة نفس المؤمن على الله المنتقلة المن

#### المسألة [ ٤٦١]

قلت له: فالمصلي إذا وجد في صلاته قملة أو برغوثة ماذا يصنع بها<sup>(۱)</sup>؟ قل : بلغني عن مالك رَبِيْكُ أنه قال: إذا كان في غير المسجد طرحها في الأرض، وإن كان في المسجد أوهنها<sup>(۲)</sup> بالفرك، وطرحها<sup>(۳)</sup> في ثوبه.

قال [ محمد ] (3) : وأنا أقول : لا يطرحها بل يقتلها كان في المسجد أو في غيره ، وقد بلغني أن النبي ﷺ نهى عن طرح القملة [ وهي ] (6) حية (7) ، وقال : « إن الله لا يرضى أن يعذب أحد من خلقه بالجوع » ، ولا بأس أن يقتل المصلي [ في صلاته ] (٨) قملة أو برغوثة كان في المسجد أو [ في ] (٨) غير المسجد .

#### مسألة

قلت له: فالطفل الصغير إذا أتى أباه وهو يصلى، والطفل لا يعقل (٩)

<sup>(</sup>۱) في (ك): «فيها». (٢) في (ك): «أو صحنه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وليطرحها».(٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) انظر: مسند أحمد (٢٣٤٨٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨)، مصنف عبد الرزاق (١٧٤٤)، السنن الكبرى للبيهقى (٢/٤٢).

<sup>(</sup>A) (A) (A)

<sup>(</sup>٩) في (ك): «يفقه».

# الكلام [ أله $]^{(1)}$ أن يقطع ويحمله $^{(7)}$ في صلاة النافلة ?

[قال: نعم] (٣) ، وهو قول مالك كِثْلَلْهُ .

وقال محمد: وأنا أقول [له]<sup>(ئ)</sup> أن يحمله في الفريضة والنافلة كما فعل رسول اللَّه ﷺ ببنته أمامة بنت زينب<sup>(٥)</sup> ويسوغ أن يحمله المصلي ونحوه وهو في القيام والركوع ويضعه في السجود<sup>(٦)</sup>، وهو الاختيار في ذلك لمن اضطر إليه.

#### المسألة [ ٤٦٢]

وسألته: عن الجنب [أله أن $^{(V)}$  يحمل المصحف ويقرأ القرآن؟

قال النووي: وادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي عليه ذلك لييان الجواز. «شرح مسلم» للنووي (٥/٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۲) في (م): «أن ينجيه أو يحمله».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في (م) و(ك)، والسياق يقتضيه، ومذهب مالك في هذه المسألة
 الجواز في النافلة دون الفريضة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) كما في البخاري [كتاب الصلاة -باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة-حديث (٥١٦)] ومسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة حديث (٥٤٣)] أنه على كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله على ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

قال: لا، وقال عبد الله بن مسعود رَخِوْفَيُهُ: وكيف لا يقرأ الجنب القرآن [وهو](١) في جوفه.

وقال محمد: وأنا أقول: إن كان الجنب مسافرًا لا بأس أن يقرأ حزبه ، وإن كان مقيمًا فلا ، وأما المصحف فلا يحمله ولا يقرأ به إلا بالنظر ، ولا يحمله إلا إذا كان في جبيرة أو غِرَارة (٢) أو تابوت أو ما أشبه ذلك ، وقاله أصحاب مالك رضي الله عنهم أجمعين .

قال محمد: وقد أباح يونس بن ربيعة ، وسعيد بن المسيب ، وقسامة بن هرمز (٢٠): قراءة القرآن للجنب المسافر كما قال [ابن مسعود ٢٠٤٠) وَعُرْالُتُكُ .

#### المسألة [ ٤٦٣ ]

قلت له: فالصلاة على البُسُط والحصير.

[ قال ] (٥) : قال عطاء : الصلاة [ على ] (٢) البردي محدث (٧) ، أي بدعة ، والبردي الحصير ؛ لأنه لم يكن في عهد رسول اللّه على إلا الصلاة على الأرض [ كذلك ] (٨) وهو المستحب ، وتجوز [ الصلاة على ] (٩) البسط والحصير والسجادة والمتاخ (١٠) وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) الغِرارة: كالقربة يوضع فيها الطعام.

<sup>(</sup>٣) في (م): «زهيد». (٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك). (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (م): «يحدث».

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «والقلاع»، والمتاخ: اسم لجريد النخل.

#### المسألة [ ٤٦٤]

قلت له: الصلاة على الطنافس.

[ قال: بلغني عن مالك أنه كره الصلاة على الطنافس ] (١) ، وإنما كرهها خيفة التكبر (٢) والتجبر ، ولما (٣) يدخل [ في قلب ] (٤) المصلي من ذلك .

قال محمد: وأنا أقول: لا بأس بالصلاة على الطنافس والقُطُف (°) والفراش وما أشبه ذلك، والثياب الرفيعة (٢)، إذا كانت لغير تكبر ولا تجبر وكانت طاهرة.

#### المسألة [ ٤٦٥ ]

وســألته: عمن كان قريبًا من الموضع الذي تقام فيه الجمعة، هل يجوز له أن يصلى صلاة العيدين في موضعه أو يأتي إلى موضع الجمعة؟

قال محمد: بلغني أن أبا هريرة رَخَوْلُكُ كان ينزل من العَتِيْبِ على جبل ذي الحليفة ويأتي إلى المدينة لصلاة العيدين و[بينه و] (٧) بينها ستة أميال، وليس ذلك كالجمعة ؛ لأن العيدين لا يكونان إلا مرتين في السنة ، فمن صلى العيدين في موضع غير موضع الجمعة فلا صلاة له.

# المسألة [ ٤٦٦ ]

قلت له: فهل ترى ذلك جرحة في [شهادة من صلاها في داره في غير

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). والطنافس جمع طِنْفِسَة ، وهي بساط له خَمْل دقيق ، وقيل : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير .

<sup>(</sup>۲) في (م): «التكسير».(۳) في (ك): «ولم».

<sup>(</sup>٤) من (م). ( في (ك): «والقصب».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «الرفيع». (٧) من (م).

موضع الجمعة <sub>]<sup>(1)</sup>.</sub>

قال: نعم [ جرحة في شهادته وإمامته  $]^{(7)}$  ، إلا أن يعذر بالجهل  $[]^{(7)}$  .

#### المسألة [ ٤٦٧ ]

قلت: ومن صلى خلفه من أهل الشهادة (3) [ أتراه بمنزلة الإمام ساقط الشهادة (3) ?

قال: نعم، وهو قول مالك وجميع أصحابه، وما علمت أحدًا خالف في ذلك، وقاله أبو حنيفة، والقاضي [أبو](١) يوسف(٧)، ولا علمت من خالف فيه في سائر المذاهب.

قــال محمد: وأنا أقول: إلا أن تكون بين الناس فتنة فلا بأس بذلك [أن يصلي] (^) كل واحد في موضعه؛ لأن الفتنة عذر [ظاهر] (^) بَيِّنٌ.

#### المسألة [ ٤٦٨ ]

وســألته: عن إمامة الأغلف غير المختون، وإمامة المعتوه والمجنون.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (م): «شهادته وإمامته».

<sup>(</sup>٢) من (ك). «بجهل». (٣) في (م): «بجهل».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الشهادات». (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، لزم أبا حنيفة، وغلب عليه الرأي، وكان حافظًا للحديث، ولى القضاء ببغداد ولم يزل بها إلى أن مات في خلافة الرشيد سنة ١٨٢هـ.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ك).(٩) سقطت من (ك).

قال: [اختلف في ذلك، و](١) سألت سحنونًا عن ذلك، فقال: إذا أمهم في حال إفاقته، فصلاتهم تامة، وقال غير سحنون: إذا أمهم الأغلف والمعتوه فعليهم الإعادة.

### المسألة [ ٤٦٩ ]

وساًلته: عن الإمام إذا أطال الجلوس في التشهد الأول فسبح له [ أصحابه أترى عليه سجود السهو أم لا؟

قال: اختلف في ذلك ، قال ابن القاسم ] (٢): لا سجود عليه .

وقال سحنون : أرى أن يلزمه السجود إذا أطال الجلوس حتى يخرج عن المعتاد جاهلًا كان أو عامدًا .

واتفق سحنون (٣) وابن القاسم على [أن] (٤) طول (٥) الجلوس في [التشهدين مكروه، وذلك من علامة جهل الإمام بسنة الصلاة، فتفصيل الجلوس في ] (٢) التشهدين (٧) هو السنة.

# المسألة [ ٤٧٠ ]

وســألته: عن التشهد ومن لا يحسنه.

قال: التشهد يشتمل على أربعة أركان، الأول: الثناء على الله تبارك وتعالى، والإقرار بالوحدانية، والركن الثاني: الصلاة على النبي ﷺ والإقرار له بالرسالة،

 <sup>(</sup>١) سقطت من (م).
 (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ابن القاسم». (٤) في (ك): «أنه إذا».

<sup>(°)</sup> في (ك): «طال». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «السجود»، وفي (م) هنا زيادة: «مكروه».

والثالث: أن يقر [أن ما]<sup>(۱)</sup> جاء به محمد حق، والرابع: الدعاء بالمأثور [عن]<sup>(۲)</sup> النبي عَلَيْقِ ، فإن أتى المصلي بهذا [كله]<sup>(۳)</sup> [في صلاته]<sup>(٤)</sup> فقد أتى بتشهده كاملًا، وإن أتى [ببعض ذلك]<sup>(٥)</sup> بالثناء على الله على الله على الدي عَلَيْقِ أو الصلاة على النبي عَلَيْقِ أَجزأه.

#### المسألة [ ٤٧١ ]

قلت له: ومن Y يحسن التشهد ماذا يصنع [ في صلاته  $]^{(7)}$ ?

قال: إذا أثنى على الله تعالى وقال: التحيات لله [الزكيات لله]  $(^{\circ})^{\circ}$  وكرر ذلك مرتين أو ثلاثًا في تشهده  $(^{\circ})^{\circ}$  أجزأه ، وإن [كان خلف]  $(^{\circ})^{\circ}$  الإمام وكرر  $(^{\circ})^{\circ}$  حتى سلم الإمام أجزأه ، وكذلك إذا لم يعرف إلا الصلاة على النبي وقال: اللهم صل على محمد و[على]  $(^{\circ})^{\circ}$  آل محمد ، وكرر ذلك مرتين أو ثلاثًا حتى سلم الإمام  $(^{\circ})^{\circ}$  أجزأه ، [وذلك كله واسع]  $(^{\circ})^{\circ}$  ، وليس كل الناس يعرف التشهد ومن لا يعرف شيئًا  $(^{\circ})^{\circ}$  من ذلك ولا قدر أن ينطق به ، فإنه يجلس مقدار ما يتشهد فيه [و] أجزأه .

<sup>(</sup>۱) في (م): «بما».

<sup>(</sup>۳) من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): ﴿ خالف ﴾ .

<sup>۔</sup> (۱۱) من (م).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «على».

<sup>(</sup>٤) من (ك).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (م): «جلوسه».

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): «وكررها».

<sup>(</sup>۱۲) في (ك) هنا زيادة: «وإن خالفه».

<sup>(</sup>۱٤) في (م): «شيء».

## المسألة [ ٤٧٢]

وســـألته: عن امرأة طالبها<sup>(۱)</sup> زوجها [ بالصلاة ]<sup>(۲)</sup> فأبت وامتنعت [ من ذلك <sub>]</sub><sup>(۳)</sup> ، أيجب عليه طلاقها<sup>(۱)</sup> أم لا ؟

قال: [اختلف] (٥) في ذلك شيوخنا بعد أن قالوا كلهم: يجب على زوجها وأن يعظها ويذكرها ويخوفها بعذاب الله، فإن انتهت وجب عليه] (١) [إكرامها وإعانتها وتعليمها] (١) ما أوجب الله عليها في دينها، فإن استقامت على طاعة (١) لله، فكل ما صلت [وصامت] (٩) [وصدَّقت] (١) وعملت من عمل البر فإنه يكتب للزوج في صحيفته من غير أن ينقص من أجر المرأة شيء، وهذا مروي عن النبي عليه العلي (١١) بن أبي طالب رَخِيْتُكُ : « لأن يهدي الله (١٢) امرأ على يديك خير مما طلعت عليه الشمس (١٢)، فإن وعظها وذكرها وخوفها، ولم تقبل من ذلك شيئًا هجرها [في مضجعها] (١١) وأطال هجرانها (١٥)، ومنعها من ذلك شيئًا هجرها [في مضجعها]

 <sup>(</sup>۱) في (ك): «طلبها».
 (۲) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).(٤) في (ك): «إطلاقها».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «إكراها وإعانته وتعليم». (٨) في (ك): «دين».

<sup>(</sup>٩) من (م). (ك) من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (ك): ﴿ وَقَالَ لَهُ عَلَى ۗ ﴿ .

<sup>(</sup>١٢) في (ك ): « لأن هدى إليه » ، وفي (م): « لأن تهدي امرأة » .

<sup>(</sup>١٤) من (م). ( هجرها».

المسيس ما لم يضر بنفسه ، فإن أبت وامتنعت من الصلاة ضربها ضربًا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظمًا ولا يفقاً لها عينًا ، وهذا قول (١) القرآن ، قال الله تعالى : فَعَظُوهُمْ وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَالْمَرِيُوهُنَّ وَ النَّسَاء : ٣٤ ] فإن فَعَلَ (٢) ما ذكر الله تعالى في هذه الحالة ولم تنته وامتنعت من الصلاة قال ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن كنانة : إن [كل] (٢) ما أخذ منها على وجه الخلع على الطلاق إذا ضيق بها لأجل الصلاة ، فهو جائز حلال ، فإن امتنعت من الصلاة وأبت من الفداء وأبت أن تعطي شيئًا وأبت [إلا] (٤) المقام معه كذلك تاركة للصلاة ، قال ابن وهب : وجب ] (٥) عليه فراقها ، ولا يحل له إمساكها ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا فَرَا الله تعالى : ﴿ وَلَا تُحْسِكُوا فَرَا الله الله الله الله الله الله عليه فراقها وإثمها عليها .

قال محمد بن سحنون: كنت ذات يوم جالسًا عند عبد الرحمن بن القاسم، وإذا برجل قد أتاه (٢) بكتاب فألقاه ابن القاسم إليَّ ، فإذا فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الملك (٧) بن يحيى بن أبي مليكة إلى الشيخ [ عبد الرحمن] (٨) بن القاسم رَوْالْيَيْنَ ، سلام عليكم ورحمة اللَّه ، أما بعد:

فإني كتبت إليك أسألك في امرأة تركت الصلاة تهاونًا أترى أن تطلق أم [لا] (٩٠) كيف يكون أمرها؟».

 <sup>(</sup>١) في (م): «هو».
 (٢) في (م): «فعلن».

<sup>(7)</sup>  $\lambda(6)$ 

<sup>(</sup>٥) من (م). (وإذ أتاه رجل».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «عبدالله». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

فقال لي: اكتب يا [أبا] (۱) عبد الله جوابًا (۲) ، فكتبت ، فكان يملي (۱) علي أن قال لي: اكتب له: أما ما سألتَ عنه [من أمر هذا الرجل] (١) الذي ابتلي بامرأة شأنها ترك الصلاة تهاونًا وهو ربها (۱) وراعيها ، واعلم رحمك الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته يوم القيامة (۲) ، فالواجب على هذا الرجل [الذي تزوجها] (۱) أن يفعل بها ما قدر عليه من أدب أو هجران (۱) ، وأن (۱۹) يطيل عليها ذلك ، فلعل الله أن ينفعها بذلك ، ولا يحل من ذلك الفعل (۱۰) ، وأما فراقها فليس بواجب عليه إذا أعياه أمرها في ذلك ، وليدع مسيسها ، وليطل هجرانها إذا علم أن ذلك يشق عليها حتى ترجع إلى ما دعاها (۱۱) إليه من خير وصلاح ثم سكت .

قــلت له: أترى أن تطلق ويطيب له ما اختلعت به منه؟

قال: أما على هذا الوجه فسائغ له ذلك.

قلت له: فالطلاق ... فسكت ولم يرد علي شيئًا<sup>(۱۲)</sup> ، فكتبت<sup>(۱۳)</sup> إليه أن طلاقك إياها<sup>(۱۱)</sup> بعد طول فلا بأس .....

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك) . (جوابها » .

<sup>(</sup>٣) في (م): «يملوه».(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (م): «إمامها».

<sup>(</sup>٦) كما في البخاري [كتاب الجمعة -باب الجمعة في القرى والمدن- حديث (٨٩٣)]، ومسلم [كتاب الإمارة -باب فضيلة الإمام العادل- حيث (١٨٢٩)].

<sup>(</sup>٧) من (م). (هجر». (<sup>(۲)</sup> في (ك): «هجر».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «بأن».

<sup>(</sup>١٠) كذا في (م)، وفي (ك): «ولا يصل الفعل».

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «أدعاها». (١٢) في (ك): «ولم يرد عليه بشيء».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): « فكتب». (١٤) في (ك): «إليها».

[ بعد ] (۱) كل (۲) ما يصنع بها من وعظ (۲) وهجران وضرب حتى تختلع منه بجميع مالها عنده (۱) ، وأما مهرها وكل ما تراضيا عليه زيادة على مهرها ، فقرأت عليه الكتاب وما زدت فيه وهو جالس ينظر فيه رَخِيْتُكُ ولم ينكر شيئًا ، [ والسلام ] (۵) .

#### المسألة [ ٤٧٣ ]

وســألته: عن [إمامة] الأعمى وهل يجوز أن يكون إمامًا [راتبًا ويكون ] (٧) مؤذنًا أم لا؟

قال: إذا لم يكن فيه عيب [ إلا ] (^) العمى فلا بأس (٩) أن يكون إمامًا راتبًا إذا كان فقيهًا تقيًّا ، ويكون مؤذنًا ويُقتدى في الأوقات بالأتقياء والأخيار من الناس كما كان يفعل ابن أم مكتوم وكان رجلًا أعمى وكان مؤذنًا لرسول اللَّه ﷺ .

### المسألة [ ٤٧٤]

وساً لته: عن المؤذن هل [يجوز] (١٠) أن يؤذن وهو جنب أم لا؟ قال (١١): اختلف في ذلك، قيل: (١٢) لا بأس أن يؤذن وهو جنب ولا يقيم الصلاة إلا وهو متوضئ إلا في صلاة الصبح (١٢).

<sup>(</sup>۱) من (ك). «بكل». (١) في (م): «بكل».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عصا». (٤) في (ك): «منه».

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(4)</sup> (4) (5) (4) (7)

<sup>(</sup>٩) في (م): «فلا يجوز»، ومذهب مالك جواز كون الأعمى إمامًا راتبًا.

<sup>(</sup>١٠) من (ك). (قيل».

<sup>(</sup>١٢) في (ك): «قال بعض». (١٣) في (م): «الصحيح».

[ وقد اختلف الأثر فيه ، قيل : له أن يؤذن سحرًا وهو جنب ، والسحر هو الثلث الأخير من الليل .

قال محمد إ(١): وكذلك(٢) بلغني عن ابن القاسم عن مالك عَيْظُهُما .

## المسألة [ ٥٧٤]

قلت له: ما تقول فيمن وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت فمضى الوقت وترك الإعادة عامدًا(٣) ، ما ترى عليه ؟

قال: كل ما قال فيه العلماء يعيد في الوقت ، و[إن] (٤) ترك الإعادة عامدًا فلا إعادة عليه ولا إثم [وبالله أستعين] (٥).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين ساقط من (م).(٢) في (م): «وقد».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عمدًا».

<sup>(</sup>٤) ليست في (م) و(ك)، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) من (ك).



الفصل التاسع عشر في مسائل الصوم رَفْعُ حِب (لرَّحِيُ الْمُجَرِّي رُسُلِير) (الْمِرُ وَكُرِي رُسُلِير) (الْمِرُ وَكُرِير) www.moswarat.com



## فصل الصوم

### المسألة [ ٤٧٦ ]

قال [ محمد ] (١) بن سالم [ كَاللهُ ] (٢):

سألت محمد بن سحنون رَوْتُ الله الشمس قد غم (م) عليها [ رُكام] (م) الشمس قد غابت وتوارت بالحجاب والشمس قد غم (م) عليها [ رُكام] (م) السحاب فأكل ثم انجلى السحاب فظهرت الشمس على الجدارات (م) والجبال؟ قال : لا شيء عليه إلا القضاء ؛ لأنه بلغني [أن هذا] (م) أصاب الناس ووقع في عهد عمر بن الخطاب [ رَوْتُ الله في عهود الصحابة] (م) المنطاب الخطاب [ رَوْتُ الله في عهود الصحابة] (م) المنطاب الناس وقي عهود الصحابة الله المنطلة الم

#### المسألة [ ٤٧٧ ]

وسألته: عمن نام في نهار رمضان فاحتلم، ماذا عليه؟ قال: لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة.

## المسألة [ ۲۷۸ ] (۹)

قلت له: فإن احتلم وظن أنه قد أفطر فأكل يومه أو جامع؟

(١) من (ك). (٢) من (م).

(٣) في (ك): «عنهما».
(٤) في (م): «أغمي».

(°) من (م). (الحجرات». (٦) في (ك): «الحجرات».

(٧) في (ك): «أنها».
 (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

(٩) هذه المسألة من (م).

قال: هذا هو المتأوب(١) بعينه وعليه القضاء فقط.

### المسألة [ ٤٧٩ ]

قملت له: فإن أكل أو شرب ناسيًا ماذا يجب عليه؟

قال: اختلف الأثر في ذلك ، قيل: لا شيء عليه فالله أطعمه وأسقاه ، وقيل: عليه قضاء يوم مكانه ، قاله ابن القاسم ، ومالك .

قال محمد: إنما جعل عليه القضاء استحبابًا ، ألا ترى قول النبي ﷺ: « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(٢).

#### المسألة [ ٤٨٠]

وســألته: عن رجل باع عبده (٣) في آخر رمضان فعلى من ترى زكاته؟ قــال: على البائع.

#### المسألة [ ٤٨١]

قلت: ولو باعه بعدما أصبح يوم الفطر فعلى من ترى زكاته؟

قال: سُئل عنه مالك [غير] على أو أو أو الذي ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عن ذلك ، وقال: أرى [أن] (٦) زكاته على البائع ، ولا أرى على المبتاع شيئًا ؛ لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه ، وهو أحب قوليه

 <sup>(</sup>۱) كذا في (م) ولعله: «المتأول».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عبدًا».

<sup>(</sup>a) في (م): «عن». (٦) من (م).

إِليَّ ، وبه آخذ أنا<sup>(١)</sup>.

### المسألة [ ٤٨٢ ]

وسـ ألته: عن الصائم أيجوز له أن يمسك في فيه شيئًا رطبًا مثل الجوز (٢) أو التين أو غير ذلك من العروق (٣) والخضر الرطبة ؟

قال: لا يجوز له ذلك، فإن جهل (١) وفعل ذلك حتى وصل [له] (٥) إلى جوفه من طعمه أو حرارته [أو حلاوته] (٦) فاختلف فيه، قيل: عليه القضاء والكفارة، قاله ابن القاسم، وقيل: عليه القضاء فقط.

### المسألة [ ٤٨٣ ]

وسـألته: عمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، وصام الداخل على الماضي.

قال: اختلف في ذلك، قيل: إذا صام الداخل على الماضي [أجزأه عن الماضي] (٢) ويقضى الداخل.

وقيل: يجزئه (^) صيام الداخل عن الماضي ، ويقضي الماضي بعد ذلك ، قاله ابن القاسم . وقال أشهب: لا يجزئه [ واحد ] (٩) منهما وعليه [ صيام ] (١٠) شهرين متتابعين يوم للكفارة ويوم للقضاء (١١) .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أخذنا». (٢) في (م): «الجيز».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الصرور». (٤) في (ك): «جعل».

<sup>(</sup>٥) من (ك). (٦)

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٨) في (ك): «يجوز».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «وأحق». (١٠) من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (م): «للكفارة ويومين للقضاء».

قال محمد: وهو الصواب إن شاء الله تعالى ، وإليه رجع ابن القاسم.

## المسألة [ ٤٨٤]

وسـألته: عمن صام تطوعًا فأفطر عامدًا(١) ماذا عليه؟

قال: اختلف العلماء في ذلك ، قال أكثر العلماء: لا قضاء عليه ؛ [لأنه غير واجب عليه ] (٢) ، إن شاء أفطر وإن شاء صام .

وقال ابن القاسم: عليه القضاء واجب، فمن نذر صومه [على نفسه] (٢) ودخل فيه أدار على نفسه عليه عليه بالدخول فيه، وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى.

## المسألة [ ٤٨٥ ]

قسلت له: أرأيت إن سافر وهو صائم في الحضر فأفطر لسفره؟ قسال: قال ابن القاسم: عليه القضاء، وأما ابن كنانة قال: لا قضاء عليه.

#### المسألة [ ٤٨٦ ]

قلت: فإن سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة وصام وها في رمضان ثم أفطر عامدًا لسفره.

قال : قال ابن القاسم : عليه القضاء والكفارة ، وقال ابن حبيب (٧) : لا كفارة عليه .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «متعمدًا». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عليه». (٤) في (ك): «عليه».

<sup>(°)</sup> في (ك): «وسافر». (٦) في (ك): «فأفطر».

<sup>(</sup>٧) في (م): «ابن وهب».

#### المسألة [ ٤٨٧]

قــلت : فإن صام رمضان في بيته ثم سافر وهو على صومه ثم أفطر ماذا يجب عليه ؟

قال: روي عن ابن القاسم عن مالك أنه يلزمه القضاء والكفارة ، وروى ابن عبد الحكم عنه أيضًا (١) أنه [قال] (٢) ليس عليه إلا القضاء دون الكفارة .

قال محمد: وأنا أقول: إن أفطر بأكل أو شرب، فعليه القضاء فقط، وإن أفطر بالجماع فعليه القضاء والكفارة، وكذلك بلغني عن المغيرة بن عبد الرحمن (٣)، وعبد الملك بن حبيب، وقاله ابن الماجشون أيضًا.

#### المسألة [ ٤٨٨]

قلت له: فإن أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد دلك متعمدًا.

قال : اختلف في ذلك ، قال ابن القاسم : عليه القضاء والكفارة ، وقال بعض أكابر أصحاب مالك : لا كفارة عليه .

قال محمد: وأنا أقول: إن [كان](١) أفطر منتهكًا لحرمة رمضان ومتهاونًا [به](٥) فعليه القضاء والكفارة، وإن أفطر متأولًا فلا كفارة عليه، وعليه القضاء.

<sup>(</sup>١) في (م): «وروي عن ابن عبد الحكم عن مالك».

<sup>(</sup>٢) من (م). (٣) في (ك): (ابن أبي عبد الرحمن).

<sup>(5)</sup> (6) (7)

### المسألة [ ٤٨٩ ]

قلت له: فمن لزمه قضاء رمضان متى يقضيه؟

[ قال ] (١): قال ابن القاسم: إن أفطر في الشتاء فليقضه في الصيف في أطول الأيام وحرها، وإن أفطر في الصيف فليقضه في أطول الأيام في الصيف، فإن قضى ما عليه في أقصر الأيام أجزأه؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَدُهُ مِنْ أَيْنَامٍ أُخَرَ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤].

张张张

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك).



الفصل الموفي عشرين في مسائل مختلفة غير متجانسة



AND THE PARTY OF T

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ الْمُؤَنِّ يُّ رُسُونَتُمْ الْاِنْمُ (لِلْوْدِورُ رُسُونَتُمْ الْاِنْمُ (لِلْوْدِورُ رُسُونَتُمْ الْاِنْمُ الْاِنْدِيُّ www.moswarat.com



# فصل (۱) لمسائل مختلفة غير متجانسة

#### المسألة [ ٤٩٠]

قال محمد بن سالم كِثَلَتُهُ:

<sup>(</sup>۱) من (م). (عبد الحكم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الدواف».

<sup>(</sup>٤) في (ك): « وأخذوا مالهم من السوار » .

<sup>(</sup>o) في (م): «أموال المسلمين». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «يسلون». (A) في (ك): «هذا».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

قال مالك رَخِيْكُ ] (١) هذا القوم الذي وصفتهم (١) بهذا الوصف إن ثبت فيهم هذا الوصف فهم محاربون على (١) الحقيقة ، وحكم المحارب ما كنتم تقرءونه (١) في كتاب الله رَجِيْل : ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ ﴾ إلى قوله : ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [المتائدة: ٣٣] ، وأما حكم ما بأيديهم (٥) من الأموال فسبيله سبيل اللقطة ، ما عرف مالكه فهو له ، وما لم يعرف مالكه (١) فهو لواجده ؛ لأنه مال جهلت أربابه ، فاختلف فيه السلف ، [فقيل: سبيله] (١) سبيل الفيء [فيحل] (٨) للغني والفقير ، بأي وجه صار إليه بالغصب منهم أو بالسرقة أو بالهبة أو بالبيع أو بالضيافة ، أو سبيله سبيل الصدقة فيحل (٩) للفقراء دون الأغنياء ، فعلى كلا الأمرين فأخذ (١٠) ما بيد هؤلاء (١١) القوم من الأموال جائز بأي وجه أخذ ؛ لأنه لغيرهم وليس لهم فيه شيء ، وإنما هو لمن غصبوه إياه (١٦) ، كما ذكرت لك فما عرفه ربه فهو أحق به ، وما جهل فهو لواجده .

قال ابن كنانة كِثَلَثُهُ: سئل مالك كِثَلَثُهُ عمن أراد التوبة من هؤلاء القوم الموصوفين (۱۳) [ بالظلم والعدوان ] (۱۲) ، ومن غيرهم ممن كان الحرام بيده (۱۰) وأراد التخلص (۱۲) منه والخروج عنه كيف يصنع

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).(٢) في (ك): «وصفت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «في».
(٤) في (م): «تعرفونه».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «في أيديهم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فمن عرف ماله فهو له، ومن لم يعرف ماله».

<sup>(</sup>٧) في (م): «على سبيله». (۸) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «فيجعل». (٩) في (ك): «يؤخذ».

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «هذا». «هذا».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «الموصوفون». (١٤) في (ك): «بما ذكرت».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): « بأيديهم الحرام». (١٦) في (م): « التخلص».

## [ فيه ] (١) ، هل يحل [ له ] (٢) منه شيء أم لا ؟

فقال مالك رَخِيْظُيَّهُ: إن كان رب المال معينًا (٣) معروفًا وكان حيًّا وجب رد (٤) ذلك المال كله إليه بنفسه وغلته وربحه ، وإن كان ميتًا دفع ذلك كله لورثته (٥) ، فإن فعل ذلك برئ من تبعاته (٦) إن شاء اللَّه تعالى ، وليستغفر اللَّه من الظلم والعدوان وليكثر الاستغفار .

وإن كان رب المال مجهولًا أو اكتسب ذلك المال من السحت والربا والمعاملات  $(^{(1)})$  الفاسدة من الشركة الفاسدة والكفارات ولم يعرف  $(^{(1)})$  مالكه [بعينه  $(^{(1)})$  فهو $(^{(1)})$  كالمال الذي جهلت أربابه فسبيله سبيل اللقطة .

فإن كان الذي بيده هذا المال [غنيًا] (١١) عنه أصدقه كله للفقراء والمساكين وفي وجوه البر مما (١٢) فيه منافع المسلمين كإصلاح القناطر (١٣) والجسور ، وشراء السلاح والخيل للجهاد ، ويعطي منه للمؤذن والإمام والفقيه (١٤) ، والغازي ، والشهود وكل من فيه منفعة للمسلمين . وإن كان الذي بيده هذا المال الحرام محتاجًا فقيرًا فله (١٥) أن يأخذ [منه] (١٦) قدر حاجته (١٧) على قدر كثرة عياله وقلتهم ؛ لأنه من جملة فقراء المسلمين ، فله نصيب منه إن كان المال واسعًا ، وإن [كان] (١٨) المال قليلًا

<sup>(</sup>١) من (م). (١)

<sup>(</sup>٣) في (ك): «غنيًا».
(٤) في (١): «غنيًا».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «لوارثه». (٦) في (ك): «تباعته».

<sup>(</sup>Y) في (ك): « والمعاملة » . (٨) في (ك): « يعلم » .

<sup>(</sup>٩) من (م). (٩) في (م) هنا زيادة: «سبيل اللقطة».

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ك): «لما».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «القناطير». (١٤) في (ك): «والفقير».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «فعليه». (١٦) من (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (ك): «بقدر الحاجة». (١٨) سقطت من (م).

[ أمسكه  $_{1}^{(1)}$  وهو له  $_{1}$  حلال  $_{2}^{(7)}$  ، وهذا أصح الروايات عن $_{1}^{(7)}$  مالك .

وروي عنه أيضًا [أنه قال]<sup>(٤)</sup>: إذا كان رب المال [الذي]<sup>(٥)</sup> بيده مجهولًا وورثته كذلك فإنه يخير من كان بيده المال قليلًا أو كثيرًا بين أن يصرفه في الوجوه التي<sup>(١)</sup> ذكرنا وبين أن يحبسه ويخرج قيمته في الوجوه المذكورة<sup>(٧)</sup> [قبله]<sup>(٨)</sup> أي ذلك شاء، فعلى الرواية التي [ذكرنا]<sup>(٩)</sup> يحبسه إن شاء ويخرج القيمة.

واختلف أصحاب مالك فيما [ يُقوَّم  $[^{(1)}]$  ، قال جماعة من أهل العلم : Y يلزمه إلا قيمة ذلك المال حين وقع بيده من غصب أو سرقة Y أو ربا أو سحت Y ، أو غير ذلك Y من الوجوه المحرمة ، و Y يلزمه قيمة النماء والزيادة بالربح والولادة وغير ذلك Y ، وبه قال محمد بن سحنون .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أو سكة». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «عند».

<sup>(°)</sup> سقطت من (ك) . (في الوجه الذي » . (٦)

<sup>(</sup>٧) في (ك): «في الوجه المذكور».(٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) ليست في (م) و(ك) ، والسياق يقتضيها . (١٠) سقط من (م) .

<sup>(</sup>۱۱) من (م). «سخط».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٤) في (ك): «للفقراء».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «وجه». (١٦) في (ك): «ويصف».

<sup>(</sup>۱۷) من (م).

#### المسألة [ ٤٩١]

وسئل سحنون كَثَلَثه: هل يصلي أحد خلف من ليس بعدل؟

قال: المؤمن لا يضره من صلى خلفه ، وقد قال رسول الله على المؤمن لا يضره من صلى خلف من قال: لا إله إلا الله ه<sup>(۱)</sup> ، قال: وقد بلغني عن بعض مشايخنا<sup>(۲)</sup> أنه قال: «لحف من قال: لا إله إلا الله ه<sup>(۱)</sup> ، قال: وقد بلغني عن بعض مشايخنا<sup>(۲)</sup> أنه قال: «إذا تقدم إمام المسجد وكبر بالافتتاح [ خرجت ذنوب المأمومين وذنوب الإمام من أمهات رءوسهم ، فإن كان عدلًا ]<sup>(۳)</sup> خرجت ذنوبهم وبدلت لهم بالحسنات ، وإن كان غير عدل رجعت ذنوب المأمومين (أ) وذنوبه على نفسه » ، وقد أعلمتك أن المؤمن لا يضره من صلى خلفه إذا كان عالمًا بأحكام الطهارة والصلاة (أ) ، وأما إذا كان جاهلًا بذلك فالصلاة خلفه باطلة ؛ لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام .

## المسألة [ ٤٩٢]

قــلت لمحمد بن سحنون: فرجل يموت له أولاده (٢) عند الختان، [ فما أختن لصبي ( إلا ) مات  $(^{(V)})$  ، فأراد ترك الختان ، هل [ يجوز  $(^{(A)})$  له ذلك أم لا ؟ قال : [ لا يجوز له ذلك ، أي :  $(^{(P)})$  لا يجوز ترك الختان ......

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۵٦/۲)، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، قال الشوكاني: «كذبه يحيى بن معين، ورواه أيضًا من وجه آخر عنه، وفي إسناده خالد بن إسماعيل، وهو متروك ...» ورواه من وجه آخر فيه ضعف، انظر: نيل الأوطار (٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أشياخنا». (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «المؤمنين». (٥) في (ك) «بالأحكام».

<sup>(</sup>٦) في (م): «أولادا». (٧) من (م).

بل<sup>(١)</sup> يفعل السنة ويختن أولاده<sup>(٢)</sup> ويترك الطيرة ويتوكل على اللَّه.

### المسألة [ ٤٩٣]

وســألته: عن الرجل يتزوج امرأة نكاحًا صحيحًا فوطئها (٣) في الحيض ثم فارقها أتحل بذلك الوطء [لمن طلقها ثلاثًا قبل ذلك ؟

قال : قال سحنون : لا تحل بذلك الوطء ] (٤) ، وقد [ نهى الله عن الوطء في الحيض ولا يحل ما ] (٥) نهى الله تعالى عنه .

#### المسألة [ ٤٩٤]

قلت له: فالرجل يقطع شجرة مثمرة ماذا يلزمه؟

قال: [يلزمه] (٢) [غرم] (٧) قيمتها وعتق رقبة كفارة (٨) له بما فعل، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ ، [أنه] (٩) قال: « من قطع نخلة كاملة أو شجرة كاملة مثمرة فعليه الكفارة عتق رقبة » .

#### المسألة [ ٤٩٥ ]

وســألته: عن رجل اشترى طعامًا بدراهم إلى أجل (١٠٠)، فلما حل الأجل

<sup>(</sup>۱) في (ك): «فأن». (٢) في (م): «ويختن لولده».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فيطأها». (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٦) من (ك).

<sup>(</sup>V) من (A) في (B): « كاملة » .

<sup>(</sup>٩) من (ك): «لأجل». (٩)

## عسرت عليه الدراهم هل $[ ترى له <math>]^{(1)}$ أن يقضيه (7) طعامًا (7)

قال: اختلف في ذلك المصريون، والشاميون، وأهل المدينة اختلافًا كثيرًا، فقال سلمة بن دينار ( $^{(7)}$ )، وابن شهاب الزهري ( $^{(2)}$ )، ويحيى بن سعيد، وسعيد بن عبد الرحمن  $^{(6)}$ :  $^{(6)}$ :  $^{(7)}$  بأس بذلك، وقال عبد الرحمن بن القاسم، وهشام  $^{(7)}$  بن عروة، ومحمد بن المنكدر:  $^{(7)}$  يحل ذلك، ولا يؤخذ في ثمن الطعام طعام.

وقال محمد: وأنا أقول: إن اشتراه (۷) بالنقد فلا يؤخذ فيه طعام (۸) ، وإن اشتراه (۹) بالدين فلا بأس به إن تعذر الأسواق وعسرت الدراهم لضرورة الناس لذلك ، وهو أحسن (۱۰) ما سمعت فيه .

#### المسألة [ ٤٩٦]

وســألته: عن رجل استعار دابة ليحمل عليها [ فصار إلى بعض الطريق، فعثرت فصاح عليها فنفرت فسقطت فماتت أتراه ضامنًا أم لا؟

قال: إن أخذ طريقًا غير الطريق الذي عليها إ(١١) عامة الناس فسقطت فماتت، فهو لها ضامن ضربها أو لم يضربها، فهو ضامن لها على كل حال ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) في (م): «تراه». (۲) في (م): «يعطيه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «سألت ابن دينار».
(٤) في (ك): «وابن هشام والزهري».

<sup>(</sup>٥) لعله: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ، الكوفي ، من علماء الكوفة وثقاتهم ، روى عنه قتادة وعطاء بن السائب ، وزبيد اليامي ، والحكم وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وهاشم». (٧) في (ك): «اشتراها».

 <sup>(</sup>A) في (م): «طعامًا».
 (A) في (ك): «اشتراها».

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «آخر». (١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

تعدى عليها [حين ترك  $]^{(1)}$  طريق العامة الشرعية ، وسواء كانت الطريق التي سلك بالدابة أسهل وأيسر من طريق العامة ، أو كانت أصعب منها (7) ، وإن سلك بها طريق العامة التي يسلكها عامة الناس فسقطت من غير سبب فماتت أو انكسرت ، فلا ضمان عليه فيها .

#### المسألة [ ٤٩٧]

قلت: فإن أخذ طريقًا غير طريق(7) العامة فانكسرت كسرًا غير معطب(2). قلل: إنما عليه غرم ما نقصها [خاصة (3).

## المسألة [ ٤٩٨]

قلت: فإن أبى صاحبها أن يقبلها حتى تبرأ من ذلك [ فحبسها يعالجها حتى ماتت من غير ذلك السبب.

قال: قد أخبرتك أنه لا يلزمه إلا ما نقصه العيب، إلا أن تهلك بسبب ذلك فيضمنها.

#### المسألة [ ٤٩٩]

قسلت : فإن جهل الحكم فظن أنه تلزمه حين أتى ربها أن يقبلها  $^{(7)}$  فحبسها وعالجها حتى برأت واستوت وانجبرت من كسرها فعادت  $^{(V)}$  صحيحة ثم ماتت

<sup>(</sup>۱) في (م): «على». (۲) في (م): «بها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الطريق». (٤) في (ك): «معطوب».

<sup>(</sup>٥) من (م). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «فصارت».

## بعد ذلك بأمر من الله تعالى ؟

**قال**: أراه ضامنًا (١) لها.

### المسألة [ ٥٠٠ ]

قلت له: لم يلزمه الضمان وقد برأت من الكسر الذي تسبب فيه (٢) وماتت بأمر من الله تعالى ؟

قال: لما لا(٣) يلزمه إلا [ضمان](٤) ما نقصه الكسر خاصة ؟ 7 لأنه لما حمل الدابة ](°) [ ثم أبقاها ](٦) عنده فلكأنه (٧) رضى بغرم جميع (٨) قيمتها ، فيلزمه من ذلك ما التزم، وهذا بمثابة من عاوض (٩) عن صدقة فقال: ظننت أن ذلك يلزمني وأراد الرجوع في العوض<sup>(١٠)</sup> فليس له ذلك .

[ وكذلك من قتل رجلًا خطأ فصالحه الورثة على الدية من ماله ، فأخبر أن الدية على العاقلة فأراد الرجوع فيما أعطى ](١١).

وكذلك من قال لرجل: لي على أبيك دين (١٢) فأعطاه الابن ما ذكر من الدين [على أبيه ] (١٣) ، ثم أخبره (١٤) أن ذلك لا يلزمه وأراد الرجوع على الرجل وقال: ظننت أن ذلك [ لا ] (١٥٠ يلزمني فلا رجوع له فيه ، ولهذه المسألة نظائر كثيرة ،

<sup>(</sup>۱) في (م): «ضامن». (٢) في (م): «يتسبب به».

<sup>(</sup>٤) من (٤). (٣) في (ك): «لم لم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٦) من (ك).

<sup>(</sup>Y) في (م): «لأنه». (A) في (ك): «بجميع غرم».

<sup>(</sup>٩) في (م): «عارض». (١٠) في (م): «العرض».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ك): « دينًا ». (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٣) من (م).

<sup>(</sup>١٥) من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في (م): «أَفَأَخبره».

وكذلك مسألتك، وفي ذلك كله خلاف.

## المسألة [ ٥٠١]

قلت له: فإن قبلها صاحبها بكسرها(١) وأخذ ما نقصه الكسر فماتت من ذلك؟

قال: اختلف في ذلك، فقيل: ضمانها من صاحبها وليس له إلا ما أخذ (٢)؛ إذ لو شاء لما تعجل ما نقصها (٣).

وقیل: ضمانها من الذي كسرها بمنزلة من جرح رجلًا عمدًا فصالحه على دية جرحه ثم تدامي جرحه فمات، فإنه (7) يرد ما أعطى ويلزمه القود.

#### المسألة [ ٥٠٢]

وســألته: عن رجل أكرى دابة من رجل واستعار تِلِّيسًا فدخل به الوادي وزعم أنه حمل السيل الدابة والتليس، أيلزمه الضمان أم لا؟

قال: يضمن ما استعار ولا يضمن ما اكترى ، إلا أن تقوم البينة على هلاك ما استعار من غير تفريط ، وكذا من استضافه رجل فذهب له التليس أو غيره في منزله فلا شيء له (۲) على صاحب المنزل .

<sup>(</sup>۱) في (ك): «من كسرها».

<sup>(</sup>٢) في (م): «وليس له من أخذ ما نقصها».

<sup>(</sup>٣) في (٤): «نقصه». (٤) في (م): «فعاله».

<sup>(°)</sup> في (ك): «في جرحه». (٦) في (م): «أنه».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ولا في شيء».

#### المسألة [ ٥٠٣]

وسألته: عن رجل اكترى دابة إلى بلد ليحمل عليها فوصل البلد ورجع [ وزعم ] (١) أنه لم يجد ما يحمل عليها ، أترى الكراء لازمًا له [ أم لا ] (٢) ؟ قال: نعم.

قــلت: وإن اكتراها (٣) أو استعارها ليركبها يومًا واحدًا فحبسها أيامًا أيلزمه كراء [تلك ] (٤) الأيام أم لا ؟

قال: نعم.

#### المسألة [ ٥٠٤]

قلت: ولو ردها من الطريق سليمة  $^{(0)}$  [ في تلك الأيام  $^{(1)}$  فعطبت  $^{(2)}$  أو أكلها السبع أو سرقت  $^{(2)}$ 

قال: هو ضامن لما أصابها في الأيام التي تعدى فيها.

### المسألة [ ٥٠٥]

قــلت : وإن قدم وبعثها [ مع ]<sup>(٨)</sup> ولده أو أجيره أو غيره<sup>(٩)</sup> فهلكت في

<sup>(7)</sup> (3) (4) (5) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٥) في (م): «سالمة».(٦) في (ك): «بتلك».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «عضتها».(٨) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «عبده».



الطريق، أيلزم الضمان؟ قال: لا.

#### المسألة [ ٥٠٦]

وساً لته: عن رجل أراد أن يشتري فرسًا وأراد ركضه واختباره مع فرسه فأمر رجلًا يركب عليها فأبى، فقال: حتى يأمرني صاحب الفرس فركبها وركضها مع فرس المشتري<sup>(۱)</sup>، فضربها بسوط ففقاً عينها أو كان صاحب الفرس [ لا يركبها  $]^{(7)}$  إلا بغير المهاميز<sup>(7)</sup> وأركبها الراكب<sup>(1)</sup> بالمهاميز، فقتلها بمهامزه أو كان صاحبها [ لا يركبها  $]^{(9)}$  إلا بالسوط، فهل ترى على الراكب الضمان أم لا ؟

قال: اختلف في ذلك، فقال ابن القاسم: إذا لم يخرج عن الحد المعتاد [في] (٢) ركضه وضربه وهمزه فلا ضمان عليه، وإن تعدى في ذلك وخرج عن المعتاد (٧) فعليه الضمان.

وقيل: إذا حَرُزَ الفرس<sup>(۸)</sup> واستعصى عن الجري فهمزه<sup>(۹)</sup> أو ضربه فعطب مِنْ هَمْزِهِ (۱۰) أو ضربه فلا شيء عليه، وإن استقام في جريه وعدوه وطلب منه الزيادة على جريه وعدوه فضربه أو همزه فعطب بذلك فهو ضامن.

<sup>(</sup>١) في (م): هنا زيادة: «فركضها». (٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): « إلا بالمهامز » . (٤) في (ك): « وأركضها الراكض » .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك). (٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «العادة».

<sup>(</sup>٨) حرز الفرس: أي أصبح خطرًا، لشدة هياج أو شبق.

<sup>(</sup>٩) في (ك): «لهمزه». (٩) في (ك): «لهمزه».

## المسألة [ ٥٠٧]

وســألته: عن رجل<sup>(۱)</sup> باع من رجل نصف رمكة على أن يشتركا فيها فكيف العمل في ذلك؟

قال: إن اشتركا على أن يكون العلف [ بينهما ] (٢) والحل والربط، وما يصلح للفرس بينهما بالسوية (٣) ، ويكون الانتفاع بها في الركوب والكراء والحمل كذلك عليهما على السوية ، ويكون لكل واحد منهما بيع نصفه متى شاء فذلك جائز.

#### مسألة

<sup>(</sup>۱) في (م): «الرجل». (۲) من (م).

 <sup>(</sup>٣) في (م): «بالسواء».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «لمن». (٦) في (ك): «أن»، وفي (م): «إلى».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «البيع». (A) في (م): «نصيبه».

<sup>(</sup>٩) في (م): «يبيعها». « (١٠) في (ك): «يمتاز بها».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «بالمقاومة»، والمقاوطات: من القَوْطِ: القطيع من الغنم، والقَوَّاط راعي قوط من الغنم.

<sup>(</sup>۱۲) من (م). (۲) من (م).

## فاسدة ، وما الحكم إذا وقعت ، هل تمضى أو تفسخ ؟

قال: هذه الشركة فاسدة ، لا أعلم بين العلماء خلافًا(١) في فسادها من وجوه: منها: أن البيع والشركة إلى أجل مجهول إلى الولادة ممنوع، ومنها: التحجير (٢) على البائع لا يبيع ولا يشفع [ بنصيبه ] (١) إلا للأجل (١) المعلوم أو المجهول ممنوع [أيضًا] (°) ومنها: أن نصيب البائع (١) قد اكترى (٧) المبتاع الانتفاع به بالقيام [به] (١) في خدمته (٩) في العلف والحل والربط ممنوع؛ لأن الخدمة والعلف مجهول ، وقد يقل ويكثر وهما لم يبينا قدر العلف ، والخدمة ، فمن [ هذه الوجوه ] (١٠٠ صار ذلك البيع والشركة فاسدين (١١) .

## المسألة [ ٥٠٨ ]

## قــلت له: فإن وقع ونزل ، ما الحكم في ذلك؟

قال: الحكم فيه الفسخ، ويرجع كل واحد منهما بعين شيئه (١٢) إن كان قائمًا ، وإن كان فائتًا يرجع في مثله إن كان له مثل أو في قيمته إن كان مما ليس له مثل، فإن فاتت الرمكة بحوالة الأسواق أو بطول المدة ستة أشهر أو أكثر فالبيع بينهما يمضى بالقيمة ويلزم نصف الرمكة المبتاع بقيمته ، فإن اشتراه بخمسين دينارًا مثلًا وكانت قيمة النصف أربعين رد البائع الخمسين(١٣) التي قبض وأخذ أربعين،

<sup>(</sup>١) في (ك): «خلفًا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «إلى الأجل». (٣) من (ك).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «أكرى». (٨) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «و». (۱۰) في (ك): «ذلك».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «إلى غير شيء». (۱۱) في (ك): «فاسدان».

<sup>(</sup>۱۳) في (م): «خمسين».

<sup>(</sup>۲) في (م): «الحجر».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الميت».

وإن شاء تَقَاصًا(۱) في القيمة والثمن ، فمن كانت عنده الزيادة ردها(۱) على صاحبه ورد(۱) البائع في الصورة التي ذكرت لك عشرة دنانير على المشتري ، وهي [التي](٤) تفضل به الثمن على القيمة فافهم ذلك ، ويكون للبائع كراء نصفه(٥) على المبتاع فيما ركب و[فيما](١) حمل عليها ، وما حرث وما أعار إن فعل شيئًا من ذلك ، أو [فعل](١) بعضه ، ويكون للمشتري على البائع قيمة خدمته من الحل والربط والسقي والعلاج(١) والعلف إن فعل ذلك كله أو بعضه ، ولهما أن يتقاصا(٩) أيضًا في [قيمة](١) خدمة(١١) [الحرث](١) وكراء النصف كما قدمت لك فافهم ذلك ، فهي مسألة كثيرة الوقوع .

#### المسألة [ ٥٠٩ ]

قـلت له: فإن اشتركا شركة صحيحة أو فاسدة (۱۳) فأعارها بغير إذن شريكه، فهلكت الرمكة، أو ركبها بنفسه فركضها (۱۴) فسقطت فماتت أو انكسرت أو غار بها على قوم ظلمًا وعدوانًا، أو حمل عليها ما لا يحمل مثلها

<sup>(</sup>١) في (ك): «تقاصصوا»، وتقاص القوم: أي قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره، ومعناه: تصفية الحساب.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فمن كان عنده الزائد رده». (٣) في (م): «ويرد».

<sup>(3)</sup> من (4) فی (4) فی (5) نصف (5)

<sup>(</sup>٦) من (٩). (٤) من (٤)

<sup>(</sup>٨) في (م): «والصلاح».(٩) في (ك): «يتقاصصا».

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «أو ركضها بنفسه».

#### فعطبت ، هل ترى عليه الضمان في هذه الوجوه أم لا؟

قال: أما ما ذكرت من العارية بغير إذن شريكه أو غار بها على وجه الظلم، أو حمل عليها ما لا يحمل مثلها أو استعملها في أمر<sup>(1)</sup> لا يستعمل فيه مثلها، فهو ضامن في ذلك [كله]<sup>(۲)</sup> كانت الشركة بينهما أو البيع فاسدين أو صحيحين، وأما إذا ركضها فسقطت تحته فماتت فإنه ينظر إلى الراكض<sup>( $^{7}$ )</sup>، فإن كان عارفًا بالركوب وركضها من غير عنف كما يركض [الناس]<sup>(1)</sup> فلا أرى عليه الضمان، وإن كان جاهلًا بالركوب وأحواله أو عنفها في عدوها وجريها فسقطت بسببه فهو ضامن.

## المسألة [ ٥١٠ ]

قلت له: فإن بعنها مع ولده أو أجيره أو عبده (٥) للسقي أو الرعي فرعاها فركضها فسقطت أو ماتت أو انكسرت، فعلى من ترى [ضمانها ](٢) ؟

قال: اختلف في ذلك، قيل: إذا ركبها العبد بغير إذن (٧) سيده فعطبت فالعبد فيما جنى فمصيبتها في رقبة العبد، وإن عطبت بسبب الصبي أو الأجير فضمانها منهما، فهي في ذمتهما ولا شيء على الشريك إلا أن يأمرهما.

#### المسألة [ ٥١١ ]

## وساً لته : عن رجلين تنازعا في ماشية وترافعا فيها (٨) للقاضي فعلى من تكون

| (٢) من (م). | <ol> <li>ان في (ك): «استعملها ما».</li> </ol> | ) |
|-------------|-----------------------------------------------|---|
|-------------|-----------------------------------------------|---|

<sup>(</sup>٣) في (م): «الراكب».
(٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عبيده». (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «بإذن». (A) في (ك): «فيه».

## أجرة الراعي ونفقته ولمن تكون غلتها؟

قال: أخبرني سحنون بن سعيد عن ابن القاسم أن أجرة الراعي [ ونفقته ] (۱) على (۲) من يُقضى له بها ، وأما غلتها فهي للذي (۳) كانت بيده [ الماشية ] (٤) حتى يحكم فيها القاضى لأحدهما .

وقال عيسى: أجرة الراعي ونفقته على من له الغلة ، وقاله يحيى أيضًا . وقال محمد: وبه أقول .

#### المسألة [ ٥١٢ ]

وسألته: عن المصلي يلتفت في صلاته [ أيبطل ذلك صلاته ] (٥) ؟ قال: إن التفت بجميع جسده فسدت [ عليه ] (٢) صلاته ، وقيل: لا يضره ذلك ، ولا تبطل به الصلاة ، وإن التفت بجميع جسده إلا أن يستدبر القبلة ، قالِه الحسن بن أبي الحسن البصري .

وقال محمد: وأنا أقول: لا ينبغي للمصلي أن يلتفت يمينًا ولا شمالًا ، وذلك من إساءة الأدب مع اللَّه تعالى ، والمصلي يناجي ربه فعليه (٧) أن يتأدب (٨) لذلك.

## المسألة [ ٥١٣ ]

# وســألته: عن الرجل يسمع المؤذن وهو في الصلاة هل يقول (٩) ما يقول

| <ul><li>(٢) في (ك): «فعلى».</li></ul> | (١) من (م)٠ |
|---------------------------------------|-------------|
|---------------------------------------|-------------|

<sup>(7)</sup> في (4): (4) من (9)

<sup>(</sup>o) mad = mad =

<sup>(</sup>٧) في (م): «فهل». (A) في (م): «يتأهب».

<sup>(</sup>٩) في (م): «يقوم».

## المؤذن ، [ وهو في الصلاة ]<sup>(١)</sup> أم لا ؟

قــال : اختلف أصحابنا في ذلك ، [ قيل : يقول ] (٢) مثل [ قول ] (٣) المؤذن في صلاة (٤) النافلة ، وأما الفريضة فلا .

وقيل: لا يقوله لا<sup>(٥)</sup> في فريضة ولا نافلة.

والثالث: يقوله (٦) في الفريضة والنافلة وعليه أكثر أصحابنا.

#### المسألة [ ١٤٥]

وساًلته: عن المؤذن أيؤذن في سائر الصلوات؟

قال: قيل: موضع الأذان ( $^{(Y)}$  أمام المسجد ورحابه ، وقيل: يؤذن حيث شاء [ وحيث أمكنه  $_{(A)}^{(A)}$  ، ما لم يخرج عن رحاب المسجد ( $_{(A)}^{(A)}$  و يبعد عنه .

## المسألة [ ٥١٥]

قلت له: فإن أذن للمغرب أو غيرها في غير رحاب المسجد؟ قال: عليه أن يعيد الأذان في رحاب(١٠) المسجد.

#### المسألة [ ٥١٦ ]

قلت: فإن جهل ولم يعلم أيكون ذلك جرحة في شهادته؟

<sup>(</sup>١) من (ك). (١) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) من (ك). «الصلاة». «(٢)

<sup>(°)</sup> في (م): «لا يقول». (٦) في (ك): «قولها».

<sup>(</sup>٧) في (م): «موضع الأذان».(٨) في (ك): «وأحب».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «رحابه». (١٠) في (م): «قرب».

قال: لا ، سواءفعل ذلك عالمًا (١٠) أو جاهلًا ، ولا يخرج إلا بترك الفرائض الواجبة .

### المسألة [ ١٧٥]

قلت له: فإن أذن عامًا (٢) ثم تركه ، أترى في ذلك بأسًا ؟ قل : لا ، له أن يؤذن متى شاء ويترك متى شاء .

#### المسألة [ ١٨٥]

وســألته: عن الطفل الذي لم يبلغ الحلم فاتُهم بسرقة فأتى رجل فأراد أن يُحلفه، أله ذلك أم لا؟

قال: لا تجب اليمين على الصبي حتى يحتلم ، ولا على المجنون حتى يفيق .

#### المسألة [ ١٩٥]

قــلت: فإذا بلغ الصبي الحُلُم أيحلفه الذي اتهمه في حال صغره أم لا؟ قــال: اختلف في ذلك، فقيل: يحلفه، وقيل: لا يحلفه، وبه أقول؛ لأنه كل ما وضع عنه في صغره يوضع عنه في كبره إلا أن يكون للصبي (٣) حق قِبَلَ رجل، فيأتي (٤) الصبي أو وليه بشاهد واحد على ثبوت حقه فيحلف (٥) وليس عليه غير هذا، ألا ترى أن المجنون إذا قتل رجلًا في حال جنونه أنه لا يقتل به في حال إفاقته، وكذلك الصبي في حال صغره فإقراره وإنكاره سواء.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عامدًا». (٢) في (ك): «عالمًا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «للصغير». (٤) في (ك): «فقام».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فقط».

#### المسألة [ ٥٢٠]

وسائلته: عن رجلين اشتركا في عمل الحناء، فذهب أحدهما فاشترى زريعة الحناء فأنقعها (١) [ وأندرها ] (٢) في الماء ثم وقعت المنازعة والمشاجرة بينهما، وتفاسخا في الشركة، فطلب الذي اشترى الزريعة صاحبه في نصيبه من الزريعة، فقال شريكه: ما اشتريت شيئًا ولا لك قِبَلي شيء ما الحكم في ذلك؟

قال أشهب: ينظر إلى الشركة (٣) ، فإن كان أصلها جائزًا حلالًا فالثمن على بينهما على ما اتفقا عليه من الشركة ، وإن كان أصل (١) الشركة فاسدًا ، فالثمن على المشتري .

وقال محمد: بيِّنٌ ما قال أشهب في هذه المسألة ، ولكن إذا أقرا جميعًا بالشركة فالثمن بينهما [على قدر شركتهما.

وقال ابن مزين مثله: إذا أقرا بالشركة ، فالثمن بينهما ] (٥) ، وإن لم يعلما شيئًا إذا وقعت الشركة بالألسن (٦) .

وقال [ ابن ] (٧) عبد الحكم : إذا اشتركا وعملا شيئًا فالثمن بينهما على ما اتفقا عليه .

وقال مطرف ، وابن الماجشون : إذا اشتركا وتفاسخا فإنه ينظر من أيهما جاء الفسخ ، فإن كان من مشتري الزريعة فالثمن عليه ، وإن كان من شريكه فالثمن على شريكه .

وقال: [أصبغ بن الفرج](^): يخير الذي أتى الضرر من(٩) قِبَلهِ على ما أحب

 <sup>(</sup>١) في (ك): «فأنفقها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الزريعة».
(٤) في (ك): «وإن كانت».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٦) في (ك): «بالألسنة».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ك): «أصبغ وأبو الفرج» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) في (م): «على».

أو<sup>(١)</sup> كره .

قال محمد: ولا يقع الفسخ هاهنا(٢)؛ لأن الزريعة قد فاتت بينهما [بنقعها](٣) وإنباتها(٤) في الماء؛ لأنها لا تزرع حتى تنقع في الماء، فإذا نُقعت(٥) في الماء فالشركة بينهما ثابتة؛ لأن ذلك كنباتها في الأرض، فذلك عمل في الشركة إذا اجتمع فيها القول والعمل فقد لزمت كل واحد منهما، ويُجبر على العمل مع شريكه مَنْ أباه.

#### المسألة [ ٢١٥]

وسائته: عن رجل قال للشهود: أشهدكم أني تصدقت على فلان بن فلان بكذا وكذا من مالي ، وكان المتصدق عليه حاضرًا ، قال: قد قبلت ورضيت ، أترى أن تلزم تلك الصدقة ؟

قسال: نعم.

#### المسألة [ ٥٢٢ ]

قــلت: ولو قال: اشهدوا عليّ أني تصدقت بكذا وكذا على فلان وهو غائب لم يحضر، ولم يقبل فحازها صاحبها (٢) المتصدق بنفسه ولم يخرج [ من يده  $_{(V)}^{(V)}$  حتى مات، أترى هذه الصدقة لازمة صحيحة أم لا؟

<sup>(</sup>١) في (م): «أم». (ك): «هذا».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك).(٤) في (ك): «وابتدائها».

 <sup>(</sup>٥) في (م): «انتقعت».

<sup>(</sup>V) سقطت من (م).

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: لا تتم صدقة ولا حبس [ ولا هبة ] (١) ولا رهن إلا بالحيازة ، هذا(٢) هو قول مالك وأكثر العلماء.

وقال ابن أبي ذئب (٣) وجماعة من العلماء: إن إقرار الرجل بالصدقة على (٤) غيره جائز لازم، وإن كان المتصدق عليه غائبًا، ولا تفتقر إلى حيازة حائز، فهي (٥) نافذة للمتصدق عليه، ويأخذها متى قدم.

#### المسألة [ ٥٢٣ ]

وســألته: عن الرجل يَقْلِسُ<sup>(٢)</sup> طعامًا وهو في الصلاة فيرميه في فيه<sup>(٧)</sup> أو يرده إلى جوفه؟

[قال: يتمادى في صلاته ولا شيء عليه ، وقد] (^) قال [ في الصائم يقلس طعامًا ثم رده إلى جوفه] ( ) : [ إن بلغ في حلقه مبلغًا لو شاء أن يطرحه من فيه لطرحه ، ثم رده إلى جوفه ] ( ( ) فالقضاء عليه واجب يقضي يومًا [ مكانه ] ( ( ) ) والصلاة مثله .

وقال بعض أكابر أصحاب مالك: إذا بلغ القَلْسُ في حلقه موضعًا يمكن طرحه فرده إلى جوفه يلزمه القضاء و(١٢) الكفارة وهو الصحيح الذي عليه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك).(٢) في (م): «و».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك): «ذؤيب». (٤) في (م): «إلى».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فهو».

<sup>(</sup>٦) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه ، وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ، وقيل: هو غثيان النفس .

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فيمجه».(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (١٢) في (م): «مع».

أصحاب(١) مالك ، والرواية الأولى بنفي الكفارة ضعيفة ، فإن هذا كمتعمد الأكل.

### المسألة [ ٢٤ ]

وســألته: عن الرجل حبس حبسًا، أترى [ لورثته أو أهل بيته أن يأكلوا من ذلك من الحبس شيئًا أم لا؟

قال: بلغني عن ابن وهب أنه قال: لا يأكل منه  $3^{(7)}$  ولده ولا أحد ممن تلزمه نفقته شيئًا ، كان المحبس حيًّا أو ميتًا ، ومن لا تلزمه نفقته من أقاربه ، فلا بأس أن يأكل  $3^{(1)}$  منه ؛ لأن الحبس سنة مضت عن رسول اللَّه عَلَيْكَ .

وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه [قال] (°): إذا بلغ ولد المحبس الحلم سقطت نفقته عنه ، وجاز للولد أن يأكل من ذلك الحبس.

وقال مالك كَلَيْتُهُ: إذا كان الغلام بالغًا صحيحًا لا علة به (٦) سقطت نفقته عن أبيه ، وإن بلغ وبه زمانة (٧) لا يقدر على الاكتساب [ منها ] (٨) فنفقته واجبة على أبيه .

#### المسألة [ ٥٢٥]

وسـألته: عن رجل له زرع، [فإذا ](٩) فرك(١٠) وقارب الحصاد أتاه

<sup>(</sup>۱) في (م): «أهل». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ولولده أو لأحد». (٤) في (م): «يأكلوا».

<sup>(</sup>٥) من (ك). (فيه».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «بلغ به زمانًا». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «فرق»، وفرك: سمنت سنبلته واشتدت.

الناس<sup>(۱)</sup> فطلبوا منه سلف ذلك الزرع وهو أخضر، فردوه<sup>(۲)</sup> له يابسًا أبيض أيجوز ذلك أم لا؟

قال: اختلف فيه العلماء، أما ابن القاسم فأبي (٣) أن يجيزه، ومنعه، وقال ابن وهب، وابن الماجشون: لا بأس بذلك، وأجازه سحنون على وجه الضرورة.

### المسألة [ ٥٢٦ ]

وســألته: عن رجل أراد أن يسلف طعامًا وينوي أن يقبضه (<sup>2)</sup> في مكان آخر. قــال: أما ابن القاسم فأبي أن يجيز ذلك أيضًا.

وأما [أصبغ بن الفرج] (°) وأشهب قالوا: إن لم يشترطا (<sup>۲)</sup> ذلك فلا بأس به ، وإن اشترطاه (<sup>۷)</sup> فلا خير فيه .

وأما مطرف ، وابن كنانة ، وابن وهب قالوا : ذلك جائز [على وجه] (^) المبادلة اشترطا ذلك أو لم يشترطاه ؛ لأن الناس لا يجدون عن ذلك غنى ، فإن دين الله يسر ، والله الموفق للصواب .

### المسألة [ ٢٧٥]

قال محمد : وسألت سحنونًا عن رجل (٩) يتخذ مكيالًا لنفسه ، إما صاعًا أو ميزانًا دون مكيال البلد وميزانه يبيع به ويشتري [به] (١٠) لنفسه ، أترى ذلك

<sup>(</sup>١) في (م): «فأتاه». (٢) في (ك): «فيروده».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أبا». (٤) في (ك): «يعطيه».

<sup>(°)</sup> في (م) و(ك): «أصبغ وأبو الفرج». (٦) في (ك): «يشترط».

<sup>(</sup>Y) في (ك): «اشترطه». (A) في (م): «عند».

<sup>(</sup>٩) في (م): «الرجل». (١٠) من (م).

جائزًا أم V? [ وV ] جائزًا أم V ] والم يشتري [ ذلك ] من عند أحد حتى يعلمه به ويشترطه عليه ، فإن احتمل شرطه اشترى لنفسه ، وإن لم يحتمل شرطه ترك صاحب المكيال .

قال سحنون: لا يجوز هذا على حال ، فمن فعل هذا أدب [عليه] أدبًا شديدًا ورد البيع ، فإنه حرام ، وكان ذلك جرحة في شهادته وإمامته إلا أن يعذر بالجهل (٤) ، ولا يجوز لأحد أن يشتري أو يبيع إلا بالمكيال أو الميزان المعروف لأهل البلد المجتمع عليه ، وهو قول مالك ، وابن القاسم وجميع أصحابه .

#### المسألة [ ٥٢٨ ]

قــلت له: فأهل البلد إذا اتفقوا على مكيال معلوم يتبايعون به فيما بينهم، وأخرجوا مكيالاً آخر أكبر منه يشترون به من عند غيرهم، فإذا أرادوا الابتياع من عند غيرهم أظهروا له المكيال وأبرزوه له حتى يراه ويعاينه، ويقولون له: إن شئت أن تبيع طعامك بهذا المكيال وإلا فاحبس متاعك عندك، ويقولون ذلك لكل من ورد على بلدهم بالطعام، أترى ذلك جائزًا أم لا؟

قال: هذا حرام [محض] (٥) مجمع عليه ، وعلى هذا الفعل بعينه أهلك الله تعالى قبائل مدين ، وهم قوم شعيب [حين نهى قومه ] (٦) الطَيْعَيْنَ ، قال الله سبحانه حاكيًا عن شعيب حين نهى قومه عن ذلك : ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ عِلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ عِلْقَوْمِ لَوْ لَا تَعْمُواْ وَلَا تَعْمُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ [مود: ٥٥]

<sup>(</sup>١) من (ك). (٢)

<sup>(7)</sup> من (7) في (7) في (7)

<sup>(</sup>٥) من (م) . (٢)

ويعني في الآية أن (١) نقصان المكيال والميزان [ والزيادة  $]^{(7)}$  فيهما على الغير من الفساد في الأرض.

قال مالك كَاللهُ: يخاف على من كان هذا دأبه وسنته أن ينزل الله بهم من النقمة والعذاب، ما نزل بمدين، ولا يجوز لأهل بلدة واحدة اختلاف الموازين والمكيال، إنما يكون المكيال والميزان الذي يبيعون به ويشترون لأنفسهم واحدًا صغيرًا كان أو كبيرًا، وأفضل الموازين والمكيال  $[e]^{(7)}$ أبركها مكيال أن رسول الله  $[e]^{(7)}$ .

#### المسألة [ ٢٥١ ]

وسألت محمد بن سحنون عن الصانع والمستعير والمرتهن أيلزمهم الضمان فيما يغاب عليه إذا ادعوا هلاكه [ أم [ ضمان عليه  $]^{(7)}$  [

[ قال : اختلف في ذلك ، قال أشهب ، وابن كنانة : يضمنون كل ما يغاب عليه إذا ادعوا هلاكه وإن قامت البينة على هلاكه ، فلا ضمان ](٧) .

#### المسألة ٢ - ٥٣ ا

قلت: فإن اشترطوا نفي الضمان حين قبضهم لذلك المتاع؟

قال: اختلف في ذلك أيضًا، قال ابن القاسم: لا ينفعهم الشرط ويلزم الضمان إلا إذا قامت البينة على هلاكه.

<sup>(</sup>١) في (ك): «الإتيان». (٢) من (ك).

<sup>(8)</sup> . (4) . (5) . (7) . (8) . (8) . (9) . (10) . (10) . (10)

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

وقال أشهب: يوفي لهم(١) شرطهم فلا ضمان عليهم.

### المسألة [ ٥٣١ ]

قال محمد: قــلت [لسحنون ](٢): فرجل اشترى سلعة فلم يحضر ثمنها، فوجد رجلًا مستغرق الذمة وليس عنده إلا مال حرام، أيجوز أن يتسلف منه [حتى يرده ؟

قال: لا يجوز لأحد أن يتسلف مالًا حرامًا.

قلت: فإن وقع ونزل واستسلف منه  $J^{(7)}$  وهو عالم بأنه مستغرق الذمة بالحرام.

قال: بئس ما صنع<sup>(٤)</sup>.

قلت له: فإن رد ما استسلفه (٥) هل تحل السلعة ؟

قال: نعم.

قلت له: فإن [استهلك مستغرق الذمة لرجل دابة أو سلعة أيحل لصاحبها أن يأخذ قيمتها من الذي ] (٦) استهلكها وهو مستغرق الذمة بالحرام؟

قال: نعم، وأحب إليَّ أن يتصدق بما أخذ منه.

قلت له: فإن لم يفعل؟

قال: فلا شيء عليه فقد أخذ قيمة متاعه.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أهم». (٢) سقطت من (ك).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
 (٤) في (ك): «قال: ليس مانع».

<sup>(</sup>o) في (م): «سلف». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

قــال [ محمد ] (١٠) : وأنا أقول : إن كان معسرًا فلا بأس بأخذ القيمة وإن كان موسرًا فالصدقة به أحسن .

### المسألة [ ٥٣٢ ]

وسألته: عن أكل السبع<sup>(٣)</sup> والذئب والثعلب والهر وغير ذلك من سباع الوحش. قسال: قد اختلف العلماء في ذلك، فقالت طائفة من أهل العلم: حرام؛ لنهي النبي عن أكل [كل]<sup>(٣)</sup> ذي ناب من السباع<sup>(٤)</sup>.

وقالت طائفة أخرى (°): كلها حلال ، والنهي نهي أدب وإرشاد لا نهي تحريم . وقال مالك وأكثر أصحابه: أكلها مكروه وليس بحرام إلا أن بعضها يتأكد فيه الكراهة (٢) دون بعض .

### المسألة [ ٥٣٣ ]

قــلت له: فالضب والضَّربون<sup>(٧)</sup>.

قال: لا أعلم أحدًا من الناس كرهها.

<sup>(</sup>۱) من (م). (السباع». (١) في (ك): «السباع».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) كما رواه البخاري في صحيحه [كتاب الذبائح والصيد -باب أكل كل ذي ناب من السباع- حديث (٥٣٠)]، ومسلم في «صحيحه» [كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان -باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير- حديث (١٩٣٢)].

<sup>(</sup>٥) في (ك): «آخرين». (٦) في (م): «الكراهية».

 <sup>(</sup>٧) في (م): « والضرابيب » ، والضُّربُون : هو كالقُنْفُذ في الشوك إلا أنه قريب من خِلْقة الشاة .

### المسألة [ ٥٣٤]

قلت له: فالهر الإنسى كالوحشى أم لا؟

قال: أما ابن القاسم قال: لا يؤكل، وأما(١) ابن وهب، قال: لا بأس بأكله.

### المسألة [ ٥٣٥]

قملت له: فالخطاطيف التي تكون في البيوت.

قــال: نهي النبي ﷺ عن أكلها(٢)، وأجاز أصحابه من بعده أكلها.

#### المسألة [ ٥٣٦]

قلت له: ما ترى في أكل الكلب؟

قال: هو من جملة السباع إلا أنه قد شددت فيه الكراهة (٢).

#### المسألة [ ٥٣٧ ]

قـلت: فلبن ولغ<sup>(٤)</sup> [ فيه ]<sup>(٥)</sup> الكلب أيحل أو يحرم؟

قال: أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن لبن ولغ فيه الكلب<sup>(٦)</sup> هل يشرب أو يهرق ؟

<sup>(</sup>١) في (م): «وأما غيره».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» حديث (١٩٣٨٠) وفي إسناده انقطاع.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الكراهية».
(٤) في (ك): «ولوغ».

<sup>(</sup>٥) من (م). (كلب».

قال: يعمد (١) الرجل إلى رزق (٢) من أرزاق الله فيهرقه لكلب ولغ فيه، هو حلال.

### المسألة [ ٥٣٨ ]

قــلت له: فالذباب إذا وقع [ في إناء ] (٣) وكثر فيه حتى تغير [ عن ] (٤) حاله ، وصارت (٥) النفوس تعافه (٦) .

قال: لا بأس به ، فهو حلال لمن جوزته له نفسه .

قال محمد: وأنا أقول: إن تغير لونه لكثرة الذباب، فلا يؤكل، ألا ترى [الى] محمد: وأنا أقول: إن تغير لونه لكثرة الذباب، فلا يؤكل، ألا ترى [الى] في النار إلا ذباب لله [يوم القيامة] (١) في النار إلا ذباب النحل فهو من أطيار الجنة » (٩) .

#### المسألة [ ٥٣٩ ]

وساًلته: عمن حج بمال حرام أترى حجه مجزئًا عنه، ويغرم ذلك المال [ لصاحبه أم لا ؟

قال: أما في مذهبنا فلا يجوز له ذلك ، وأما قول الشافعي فذلك جائز ويرد

<sup>(</sup>۱) في (م): «يتعمد». (٢) في (ك): «لرزق».

<sup>(4)</sup> (5) (4) (5)

<sup>(</sup>٥) في (ڬ): «فصار». (٦) في (م): «تعيفه».

<sup>(</sup>٧) من (ك) . (٨) من (م) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في « الكبير » (١١٠٥٨) ، و« الأوسط » (٣٤٨٢) ، وقال في « المجمع » : « ورجال بعض أسانيده ثقات » .

المال  $J^{(1)}$  إلى أصحابه ، ويطيب له حجه ، ومذهب الشافعي هو أقرب المذاهب إلى مذهب مالك  $J^{(1)}$  .

### المسألة [ ٥٤٠]

قــلت له: فإن لم يكن له مال وأراد الحج وهو قليل ذات اليد، وأراد أن يتكفف ويسأل الناس إلى بيت الله الحرام أو يؤاجر نفسه في خدمة بعض أهل الركب إلى بيت الله الحرام، أترى ذلك جائزًا أم لا؟

قال: اختلف شيوخنا المتقدمون، فقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا يجوز الحج الذي أمر الله به إلا بالزاد والراحلة مع صحة البدن والطريق السابلة.

وقال مالك صَلَّلَهُ: خير ما أجر (٤) المؤمن فيه نفسه وتكفف (٥) فيه السير (٦) في سبيل اللَّه [إحرام] (٧) .

### المسألة [ ٥٤١]

وســألته: عن الراعي إذا ضرب شاة أو بقرة فقطع ضرعها أو ثديها منها ، ماذا يجب عليه؟

قال: عليه قيمتها كلها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٢) في (م): «وقول».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مذهبنا».
(٤) في (ك): «حرم».

<sup>(</sup>o) في (ك): «وتككف». (٦) في (ك): «اليسر».

<sup>(</sup>V) mad (A) (A) (A)

#### وَفَحُ عِب لارَجَعِي لِالْجَرَّي لاَسْكِيرَ لاَنْوَرَ لاِنْوَوَكِرِي www.moswarat.com

### المسألة [ ٥٤٢ ]

قــلت: فإن تعدى رجل على أذن شاة أو بقرة فقطعها ، ماذا يجب عليه ؟ قــال: قال ابن القاسم ، وأشهب: إنما عليه قيمة الأذن [أي](١) ما نقص من قيمة الشاة أو البقرة .

قال محمد: وأنا [أقول: ](٢) أرى أن تلزمه قيمة الشاة كلها؛ لأن الغنم في عصرنا هذا لابد لها من الأسواق إذا احتاج إليها(٢) صاحبها يبيعها فيبخسها ذلك في الأسواق وقد لا يجد(٤) لها(٥) ثمنًا(٦) أصلًا، قاله مطرف، وابن الماجشون، وروياه(٧) عن مالك.

#### المسألة [ ٥٤٣ ]

قــلت له: فالراعي يرعى غنمًا ، فأمره صاحب الغنم أن يرعاها بموضع سماه له ، ونهاه عن موضع آخر سماه له لخوف يخافه إما من موت تموت الغنم في ذلك المسرح من نبات فيه أو [ من  $^{(\Lambda)}$  خوف السباع أو اللصوص ، أو خاف  $^{(P)}$  غارات العدو عليها ، فلا يمتثل الراعى قوله  $^{(N)}$  وخالف ما أمره به ورعاها

<sup>(1)</sup> (1) (1)

<sup>(</sup>٣) في (م): «لها». (٤) في (ك): «يحل».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «له». (م): «شيئًا».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ورواية». (٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «خوف». (١٠) في (ك): «غارة».

<sup>(</sup>١١) في (م): «فلم يلتفت الراعي إلى قوله».

في الناحية التي نهاه عنها ، فهلكت الغنم أو بعضها بسبب ما خاف منه ، هل ترى على الراعى الضمان (١) أم لا؟

قال: اختلف في ذلك ، فقال ابن القاسم: يضمن لتعديه ما نهاه عنه صاحب الغنم.

وقال التونسيون (٢) عن علي بن زياد وغيره: إذا كانت المسارح قديمة معروفة (٣) فيها ترعى مواشي تلك القرية ، فرعى فيها على العادة ، فهلكت فلا ضمان عليه . وقال محمد: لا ضمان عليه إلا أن يقول [له] (٤) صاحب الغنم: خفنا اليوم من (٥) كذا وكذا ، في مسرح كذا ، فلا تَرْعَ فيه ، وكان الخوف معروفًا مشهورًا عند أهل القرية ، فخالف الراعي قوله فرعى في تلك الناحية فهلكت بسبب ما ذكر من الخوف ، فهو ضامن قولًا واحدًا ، وأما إن قال له صاحب الغنم (٢): لا تَرْعَ في مسرح كذا ، وليس فيه كلاً ولا مرعى (٧) ، فخالف الراعي [فرعى] (٨) حيث نهاه ، فهلكت فلا ضمان (٩) عليه .

#### المسألة [ ٤٤٥]

قلت له: فالطير الذي يأكل الجيفة من ذوات المخالب وغيرها أيحل أكلها؟ قال : نعم، ولا أعلم فيها خلافًا بين أصحابنا.

<sup>(</sup>۱) في (م): «ضمان ذلك». (٢) في (ك): «التونسي».

<sup>(</sup>٣) في (٤): «معروفًا».(٤) من (٤).

<sup>(°)</sup> في (ك): «في سرح».

<sup>(</sup>٦) في (م) هنا زيادة: «وأما إن قال له الراعي».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «رعي». (A) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «فالضمان».

### المسألة [ ٥٤٥]

وســألته: عمن وطئ امرأة في دبرها هل ذلك حلال أم حرام؟

قال: اختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا، قيل: تحرم [عليه] (١)، وقيل: [تلزمه طلقة واحدة بائنة، وقيل: ] طلقة رجعية.

فأما مالك كَلَلْهُ فروى عنه أصحابه في ذلك ثلاث روايات: التحريم، وهو المشهور له (٣).

وقال (ئ): الوطء في الدبر مباح (٥)، ولا تحرم المرأة ولا تطلق عليه، ولا كفارة سوى الاستغفار، يستغفر الله من ذنب عظيم ويتوب إليه (٢) ولا شيء عليه غير ذلك، فروي عنه في كتاب « السر » له (٧) أن الوطء في الدبر مباح و لا يفتي بذلك (٨) إلا لخاصة (٩) الناس، وأنكر أصحابه هذه الرواية إنكارًا شديدًا، وقالوا: كذب على مالك كَثْلَتُهُ من قال [ إن ] (١٠) له كتاب « السر » أصلًا، وكيف أن يذكر فيه إباحة الوطء في الدبر، وإنما أباحه غيره من العلماء [ وهي ] (١١) قولة لا ينكر على قائلها (١٢).

والرواية الثالثة: بين حالة الاضطرار والاختيار، فإن كانت المرأة حائضًا(١٣)

<sup>(</sup>١) من (م). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لمالك». (٤) في (ك): «وقال مالك».

 <sup>(</sup>٥) لعله يقصد : مكروه .
 (٦) في (ك) : «ويتوب إلى الله» .

<sup>(</sup>Y) في (م): «لمالك». «كمالك». (م): «في ذلك».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «خاصة». (١٠) من (م). (١١) من (م).

<sup>(</sup>١٢) يعني لا يستبعد مثل هذه الفتوى عن هؤلاء الذين أفتوا بها . وفي هذه الفتوى لابن سحنون تصريح موثق بكذب الرواية المنقولة عن مالك في إباحة الوطء في الدبر ، وبكذب ادعاء أن له كتابًا يسمى (السر). (١٣) في (م): «حائضة».

وخاف الرجل على نفسه العنت ، فإنه يباح له وطؤها في دبرها ، وإن لم يضطر إلى ذلك فلا يباح له .

وسند هذه الرواية (١) قوله تعالى : ﴿ نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [البَقَرَة : هو الوطء باتفاق المفسرين .

وقوله: ﴿ أَنَّى شِمْتُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣] [<sup>(٢)</sup> أي: متى شئتم ، وروي <sup>(٣)</sup> عن مالك أنه قال: معنى ﴿ أَنَّى شِمْتُمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣]: [أي: متى شئتم] <sup>(٤)</sup> ، فهو <sup>(٥)</sup> كناية عن الزمن <sup>(٦)</sup> ، فيجوز وطءُ المرأة أول الشهر ووسطه وآخره <sup>(٧)</sup> ، و[في] <sup>(٨)</sup> أول [الليل] <sup>(٩)</sup> والنهار و[في] <sup>(١)</sup> وسطهما وآخرهما ردًّا على اليهود المنكرين لإباحة الوطء [في] <sup>(١)</sup> أول الشهر ووسطه وآخره .

فروي عن مالك [أيضًا] (١٢) في قوله سبحانه: ﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣]: عبارة عن الحالات: أي كيف [شئتم] (١٣) ، فأباح الله سبحانه وطءَ المرأة قائمة وقاعدة ومضطجعة ومن خلف ، وأمام ، إلا أن (١٤) ذلك كله في القبل دون الدبر .

ومن قال بإباحة الوطء في الدبر، قال: معنى قوله تعالى: ﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البَقَرَة: البَقَرَة: ٢٢٣] أي: حيث شئتم، في قبلها أو [ في ] (١٥٠ دبرها، أو في أعكانها.

<sup>(</sup>١) في (م): «الروايات». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ثم روى». (٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>o) في (ك): «فهذه». (٦) في (م): «الزمان».

<sup>(</sup>٧) في (م) هنا زيادة: «وفي الليل النهار». (٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ك): «لأن». (١٤) في (ك): «لأن».

<sup>(</sup>١٥) من (ك).

#### المسألة [ ٥٤٦ ]

وسألته: عن اليتيمة المهملة التي لا وصي عليها ولا مقدم من القاضي (١) إذا زوجها قبل البلوغ أخوها أو عمها أو واحد من عصبتها أو غيرهم ، أترى ذلك النكاح جائزًا أم لا ؟

قــال: اختلف في ذلك العلماء، واختلفت الرواية فيها عن مالك فروي [عنه] (٢) أنه [قال] (٣): لا يجوز ذلك ويفسخ أبدًا وإن طال وولدت الأولاد. وروي عنه أيضًا أنه قال: يُمضى ولها الخيار إذا بلغت.

والرواية (١) الثالثة قال: إذا كان لها في النكاح مصلحة مثل أن يخاف [عليها] (٥) الضياع من الجوع والعراء، أو يخاف عليها [من تسَوَّر] (١) الظلمة عليها بالغصب، فالنكاح جائز.

وقال بعض [أكابر](٧) أصحاب مالك: ينبغي أن لا يختلف في هذه الرواية وعليه المذهب.

#### المسألة [ ٥٤٧ ]

وساً لته: عن المرأة تتصدق بثلث مالها ثم تمكث بعد [ ذلك  $]^{(\Lambda)}$  مدة فتتصدق بثلث ما بقي ، ثم تفعل فتتصدق بثلث ما بقي أم تمكث أمالها هل يجوز ...... ذلك حتى تتصدق بجميع  $(^{(1)})$  مالها هل يجوز

 <sup>(</sup>۱) في (ك): «قاض».
 (۲) من (م).

 (۳) من (م).
 (٤) في (ك): «وروايته».

 (٥) من (ك).
 (٦) في (م): «شحور».

<sup>(</sup>V) من (A) من (A)

<sup>(</sup>٩) من (ك). «حتى يأتي بالصدقة على جميع».

## [ لها ]<sup>(١)</sup> [ ذلك ]<sup>(٣)</sup> ولا كلام [ فيه ]<sup>(٣)</sup> للزوج في رده أم لا ؟

قال: في ذلك تفصيل، فالنساء في ذلك على الإيجاز والاختصار: [على ثلاثة] (١٠) : رشيدة وهي في عصمة، [والثالثة: السفيهة في عصمة وفي غير عصمة ] (٢) .

فأما الرشيدة البالغة وهي في غير العصمة ، فمن العلماء من يشترط فيها التعنيس زائدًا على الرشد ، ومنهم من لا يشترط التعنيس فالرشد كاف ، وهو الصحيح وعليه أكثر الأئمة ، فحكم هذه في إخراج مالها [ بغير عوض بالصدقة والهبة والعطية حكم الرجل البالغ ، لها أن تتصدق بجميع مالها [ ( ) ، ولا يتعرض لها فيه .

وأما الرشيدة وهي في عصمة زوجها فإن سلم لها الزوج فحكمها حكم الأولى ، لها أن تتصدق بجميع مالها ، وإن أبى الزوج فليس لها أن تتصدق إلا بثلث مالها ، فإن زادت على الثلث قال ابن القاسم : [إن كانت الزيادة يسيرة كالدينار والدينارين وما في معناهما جاز ذلك مع الثلث ، ولا كلام للزوج في ذلك  $1^{(\Lambda)}$  ، فإن كانت الزيادة كثيرة فللزوج رد الجميع ، وقال المخزومي  $1^{(P)}$ : ليس للزوج إلا رد الزيادة  $1^{(P)}$  على الثلث خاصة ، وأما الثلث فلا كلام للزوج فيه كالوصية بجميع  $1^{(P)}$  المال في المرض

<sup>(1)</sup> (1) (1) (1)

<sup>(7)</sup> (1) (2) (3) (4)

<sup>(</sup>٥) من (ك). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من (a) . (A) ما بين المعقوفتين ساقط من (a) .

<sup>(</sup>٩) في (ك): «وأما المخزومي قال ». والمخزومي هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الأسد المخزومي ، سمع أباه وأبا الزناد ومالكًا وغيرهم ، وكان فقيه المدينة بعد مالك ، توفى سنة ١٨٨ه.

<sup>(</sup>١٠) في (م): «الزائد». «الزائد».

يمضى الثلث ، ويُرد [ ما ] (١) زاد عليه ، وعلى قول ابن القاسم أكثر أصحاب مالك .

فإن تصدقت بثلث ثم بعد مدة تصدقت بثلث ما بقى، ثم كذلك حتى تصدقت بجميع مالها [كله ](٢) ، فهذا ينظر فيه إلى حال المرأة ، فإذا فهم منها [أيضًا ](٢) أنها قصدت بذلك الفرار بمالها من الزوج أو غيره ، وتصدقت بذلك على الابن أو الأخ (٤) أو ما أشبههما ، فقد اختلف في ذلك ، قيل : يبطل الجميع (٥) الصدقة الأولى والثانية وما بعدهما ، وقيل: تصح الأولى خاصة ويبطل ما بعدها ؟ لقول اللَّه تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرً ﴾ [النَّساء: ١٢] والضرر ما زاد على الثلث ، فيرد ، ويمضى الثلث من حق المرأة ؛ لقول رسول اللَّه عَلَيْهُ: «لا ضرر ولا ضرار » فلا ينبغي رد الجميع فيضر بالمرأة في مالها ، ولا تمضى الصدقات $^{(7)}$  [ كلها  $^{(8)}$  فيضر بالزوج وهو قول المخزومي وجماعة .

وإن فهم (^) من حال المرأة و(٩) قرائن الأحوال أنها إنما تصدقت بصدقاتها(١٠) كلها لوجه اللَّه تعالى والدار الآخرة وكانت صدقاتها على الفقراء والمحتاجين من أقاربها وغيرهم من فقراء المسلمين ، فإنه ينظر إلى ما بين الصدقة والصدقة ، فإن كان [ ما ](١١) بينهما سنة وما قاربها من عشرة أشهر إلى ثمانية [ أشهر ] (١٢) صحت [ الصدقة ] الأولى وما بعدها ، وإن كان [ما ](١٣) بين الصدقة والصدقة أقل من ذلك بطل الكل لحق

<sup>(</sup>٢) من (ك). (۱) في (ك): «على».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الأم». (٣) من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «الصدقة». (°) في (م): «جميع».

<sup>(</sup>A) في (م): «فعل». (٧) من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): «بصدقتها». (٩) في (م): «من».

<sup>(</sup>۱۲) من (م). (١١) من (م).

<sup>(</sup>١٣) من (ك).

الزوج، وقيل: يصح الثلث الأول ويبطل ما بعده، وهو الصحيح المعول عليه.

والمرأة الثالثة: وهي السفيهة كانت في عصمة أو في غير عصمة فلا يجوز لها إخراج مالها بغير عوض، فإن وهبت أو تصدقت بشيء من مالها على آبائها وأبنائها أو أخيها أو زوجها، فلا يجوز، ويُرد قليلًا كان أو كثيرًا، وإن أجازه الزوج والأب لم يجز حتى ترشد، فإن ظهر منها(١) الرشد، فحينئذ يجوز لها التصرف في مالها بالهبة والصدقة وغير ذلك، وعلى هذا أكثر الأئمة، لا يشترط إلا الرشد(٢)؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَانَسْتُمُ مِنْهُمُ رُشُدًا فَادَفَعُوا اللّهِمَ أَمُونَكُم اللّه النساء: ٦].

وقال مالك كِلَّلَهُ: لابد للمرأة من النكاح والدخول زائد على الرشد، فإن دخل بها زوجها وعرفت أحوال الرجال وزال عنها أكثر (٣) الاحتشام [ فحينئذ ] (٤) يجوز لها التصرف في مالها بغير (٥) تحديد بالسنة أو السنتين (٦).

قال [محمد] (٧): وهذا كله قول مالك ومذهبه، وهو الصحيح الذي يعضده القياس، والأصل أن المعتبر في  $[-5]^{(1)}$  المرأة الرشد  $[-5]^{(1)}$  الدخول  $[-5]^{(1)}$  ، وزاد (١١) بعض المتأخرين من أصحابه على وجه الاستحسان منهم على غير قياس في ذات الأب: ستة سنين إلى سبعة بعد دخول الزوج بها، وزادوا (١٢) في اليتيمة سنتين إلى أربع بعد الدخول (١٣) بها، والصحيح (١٤) ما ذهب إليه مالك

<sup>(</sup>۱) في (م): «لها». (۲) في (ك): «بالرشد».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «كثرة». (٤) من (م).

<sup>(°)</sup> في (م): «من غير». (٦) في (ك): «والسنين».

<sup>(</sup>٧) من (ك). (٨)

<sup>(</sup>٩) من (ك). (٩)

<sup>(</sup>١١) في (ك): «وقال». (١٢) في (ك): «وزاد».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «بعد دخول الزوج». (١٤) في (م): «وهو الصحيح».

[وهو رشدها ودخول الزوج بها فقط من غير تحديد سنة ولا أكثر منها.

### المسألة [ ١٤٥]

قـلت  $1^{(1)}$  له: قد فصلت لي -رضي الله عنك – هذه المسألة تفصيلًا بينًا حسنًا <math>[ وذكرت  $1^{(7)}$  أن اعتماد التصرف في المال للسفهاء [ إنما هو الرشد، فبين لى الرشد ما هو [

قال: اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا، وأحسن ما قيل في ذلك ما أذكره لك إن شاء الله تعالى، وذلك أن الأشياء تعرف بأضدادها، فضد الرشد السفه، والسفه عند العلماء تضييع المال، وقلة الاهتمام والمبالاة بحفظه، والعجز<sup>(٤)</sup> عن تنميته وزيادته، وهذا أحسن ما سمعت من<sup>(٥)</sup> العلماء في حقيقة السفه، وهو قول مالك، وجميع أصحابه في حق الذكر والأنثى، والرشد ضده، وهو حفظ الموجود من المال والاهتمام بتنميته وزيادته والحرص في تحصيل المفقود برفق وسياسة حسنة على وجه موافق<sup>(٢)</sup> للسنة، وهذا أحسن ما سمعت في بيان الرشد، وقد جمعت لك فيه أقوال العلماء كلها.

قال [ محمد ] (٧) : ومن (٨) علامة السفه [ للذَّكَرِ ] (٩) تضييع الأجنة وتركها من غير تحصين بالأزراب والحيطان ، وترك تكريبها (١١) وتقليبها في زمان (١١) القلب

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مال السفهاء».(٤) في (م): «والعسر».

<sup>(°)</sup> في (م): «عن». (٦) في (م): «موافقة».

<sup>(</sup>V) من (ك). «وهذه». (٨) في (م): «وهذه».

<sup>(</sup>٩) من (م). (٩)

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «زمن».

والتكريب، وترك الفدادين من غير حرث، وترك الزرع بلا حصاد، وتجنية الثمار والفواكه في وقت المبادرة بالحصاد (1) والتجنية (1) حتى تفسدها (1) البهائم والطيور.

ومن السفه تسييب البهائم من الماشية والدواب بلا راع ولا ذائد يذودها حتى تذهب وتضيع بالسباع واللصوص، أو تقع في زراعات الناس وأجنتهم فيعرضهم للفساد في الأرض، إما وقع فيهم أو وقع بهم.

ومن السفه والعجز وقلة المبالاة والاكتراث بالمال الحمل والخدمة على البهائم وركوبها من غير براذع وأحلاس<sup>(٤)</sup> [ وألحاف ]<sup>(٥)</sup> حتى تعطب وتهلك ، وترك العلف والاحتشاش لها مع دوام استعمالها في الخدمة حتى تهزل<sup>(٢)</sup> وتضعف وتهلك .

ومن السفه في البيع<sup>(٧)</sup> شراء ما قيمته عشرة [ دراهم]<sup>(٨)</sup> بعشرين أو ثلاثين درهمًا ، أو بيع ما يساوي عشرين<sup>(٩)</sup> درهمًا بخمسة<sup>(١٠)</sup> دراهم وما أشبه ذلك .

ومن علامة السفه للمرأة (۱۱): كثرة السهو والغفلة عما في بيتها ، تغفل عن دقيقها وعجينها حتى تأكله البهائم والكلاب ، وعن زرعها حتى تلتقطه الدجاج وتأكله البقر ولا تبالي من (۱۲) دخل بيتها ، ولا من خرج ، فمن شاء دخل ، ومن شاء خرج ، ومن أراد حاجة حملها من بيتها من غير مشورتها ، فما رجع [ منها ] (۱۲) رجع ، وما بقي

<sup>(</sup>۱) في (ك): «في الحصاد». (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م): «تفسده».

<sup>(</sup>٤) الأحلاس: جمع حِلْس، بالكسر، وهو كساء يوضع على ظهر الدابة تحت البرذعة.

<sup>(</sup>٥) من (ك). (تنزل».

<sup>(</sup>٧) في (م): «البيوع». (A) من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (م): «يسوى عشرون».(١٠) في (ك): «بخمس».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «سفه المرأة». (١٢) في (ك): «ممن».

<sup>(</sup>۱۳) من (م).

[ منها ]  $^{(1)}$  بقي لا تبالي مما رجع ولا بقى  $^{(7)}$  ، وما أشبهه من السفه للمرأة  $^{(7)}$  .

ومن علامة رشدها: غلق باب بيتها أو دارها إذا خرجت لحاجتها وكثرة الخوف من سرقة الوارد عليها في بيتها ودارها من الضياف والزائرين إليها، واستعمال الحذر<sup>(3)</sup> والاحتراز من [الأصحاب و]<sup>(6)</sup> الجيران من غير إظهار الكشرة<sup>(7)</sup> والعبوس لهم، بل تتحرز على بيتها من الجيران<sup>(۷)</sup> والضياف والأصحاب بحسن وطلاقة الوجه، وكلام حسن.

ومن علامة رشدها ( $^{(\Lambda)}$ ): مشورتها لزوجها، ولا تعطي شيئًا من مالها ولا من حوائج بيتها إلا بإذن زوجها ومشورته، ومن علامة رشد المرأة ( $^{(\Lambda)}$ ): استعمال القصد في المعيشة ( $^{(\Lambda)}$ )، وهو التوسط بين الحالتين لا إسراف ولا إقتار، وإنما تعمل من العيش ( $^{(\Lambda)}$ ) قدر ما يحتاج إليه العيال ويكفيهم ولا تستعمل أكثر من الشبع، فيضيع الطعام ( $^{(\Lambda)}$ ).

ومن علامة رشد المرأة (١٠٠) [أيضًا ] (١٠٠) على مذهب الشافعي: التصاون من أشرار الناس، والتباعد عنهم (١٦٠)؛ لئلا تكتسب من سوء أخلاقهم (١٢٠) وتسمع من

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «سفه المرأة».

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «الحيوان».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «ومن علامتها».

<sup>(</sup>١١) في (ك): «قصد المعيشة».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «المال».

<sup>(</sup>١٥) من (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (م): «أخلاقهن».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لا تبالى من ذا ولا ذا».

رع) في (ك): «الخدم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «الطيش».

<sup>(</sup>A) في (م): «رشد المرأة».

<sup>(</sup>۱۰) من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «العيشة».

<sup>(</sup>١٤) في (ك): «ومن علامتها».

<sup>(</sup>١٦) في (م): «عنهن».

قبائح $^{(1)}$  أقوالهم $^{(7)}$  ما لا ينبغي لها [أن تسمعه] $^{(7)}$ .

قال محمد: وقد ذكرت لك مما<sup>(٤)</sup> بلغنا عن أئمة الهدي في بيان الرشد والسفه ما<sup>(٥)</sup> فيه كفاية ، والله الموفق للصواب .

### المسألة [ ٥٤٩ ]

وســألته: عن خلع الصغيرة اليتيمة دون البلوغ؟

قال: منع أصحاب مالك [ ذلك ](١) كلهم إلا ابن القاسم قال: جائز.

### المسألة [٥٥٠]

قلت: وخلع البالغة (٧) السفيهة؟

قال: اختلف فيه (<sup>۸)</sup> أيضًا ، قال بعض العلماء: جائز ، وقال بعضهم: مردود ، والطلاق لازم في الوجهين جميعًا باتفاقهم.

### المسألة [ ٥٥١]

قلت: وخلع الأب عن ابنته البالغ [ السفيهة ] (٩) بغير إذنها ؟ قل : المشهور الذي عليه الجمهور أنه مردود ، والشاذ الجواز .

<sup>(</sup>۱) في (م): «أقباح». (۲) في (م): «أقوالهن».

<sup>(</sup>٣) من (ك) : «ما» . (٣) من (ك) .

<sup>(</sup>٥) في (م): «كما». (١) من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «البالغ و». (A) في (م): «فيها».

<sup>(</sup>٩) من (م).

#### المسألة [ ٥٥٢]

قَــلت له: والبالغة الرشيدة إذا خلع عنها(١) أبوها أو غيره [ بغير إذنها ؟ قال: الطلاق لازم، والخلع مردود اتفاقًا، وسواء خالع عليها أبوها أو غيره ](٢).

### المسألة [ ٥٥٣ ]

قــلت له: فإن اختلف الزوج و $^{(7)}$  الزوجة وقالت: خالعني $^{(4)}$  وأنا صغيرة غير رشيدة ، وقال الزوج: [ بل ] $^{(6)}$  بعد البلوغ والرشد ، لمن ترى القول قوله $^{(7)}$  ؟

قال: قال ابن القاسم: [ القول  $1^{(Y)}$  قول من ادعى الأصل [ وهو المرأة ؛ لأن الأصل السفه  $1^{(\Lambda)}$  حتى يثبت الرشد، وعلى الزوج البينة على ثبوت الرشد  $1^{(\Lambda)}$ .

وقال ابن كنانة ، [وابن وهب]<sup>(١٠)</sup>: القول قول الزوج؛ لأن المرأة أقرت بالخلع وادعت ما يرد عليها<sup>(١١)</sup>.

### المسألة [ ١٥٥]

قلت له: فإن قال لها: ارددي كل الذي أصدقتك وأنا أطلقك ، فقالت له: كل الذي أصدقتني فهو رد عليك ، فقال لها: انصرفي ، ماذا يلزمه [ في ] (١٢) قوله: انصرفي ؟

| (1)  | في (ك): «عليها».         | (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).                      |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| (٣)  | في (م): «مع».            | (٤)  في (م): «خالعتني».                                 |
| (0)  | من (م).                  | <ul><li>(٦) في (ك): «أترى القول قوله أم لا؟».</li></ul> |
| (Y)  | من (ك).                  | (٨) من (م).                                             |
| (۹)  | في (ك): « ثبوته » .      | (۱۰) من (م).                                            |
| (11) | في (ك): «ما يردها عليه». | (۱۲) سقطت من (م).                                       |

فقال: قال ابن المسيب: تلزمه الثلاث، وهي رواية عن مالك.

وقال القاسم بن محمد<sup>(۱)</sup>: لا يلزمه إلا واحدة [ بائنة ، وقاله من أصحاب مالك ابن وهب ، وأشهب ، وابن القاسم ، وهي رواية عن مالك ]<sup>(۲)</sup>.

قال محمد: وأنا أقول: ينوي ويسأل عن نيته، فإن قال: نويت ثلاثًا فثلاث ( $^{(7)}$ ) وإن قال: واحدة فواحدة  $^{(1)}$  بائنة أو رجعية على نيته، وإن قال: لم أنو ( $^{(9)}$ ) طلاقًا وإنما هو كلام ( $^{(7)}$ ) جرى على لساني ( $^{(Y)}$ ) من غير نية شيء ( $^{(A)}$ ) حلف، وله رجعتها.

### المسألة [ ٥٥٥]

[قلت له]  $^{(9)}$ : فإن قال لها: إن أعطيتني عشرة دنانير، فقد طلقتك وطلقة  $^{(11)}$  بلفظ الماضي في الطلاق فأعطته وعشرة دنانير  $^{(11)}$  فأبى.

قال: يلزمه الطلاق إن شاء أو أبي .

فإن قال لها: إن أعطيتني عشرة فسأطلقك بلفظ المستقبل، فأعطته [عشرة] (١٢) فأبى ، فله ذلك ولا يقع عليه الطلاق إلا إذا قبض ما اشترطه.

وإن قال لها: متى أعطيتني عشرة فقد طلقتك ، فإنه متى أعطته (١٣) عشرة (١٤) لزمه الطلاق قرب أم بعد.

<sup>(</sup>١) في (ك): «ابن القاسم بن محمد». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فهي ثلاث». (٤) في (م): «فهي واحدة».

<sup>(°)</sup> في (م): «نويت». (٦) في (م): «طلاق».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «لسانه». (A) في (م): «لشيء».

<sup>(</sup>٩) من (ك).

<sup>(</sup>۱۱) من (ك). (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): (آتته). (١٤) في (ك): (بعشرة).

فإن قال لها: إن أعطيتني عشرة دنانير فأطلقك، اختلف في هذا فقيل: إن أعطته العشرة (١) دنانير فقد لزمه الطلاق أحب أم كره.

وقيل: يلزمه الطلاق، وليس له إلا المال [أعطته في الحال أو بعد تراخ. وقال محمد: وأنا أقول: ينظر للمرأة فإن أخذت في طلب المال [<sup>(۲)</sup> واشتغلت بتحصيله فالطلاق لازم [له]<sup>(۳)</sup>، وإن أعرضت عن<sup>(٤)</sup> ذلك ولم<sup>(٥)</sup> تبال بشيء، فلا أرى عليه طلاقًا [ولا خلعًا]<sup>(٦)</sup>.

### المسألة [ ٥٥٦ ]

وساً الله : عن اختلاط الأخفاف والنعل عند باب المسجد يوم الجمعة وغيره فوجد الرجل خف غيره [ وذهب هو خفه [ هل يحل له لبسه $(^{(\Lambda)})$  ، أم كيف يصنع ?

قال: إذا أنشد بما في يده من الخف والنعل على باب المسجد مرارًا حتى يسمعه كل من في المسجد يومين (٩) أو ثلاثة حتى لا يجد له طالبًا (١٠) ، فقد اختلف فيه ، فقال أشهب ، وعبد الملك بن الماجشون: يجوز له لبسها ؛ لأن صاحبها مجهول ولعله سافر (١١) ، ولعل خفه تبدلت بها (١٢) .

وقال أصبغ بن (١٣) الفرج، وابن وهب: يتصدق بثمنها على المساكين.

<sup>(</sup>١) في (ك): «عشرة». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(3)</sup> من (4) . (3) (4) . (4) (5)

<sup>(</sup>o) في (م): «ولا». (٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>V) في (ك): « فلبسه » . (A) في (ك): « فلك أم لا » .

 <sup>(</sup>٩) في (م): « يومًا ».
 (٩) في (م): « حتى يجد لما في يده طالبًا ».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «مسافر». (۱۲) في (م): «يهنا».

<sup>(</sup>١٣) في (ك): «وابن» وفي (م): «وأبوا».

رَفَحُ مجم (الرَّبِي الْفِخَلِّي رُسُكِي (افِرَ) (الِوْووكِ www.moswarat.com

وقال ابن مزین<sup>(۱)</sup>: یتصدق بها دون ثمنها .

### المسألة [ ٥٥٧]

وســألته: عن رجلين اقتسما دارًا ولم يجعلا لها طريقًا، أتصح<sup>(٢)</sup> هذه القسمة؟

قال: [ لا ، و ] (٣) لا تصح هذه القسمة على حال وتفسخ ، وإنما تصح على أن يتفقا على طريق من أعلاها ومن أسفلها فمن شاء منهما بعد ذلك فَتْحَ طريقٍ (٤) آخر (٥) في نصيبه حيث شاء فعل .

### المسألة [ ٥٥٨]

قلت: والجنان والفدان إذا اقتسماه كذلك من غير [ ممر ](٢). قلل: تنقض القسمة كما قلنا حتى يجعلا طريقًا بينهما.

### المسألة [ ٥٥٥]

قسلت له: ولو اقتسما [ جنانًا  $]^{(V)}$  نصفین وتراضیا علی أن یجعل كل واحد منهما [ طریقًا فی نصیبه ففعل ذلك وجعل كل واحد  $]^{(\Lambda)}$  یمر فی طریقه زمانًا ثم

<sup>(</sup>۱) في (م): «مزيدة». (٢) في (ك): «هل تصح».

<sup>(</sup>٣) من (م). (غ) في (ك): «طريقًا»، وفي (م): «طريقة».

<sup>(</sup>٥) في (م): «أخرى». (٦) في (ك): «مضر».

<sup>(</sup>V)  $\lambda$  سقطت من ( $\lambda$ ). ( $\lambda$ ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( $\lambda$ ).

جاء السيل بأمر من الله تعالى فحمل طريق أحدهما (١) وأبطله فلم يمكنه المرور والدخول إلى جنانه إلا في أرض جاره، فأبى جاره من ذلك ؟

قال: اختلف في ذلك ، فقيل: لا طريق له على جاره بوجه من الوجوه إلا برضاه ، وقيل: يقضى له بالطريق على جاره بكراء أو شراء أحب أم كره ؛ لقول النبي على « لا ضرر ولا ضوار » .

### المسألة [ ٥٦٠]

قلت له: فما الضرر [ وما الإضرار ](٢) ؟

قال: قد (7) اختلف فيه ، قيل: [معنى قوله  $]^{(3)}$ : «  $\mathbf{K}$  ضرر » أي: ما لك فيه منفعة وعلى جارك (9) فيه مضرة ، فلا تفعله ، وقوله: « (9) ضرار » : معناه : [ما (9) أيس [لك (9) فيه منفعة فافعله (9) ، وقيل : معناه غير هذا .

### المسألة [ ٥٦١ ]

قلت له: فلو اشترى ممرًّا من جاره برضاه أو بالقضاء عليه ثم حمله السيل مرة ثانية.

<sup>(</sup>۱) في (م): « بعضهما ». (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): ﴿إِذَا ﴾. ( عناه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ك): «جاره». (٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>V) من (ك).

 <sup>(</sup>٨) قد يكون المقصود بهذه العبارة: ما ليس لك فيه منفعة ولا مضرة فيه لك ولا لجارك فافعله ،
 فقد يكون فيه نفع لجارك .

قال: الحكم كما تقدم، يقضى على جاره بالمرور أحب أو كره بشراء أو بكراء.

#### المسألة [ ٥٦٢ ]

قلت له: كيف تكون الطريق [ الذي ] (١) يقضى [ به ] (٢) عليه (٣) ؟ قال : مثل طريقه (٤) القديم الذي جعل في جنانه أولًا ، [ مثله ] (٥) في السعة والضيق .

### المسألة [ ٥٦٣ ]

قلت له: أرأيت رجلًا له جنان قد غلقه (٢) وحصنه من كل ناحية ، وفيه مجرى لساقية (٨) للعامة ، فأتاه رجل في نوبة مائه فجرى على الساقية (٨) لإصلاح مائه فجاء إلى الجنان ، فقال [لصاحبه] (٩): افتح [لي] (١٠) باب الجنان لأنظر في حال الماء في الساقية وأزيل منها (١١) الطحلب وأوراق الشجر والعشب وأسُدَّ الجدر (١٢) من رشح الماء منها ، فقال له صاحب الجنان : أنا أكفيك ذلك

<sup>(4)</sup> (4) (7) (4) (1)

<sup>(</sup>٣) في (م): «على جاره بشراء أو كراء». (٤) في (م): «طريق».

<sup>(</sup>٥) من (م). ( فأغلق عليه ». ( ٦)

<sup>(</sup>٧) في (٤): «لسانية»، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٨) في (ك): «السانية»، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١١) في (م): «وإن لم يلزمه الحر». (١٢) في (م): «الجسور».

كله، ولا تدخل جناني وتتكشف $^{(1)}$  على أسراري فيه، فلمن ترى القول قوله $^{(7)}$ ?

قال مالك: ولا يمنع صاحب الماء من المرور مع ساقيته  $(^{7})$ ، ويسلك حيث سلكت في [ جنان أو فدان  $]^{(1)}$  أو في مجاري الحناء والخضر.

قال [ محمد ] (°) : وأنا أقول : لا يحمل (٢) قول مالك (٧) في جميع الناس ، وأرى أن ينظر إلى صاحب الماء ، فإن كان من أهل الورع والعفاف و [ من أهل ] (٨) الفضل والصلاح فلا يمنع من الدخول [ للنظر إلى مائه ] (٩) وإصلاح ساقيته ، وإن كان ممن يُخاف منه السرقة (١٠) والفساد فلا يأمن على ما رأته (١١) عينه من الجنان و (١٢) الأهل والمال ، وربما اتخذ الرجل عريشًا في جنانه لأهله ونسائه يخلو بهن فيه (١٢) الأهل والمال ، ويحل (١٤) فيه الجرين (٥١) والمرافع (٢١) لنشر ثماره ، فلا يجوز أن فيه ويتكشف (١٢) على ذلك أحد ، فإن كان هكذا فله أن يمنع من (١٨) الدخول في جنانه ، ويصلح الساقية لأرباب الماء (١٩) ما استطاع ، إلا أن يكون صاحب الجنان جنانه ، ويصلح الساقية لأرباب الماء (١٩) ما استطاع ، إلا أن يكون صاحب الجنان

<sup>(</sup>۱) في (م): «وتكشف». (٢) في (ك): «أترى القول قوله أم لا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «السانية». (٤) في (ك): «دار».

<sup>(</sup>٥) من (ك): «يصح».

<sup>(</sup>٧) في (ك) هنا زيادة: «على عصمته». (٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «لمائه». (٩)

<sup>(</sup>١١) في (ك): «امرأته». (١٢) في (م): «ومن».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «في جنانه». (٤) في (ك): «ويجعل».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): «الجوار»، والجرين: الطحين، أو ما جمع للطحن.

<sup>(</sup>١٦) في (م): «المرافد». (١٧) في (م): «يكشف».

<sup>(</sup>١٨) في (ك): «منع». (١٩) في (ك): «المياه».

معروفًا بالخيانة والسرقة للماء ويسقي جنانه وخضرته متى شاء ، ولا يبالي كان ذلك في نوبته أو [ في ] (١) نوبة غيره ، فلا حرمة لجنانه وحريمه ويدخل أصحاب الساقية لإصلاحها (٢) ، ولا يمنعون منها ، فإن فتح لهم الباب وإلا هدموها وكسروها لطريقهم .

### المسألة [ ٥٦٤]

وســألته: عن رجل أعار لرجل [آخر] (٣) بقعة في داره، فبنى فيها بيتًا وسكن فيها ما شاء اللَّه ثم أراد الانتقال منه، وأراد أن يأخذ [كل] (٤) ما بنى في ذلك البيت من العود والطوب والحجر والتراب، هل له ذلك أم لا؟

قال: كل ما يعرف أن ينتفع به (°) في موضع [وينتفع به في موضع آخر]<sup>(٦)</sup> إذا أراد بناءه من<sup>(٧)</sup> الأنقاض فله أخذه .

### المسألة [ ٥٦٥]

وسسألته: عن أهل العلم والقرآن هل يحل لهم أخذ الزكاة إذا كانوا فقراء [ من المال وهم أغنياء بالعلم والقرآن؟

قال: قال ابن وهب وابن القاسم: أهل العلم أولى بالزكاة إذا كانوا فقراء. و] (^^) قال ابن الماجشون: العلماء هم الأغنياء بعلمهم فلا حق لهم في الزكاة،

 <sup>(</sup>۱) من (م).
 (۱) في (ك): «لصلاحها».

<sup>(</sup>٣) في (م). (ك) من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (م): «بها». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «و».

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين وقع من (ك) بعد قوله: «وهي روايتهم عن مالك».

وإنما لهم الحق الوافر في بيت المال ، يعطى لهم [منه](١) ما يغنيهم عن الزكاة .

قال محمد بن سحنون : وبقول ابن وهب وابن القاسم أقول ، وهي روايتهم عن مالك .

#### المسألة [ ٥٦٦ ]

وســألته: عن خروج السعاة إلى الزكاة متى يخرج إليها؟

قال: بلغني عن مالك أنه قال: سُنَّةُ السعاة عندنا من عهد رسول اللَّه عَلَيْقِ أَن يُعتوا عند (٢) دخول الصيف وعند طلوع التُّريَّا ، فتجتمع (٣) الناس بمواشيهم إلى المياه.

قال: وعلى ذلك العمل عندنا ؛ لأن ذلك رفق بالناس [ في اجتماعهم ، وعلى السعاة كذلك في اجتماع الناس لهم عند المياه .

وقال آخرون من نظائره: لا يخرج السعاة حتى يمضي من الصيف نحو الشهر وما قاربه عند رجوع الشمس.

وقال آخرون: لا ينظر إلى دخول الصيف وإنما ينظر إلى عادة أهل المواشي في إخراجهم الزكاة ؛ لأن في الناس من كان وقته لخروج الزكاة في الشتاء، ومنهم من يزكي في الصيف ](٤).

### المسألة [ ٥٦٧ ]

وسـألته: عن رجل باع سلعة من رجل ممن يكره كسبه، فقال البائع: لا آخذ من كسبك شيئًا، إن كنت تستسلف ثمن سلعتي من فلان بن فلان أبيعك

<sup>(1)</sup> av (7) (av (1) (

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فتسير».
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).

سلعتي ، وإلا فاذهب بسلام ، وفلان الذي ذكره كسبه طيب [ أبدًا  $]^{(1)}$  ، أترى [ هذا  $]^{(7)}$  البيع على هذا الشرط جائزًا [ أم لا  $]^{(7)}$  ؟

قال: نعم، لا بأس به، وقاله سحنون.

### المسألة [ ٢٨٥]

قلت له: فلو باع رجل سلعة من رجل، إما بقرة أو<sup>(1)</sup> ناقة أو شاة [ أو ثوبًا  $]^{(a)}$  ولم يذكر [ هل هي حلال  $]^{(a)}$  أو حرام ؟ ودفع المشتري ثمن السلعة ثم تبين أن ثمن السلعة حرام والسلعة  $(^{(A)})$  [ حلال  $]^{(A)}$  ، أترى ذلك عيبًا ينقض به البيع أم لا ؟

قال: نعم له فسخ البيع إلا أن يبين (٩) له الحلال في الثمن أو المثمون [ فيثبت البيع ويلزمهما ، وهو قول مالك .

#### المسألة [ ٥٦٩ ]

قلت: ولو تبايعا على الحرام وتراضيا عليه في الثمن أو المثمن ] (١٠) وتقابضا ثمنًا ومثمونًا ثم بدا للذي أخذ الحرام منهما وندم ورجع إلى صاحبه وطلب منه الإقالة، فهل ترى هذا البيع لازمًا لهما، أو يفسخ ؟

<sup>(</sup>١) من (ك). (١)

<sup>(</sup>٣) من (ك): «وإما».

<sup>(</sup>٥) من (ك). (أحلال». (٦) في (م): «أحلال».

<sup>(</sup>٧) في (م): «والثمن». (A) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «يبدل». (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

قال: اختلف علماؤنا في ذلك، فمنهم من قال: يفسخ البيع ويرجع كل واحد منهما إلى عين شيئه إن كان [قريبًا] (١) قائمًا، أو (٢) قيمته إن كان فائمًا، والحرام لا يباع ولا يشترى.

وقيل: البيع لازم لهما ، ولا سبيل إلى فسخه (٣)؛ لأن الذي أخذ الحرام وأعطى الحلال وهو عالم به كأنه وهب حلاله لصاحبه هبة منه مقبوضة ولا سبيل إلى ردها ، وما أخذ [ هو ](٤) من الحرام وهو عالم به وجب عليه أن يرده لمالكه إن كان عرفه ، وإن لم يعرفه وجب عليه أن يتصدق به .

### المسألة [ ٧٠ ]

قلت له: ولو اشترى رجل بقرة وهي حلال طيب ودفع [في  $]^{(9)}$  ثمنها ثوبًا حرامًا وافترقا وغاب (7) البائع ولم يمكنهما فسخ البيع ، فهل ترى  $[10]^{(7)}$  البقرة حلال كما أن أصلها حلال أم لا ؟

قال: اختلف [أصحاب]  $^{(\Lambda)}$  مالك في ذلك، قيل: [إن]  $^{(P)}$  البقرة حرام؛ لأن المأخوذ في عوض الحرام حرام.

وقيل: البقرة حلال إذا كان الثمن مثل القيمة أو أكثر من القيمة ؛ لأنه لم يدخل النقص على أهل التباعات ، والقول الثاني لمحمد بن موسى (١٠٠): إن علم صاحب

<sup>(1)</sup> av (2). (3) av (4) av (4).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لفسخه». (٤) من (م).

<sup>(°)</sup> من (م) · (وخالف» .

<sup>(</sup>V) من (ك). (A) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٩) من (ك).

<sup>(</sup>١٠) محمد بن موسى بن مسكين الأنصاري ، من أصحاب مالك والقائلين بقوله ، وله رواية ، وولى القضاء بالمدينة سنة ٢٠٧هـ .

[البقرة] النقرة الشمن حرام كانت البقرة [للمشتري] حلالًا؛ لأنه لما علم بتحريم الثمن كأنه أعطى البقرة ( $^{(7)}$ ) بغير شيء، وإن لم يعلم بخبثه  $^{(4)}$  كانت البقرة حرامًا؛ لأن الخيار ( $^{(6)}$ ) لبائع البقرة إذا علم بخبث الثمن ، إن شاء أمضى بيع البقرة ( $^{(7)}$ ) وإن شاء رده .

### المسألة [ ٧١٥ ]

وســألته: عن رجل قال لآخر<sup>(٧)</sup>: احرث لي اليوم، وأحرث لك غدًا أو بعده أيامًا .

قال: لا بأس بذلك فيما قرب كالعشرة الأيام (^) فما دون ، وأما إذا طالت المدة بين العمل والعمل فيمتنع .

وأما المرأة إذا قالت للأخرى: اغزلي لي اليوم وأنسج لكِ غدًا، فإنه لا يجوز الغزل في النسج إلا أن تصف كل واحدة منهما (٩) للأخرى قدر ما تغزل وتنسج، والنسج جائز فيما قرب من المدة كالحرث إذا اتفق [ النساء جاز] (١٠)، وتقارب [ ما ] (١١) بينهما، وإن كانت إحداهما (١٢) تنسج الصوف، والأخرى تنسج [ ما ] (١٦) الحرير والرقيق من القطن فلا يجوز، وهو قول سحنون كَفَلَتْهُ، وإن قال

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك). (٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بقرته».
(٤) في (ك): «بخبث الثمن».

<sup>(</sup>o) في (م): «القيام». (٦) في (م): «مضى بيعه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «لرجل آخر».
(٨) في (ك): «أيام».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «منهن». (١٠) في (م): «المستأجر».

<sup>(</sup>۱۱) من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م): «أحدهما»، وفي (ك): «إحداهن».

<sup>(</sup>١٣) من (ك).

له: احرث لي في الصيف ، وأحرث لك في الشتاء أو الربيع لم يجز ، قاله مالك كِظَّلَمْهُ .

### المسألة [ ٧٧٥]

وسـاًلته: عمن أصاب ثوبه رش دم، أترى أن يغسل ثوبه من ذلك؟

قال: اختلف في ذلك قول مالك كَثَلَثُهُ، قال مرة: إذا كان مثل رءوس الإبر فلا أرى عليه غسله، وإن كان مثل الدرهم فأكثر فأرى عليه غسله، وقال مرة أخرى: يغسل قليل الدم وكثيره، وهو قول سحنون أيضًا.

[قال محمد](1): وبه أقول؛ لأنه إذا كان كثيرًا متفرقًا (٢) مثل رءوس الإبر، كنه (٣) في مجموعه (٤) أكثر من الدرهم، فأرى أن يغسل، ويغسل [ ثوبه إذا كان متفاحشًا، ألا ترى أن دم البراغيث يغسل [(٥) منه الثوب إذا كان متفاحشًا فكيف هذا؟

### المسألة [ ٥٧٣]

وسألته: عن رجل اكترى أرضًا فحرثها فلما بلغ الزرع وقف على الحصاد فضربه  $^{(7)}$  البرد ثم نبت  $^{(8)}$  في العام المقبل، وتنازع  $^{(8)}$  فيه صاحب الأرض والمكتري  $^{(8)}$ ، لمن تراه  $^{(11)}$  منهما ؟

<sup>(</sup>١) من (ك): «فتفرق».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لأنه». (٤) في (م): «مجموعها».

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (٦) في (م): «ضربه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «ثبت».(٨) في (ك): «وتنازعا».

<sup>(</sup>٩) في (م): «والمكري». (١٠) في (م): «لمن تراه له».

قال: اختلف أصحاب مالك في ذلك (١)، فقال ابن القاسم: هو لصاحب الأرض، ورواه عن مالك.

وقال ابن وهب، وسحنون: هو<sup>(۲)</sup> للمكتري الذي حرثه أولًا، وعليه الكراء لصاحب الأرض.

وقال محمد: وأنا أقول: إن أصابه البرد كله ولم يحصد (٣) منه شيئًا فالوجه (٤) [ما قاله ابن وهب، وسحنون، وإن كان قد حصده كله أو جُلَّه فالوجه ] (٥) ما قاله ابن القاسم.

### المسألة [ ٤٧٥]

قــلت له: فإن حرث رجل زرعًا في أرضه ثم أتى (٦) السيل فحمله إلى أرض جاره (٧) فنبت فيها ، لمن تراه ؟

قال: بلغني عن مالك كَالله أنه قال: الزرع لمن جره السيل إلى أرضه يعني بذلك قبل أن ينبت، وأما إذا ذهب به السيل وهو قد نبت وظهر، فهو لربه الذي زرعه، وعليه كراء تلك الأرض.

### المسألة [ ٥٧٥ ]

قلت: فإن كان رب الزرع مكتريًا (<sup>(A)</sup> كيف يصنع? قل : عليه كراء الأرضين جميعًا ، قاله سحنون <sup>(P)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (م): «اختلف فيه أصحاب مالك».

<sup>(</sup>۲) في (م): «الزرع».
(۳) في (ك): «يحصل».

<sup>(</sup>٤) في (ك): « فالواجب» . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٦) في (م): «فأتى». (٧) في (ك): «أرضه».

<sup>(</sup>٨) في (ك): «مكتر».

<sup>(</sup>٩) إلى هنا آخر النسخة (م) وفيها: «كمل والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا =



# تتميم مسائل مختلفة غير متجانسة أيضًا(١)

### المسألة [ ٧٦ ]

سئل محمد أيضًا عن راعي غنم أو غيره ، يقيل بالنهار فتفسد ماشيته الزرع ، على من يجب الغرم ؟

قال: على الراعي؛ لأنه تعدى وأفسد.

### المسألة [ ٥٧٧ ]

وسئل: أبو بكر بن جماهر<sup>(۲)</sup> عن راعي غنم يقوم عليه صاحبها أنه أحدث في غنمه بيعًا أو سرق منها شيئًا، ولم تقم على دعواه بذلك بينة إلا لوثًا من رعاة الغنم، أتجوز شهادة الرعاة بعضهم على بعض أم لا؟

قال: لا تجوز إلا شهادة العدول الأحرار البالغين، قاله ابن جماهر.

### المسألة [ ٧٧٥ ]

وسئل: عن معلم أجر نفسه على تعليم الصبيان بذهب معلوم فحضر بعض

<sup>=</sup> محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اعلم وفقك الله أيها الناظر لما يحبه ويرضاه أن هذا الكتاب المسمى بأجوبة ابن سحنون » . انتهى ما وجدناه في هذه النسخة بحمد الله وحوله وقوته .

<sup>(</sup>١) هذا التتميم من النسخة (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر ابن جماهر بن عبد الرحمن الفقيه ، صاحب رحلة ورواية ، من أهل طليطلة .

الصبيان شهرًا أو شهرين ثم [تخلف بقية العام](١) لبعض أشغاله، أترى على والده أجرة العام كله أم على قدر ما دخل وبقي في المسجد؟

قال: الأجرة على والده كاملة ولا تبطل الأجرة بموت الصبي أو المعلم.

## المسألة [ ٥٧٩ ]

وسئل: عن امرأة اختلعت من زوجها وكتب الرجل خلعها أيجوز لزوجها أن يردها، وتكون عنده على كالئها الذي افتدت به؟

قال: لا، حتى يعطيها في مراجعتها شيئًا ينقده لها ويدفعه إليها ويبقيها على كالئها الذي افتدت به .

## المسألة [ ٥٨٠]

وسئل: عن رجل بارأ زوجته لمن تكون البذلة التي تلبس المرأة؟ قال: إذا [قالت](٢): المرأة إن ذلك لزوجها، فذلك له، فإن كان جديدًا فهو لها إن قالت: إنه من الهدية.

قال: كل ما اشترى الرجل من غير الفرض فهو له.

## المسألة [ ٨١٥]

وسئل عن رجل عليه كالئ (٣) زوجته حالًا وليس معه شيء إلا دابة يعيش إلى

<sup>(</sup>١) ليست في (ك) ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) كلمة وضع الناسخ عليها علامة خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) والكالئ: هو النسيئة والعربون، وقد يراد به هنا: مؤخر الدين أو الصداق المؤجل.

ظهرها ويتصرف عليها ويستر عورته بها ، أترى أن تباع عليه دابته تلك أو ينجَّم عليه الكالئ لامرأته على قدر مراده ونيله ، بين لنا ذلك يرحمك اللَّه .

قال: المرأة بالخيار إن أحبت أن تبيع عليه دابته فعلت ، وإن أحبت أن ينجم عليه دينها فعلت ذلك لها ، وبيدها ، قف على حديث عائشة وَعِيْنِهُا : أنها دعت على سارق سرق مِحَفَّتها (١) ، فقال لها النبي عَيَّلِيْمُ : « إنه يخفف عنه بدعائك » صح من مسائل ابن هارون (٢) .

### المسألة [ ٥٨٢ ]

وسئل: عن الكافل يزوج ربيبته التي تحت كفالته، ولها أخ ينكر ذلك. قــال: فعل الكافل لها جائز إذا كفلها من صغرها، ولا كلام لأخيها في ذلك، والكافل أولى من الأولياء.

## المسألة [ ٨٣٥]

وسئل: عن امرأة لها زوج في عصمته تريد أن تغزل (٣) لنفسها ، وتأخذ أجرة الغزل أو تنسج وتأخذ أجرته دون زوجها ، أو يكون لها أولاد من غيره فتغزل لهم وتنسج أيضًا .

قال: ذلك للزوج إن شاء منعها لنفسها أو لأولادها، وإن شاء ترك ولا حق فيما غزلت أو نسجت قبل منعه إياها.

<sup>(</sup>١) والمِحفَّة: بالكسر: مركب للنساء كالهودج ونحوه.

<sup>(</sup>٢) لعله أبو جعفر القاسم بن هارون الإيلي ، المتوفى سنة ٣٥٩ هـ .

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى «تغسل»، وسياق الكلام يوضح هذا التحريف.

## المسألة [ ٨٤ ]

وسئل: عن رجل تزوج امرأة والتزم لها على الطوع منه النفقة والمئونة على ولدها من غيره ما دامت الزوجية بينهما.

فقال: الشرط لازم ولا رجوع له على المرأة بشيء، ولا على أحد بنيها.

# فائدة(١)

وجدت منقولًا من كتاب «البروق» أن بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد، وأربعة أشهر استغفار لوالديه.

### المسألة [ ٥٨٥]

مسألة من «كتاب الدلائل والأضداد»: إذا اشتهرت المرأة بالفسق فلا صداق لها على زوجها عقوبة لها، نص عليه ابن القاسم في كتاب أبي عمر الأندلسي، حيث قال: أيما امرأة باعت فرجها لغير زوجها فلا صداق لها، وقاله ابن القاسم أيضًا في سؤالاته.

وقيل: إنها تحد ولها الصداق ، صَحَّ من أجوبة الفقيه أبي محمد عبد اللَّه بن أبي زيد(٢)

<sup>(</sup>١) الظاهر أن سؤالات هذا الجزء من الكتاب ليست من مسائل ابن سالم لابن سحنون ؛ لأن فيها ذكرًا لأسماء بعض متأخري المالكية وغيرهم ، فالراجح أنها من إضافات بعض طلبة العلم ، وقد تركناها لفوائدها ، والله المستعان .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب ، أبو محمد عبداللَّه بن أبي زيد ، القيرواني المالكي ، يقال له : مالك الصغير ، كان أحد من برز في العلم والعمل ، حاز رئاسة الدين والدنيا في عصره ، وله كتاب «النوادر والزيادات» على المدونة للإمام مالك ، توفي سنة ٣٨٦هـ .

 $e^{(1)}$  وأبي عمران القابسي  $e^{(1)}$  ، وأبي إسحاق التونسي

## المسألة [ ٥٨٦ ]

و[قيل]<sup>(٣)</sup> إنهم قالوا: اجتماع الناس بالأطعمة يوم العيد ربا ومبايعة ، وكذلك ما تحمل المرأة من عند زوجها إلى أهلها ، فيردون مثله ، لا يجوز .

## المسألة [ ٨٧٥]

ومن الكتاب المذكور أيضًا: إذا اختلعت المرأة بجميع مالها من زوجها فطلب الزوج ميراثها من أبيها إذ هو من مالها، فإن ذلك له، إلا أن يكون عادة النساء في بلدهم أنهم لا يختلعون إلا بما أخذوا من الأزواج فلا كلام له.

ومن كتاب «الفصول»: إذا هربت المرأة إلى وليها فطلبها، فلم يقدر على ردها فنفقتها ساقطة عنه، وإن طلقها القوم الذين هربت إليهم لم يلزمه ذلك، صح من مسائل الفقهاء المذكورين.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَفِيْ قال : قال رسول اللَّه وَعَلَيْهُ : « من سبح اللَّه مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ، ومن حمد اللَّه مائة مرة بالغداة ، ومائة بالعشي كان كمن حمل على ألف فارس في سبيل اللَّه ، أو قال : غزا مائة غزوة ، ومن هلل اللَّه مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق من ولد إسماعيل ، ومن كبر اللَّه مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر

<sup>(</sup>١) كذا في (ك)، ولعله أبو عمران الفاسي القيرواني المالكي، المتوفى سنة ٣٠٠هـ.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن القاضي الفقيه التونسي ، توفي سنة ٤٤٣هـ .

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل ، أضفناها لينسجم السياق .

مما أتى به إلا من قال مثل ما قال » رواه الترمذي (١) ، وقال : حسن غريب .

#### فائدة

روى أبو عبد اللَّه الحاكم في كتابه «المستدرك عن الصحيحين» عن [سعيد] (٢) بن مالك رَخِرُ اللَّه عَلَيْ [قال] في قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَهُ السَّمَ اللهُ عَلَيْ إِلَهُ اللهُ عَلَيْ إِلَا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِن الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨٧]: «أيما مسلم دعا بها في [مرضه] أربعين مرة فمات في [مرضه] ذلك أعطى أجر شهيد وقد غفر الله له جميع ذنوبه » (٥) صح، ومن «رياض الصالحين» للثعالبي إن صح: «اتق اللَّه ترى عجبًا».

### بقية

لمسائل الفقهاء الأجلة من المشاورين بطليطلة والله منهم الفقيه الأجل بن مغيث، وأبو بكر [بن] جماهر، وأبو الحسن بن الجديد، والفقيه ابن سلمة، والفقيه ابن بدر، والفقيه ابن عيشون وغيرهم من أهل المشورة عن مسائل شتى في النكاح والطلاق والبيوع والإجارة والأكرية والأيمان وعن من حلف بصيام الدهر، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في سننه «الجامع الصحيح» كتاب الدعوات حديث رقم « ٣٤٧١».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك)، وهو تصحيف، والصواب: سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص رَبِيْكُيُّكَ.

<sup>(</sup>٣) وقعت في ( ك ): «موضعه»، والتصويب من «المستدرك».

<sup>(</sup>٤) وقعت في (ك): «موضعه»، والتصويب من «المستدرك».

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» للحاكم - كتاب الدعاء (١/٠٥).

## المسألة [ ٨٨٥ ]

سئل أبو الحسن ﷺ عن رجل استأجر أجيرًا للحرث شهرًا بعينه فمنعه غيث السماء عن الحرث اليوم ونحوه .

قال: لا أجرة له فيما أبطل.

## المسألة [ ٥٨٩ ]

وسئل: عن امرأة تلتقط السنبل في الصيف ويحصد زوجها، فبعد انقضاء الصيف طلقها وأراد أن يقسم معها الطعام أو يأخذه منها كله.

قـال: لا سبيل لأخذ شيء مما جمعته وهو لها دون زوجها.

## المسألة [ ٥٩٠]

وسئل: أيضًا عن إجارة القرية يرعون بأثوارها على الدُّولة بالليل، كل واحد منهم ليلة، فتطلق الأثوار فأفسدت الزرع، على من ترى غرم هذا الزرع، على الراعي أو على أرباب البقر<sup>(۱)</sup>؟ وسبقته وعلم الناس بذلك، فليس على الراعي شيء وعلى أرباب البقر قيمة ما فسد.

# المسألة [ ٥٩١]

وسئل: عمن اكترى دارًا في البادية لعام واحد بذهب معلوم، وكانت له ماشية فلما انقضى العام اجتمع في الدار زبل كثير، فقال صاحب الدار: الزبل

<sup>(</sup>١) لعل سقطًا حدث بالأصل هنا ، فلا ربط بين السياقين .

لي وإنما اجتمع من داري ، وقال المكتري : وإنما اجتمع من ماشيتي .

فقال: الزبل لرب الماشية إلا أن يكون لهم عرف فيحملون عليه، وهو كالشرط، قاله ابن [ ... ] (١) .

## المسألة [ ٥٩٢]

وسئل: عن رجل باع داره وفيها زبل قد سبق في قاعة الأرض ولم يذكره البائع وقت البيع ، فعند قبض الثمن قال البائع: الزبل الذي قد [ سبق ] (٢) بقاعة الدار لي ، وقال المبتاع: إنما ابتعت منك الدار بما فيها .

[ قال ] (٣) : واختلف في ذلك ، فقيل : الزبل للمبتاع إلا أن يشترطه البائع ، قاله ابن مغيث ، وابن جماهر .

## المسألة [ ٥٩٣]

وسئل: عن الرجل يكتري أجيرًا لداره أشهرًا معلومة ثم خرج المؤاجر ولم يكمل عدده، وقد خرم بعض الأشهر.

قال: إذا استؤجر لأشهر معلومة ، وخرج دون أن يكمل ما عليه فلا شيء له من الإجارة إلا بكمال ما عليه ، قال ذلك جماعة منهم .

# المسألة [ ٥٩٤]

وسئل: عما كسر الراعي من الغنم.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والسياق يدل عليها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

قال: ما كسره بالعصاحين يذودها فلا ضمان عليه ، وما كسره بالحجرات فيضمن فيه ؛ لأنه متعدٍ .

# المسألة [ ٥٩٥]

وسئل عن راع غنم وَكَّل مثله على جزها وترك مكانه وغاب هو بعذر حوائجه فضاع من الغنم عند الوكيل الذي جعل مكانه.

فقال: إن وكل مكتفيًا بالرعاية فلا ضمان عليه، وإن وكل غير مكتف فهو [ضامن] (١) ؛ لأنه متعدٍ مفرط.

وقال الفقيه أبو صالح: الضمان عليه في الوجهين كان مكتفيًا أو غير مكتفٍ .

# المسألة [ ٥٩٦]

وسئل: عن راعي غنم يؤجر بخرفان معلومة إلى أشهر معلومة أترى ذلك جائزًا؟

قال: لا يجوز ذلك ، وليس له إلا كراء أمثاله .

فإن قُوِّم الغنم على خمس ما يتناول منها أترى ذلك جائزًا؟

قال: لا يجوز وإنما له الكراء.

## المسألة [ ٩٧٥]

وسئل عن دم المعز إذا خلط بدهن ودهن به موضع القمل من الصبيان .... (٢) .

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والسياق يدل عليها.

<sup>(</sup>٢) لم يرد جواب عن هذه المسألة.

#### فائدة

في بول الثور يخلط مع عسل ويكتحل به من العشى والظلمة في البصر ويقوي النظر ......(1).

#### فائدة

خُتم بها هذا الكتاب المبارك ، وهي ما في « البخاري » (٢) عن أبي هريرة رَوَّوْ الله رَسول الله وَ وَالله وَ الله والله والل

انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تمم في أوائل أولى الجمادين عام ٢٤٦هـ

<sup>(</sup>١) لم يرد جواب عن هذه الفائدة.

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» [كتاب الصلاة -باب الحدث في المسجد- حديث رقم (٤٤٥)]، [باب الصلاة في مسجد السوق- حديث رقم (٤٧٧)] ومسلم في «صحيحه» [كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة- حديث رقم (٦٤٩)].

رَفْعُ عِس لالرَّحِيُ لِالْبَخِّسِيِّ رُسِكنتِ لانتِنُ لالِفِرَ وكريس www.moswarat.com

# الفهارس العامة

فهرس الآيسات القرآنيسة. فهرس أطراف الأحاديث والآثار. فهرس الأعلام المترجم لهم. فهرس الألفاظ الغريبة. فهرس المصسادر. فهرس فصول الكتاب.



رَفْعُ بعب (ارَجِمِ الْمِخْتَّى يُّ رُسِلَنَهُ الْاِنْدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْدُوكُ مِسَى www.moswarat.com

# فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــة                                                                        |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة البقرة                                                                     |
| ٤VA        | ١٨٤   | ﴿ فَعِلْدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾                                             |
| 177        | 775   | ﴿ نِسَآ قُرُمُ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾              |
| 1771       | 779   | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾                  |
| ٦١         | 7 / 7 | ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً ﴾                                 |
|            |       | سورة النساء                                                                     |
| 019        | ٦     | ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَأَدْفَعُوا ۚ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ ۗ |
| 011        | ١٢    | ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِينَةٍ يُوصِي بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنٍّ﴾                              |
| £77        | ٣٤    | ﴿ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضِّرِبُوهُنَّ ﴾             |
| 771        | ٣٤    | ﴿ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِبِيلًا ﴾                                      |
| £0A        | ٤٣    | ﴿وَلَا جُنُـبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾                                        |
| ٤١٣        | 97    | ﴿ فَدِينَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤٠                                      |
| 4.         | 1.4   | ﴿ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ ﴾            |
| 7 V £      | ١٤٨   | ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ ﴾ |
|            |       | سورة المائدة                                                                    |
| 779        | ٣     | ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾                                          |
| 700        | ٣     | ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ ﴾                                                     |

| ٤٨٢   | ٣٣  | ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ ﴾                        |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 444   | ٤٥  | ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                    |
|       | ,   | سورة الأنعام                                                                |
| 701   | 171 | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَا لَدُ لِنُكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾            |
| ٤٤٤   | 771 | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ ﴾             |
| 7.7.  | 178 | ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾                            |
|       |     | سورة الأعراف                                                                |
| ٣٤.   | 7.0 | ﴿ وَأَذْكُر زَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّكُما وَخِيفَةً ﴾                   |
|       |     | سورة يونس                                                                   |
| 17    | ٥٣  | ﴿قُلَ إِي وَرَبِينَ إِنَّهُمُ لَحَقٌّ ﴾                                     |
|       |     | سورة هود                                                                    |
| 0.0   | ٨٥٫ | ﴿ وَيَنَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾            |
|       |     | سورة يوسف                                                                   |
| 0)    | ٨١  | ﴿وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾                                  |
| 171   | ٨٨  | ﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾                                                |
|       | ,   | سورة النحل                                                                  |
| 414   | ٨٢  | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱلَّخِذِى مِنَ ٱلِلْمِالِ بُيُوتًا﴾ |
|       |     | سورة الأنبياء                                                               |
| 0 2 4 | ۸٧  | ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾      |
|       |     |                                                                             |

|     |    | سورة الحج                                                                  |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 272 | ٧٨ | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾                       |
|     |    | سورة النور                                                                 |
| ٨١  | ** | ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَلَرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴾      |
| 449 | ٣٦ | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ       |
|     |    | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا                       |
| 444 | 17 | أَقِ أَشْــتَاتًا﴾                                                         |
|     |    | سورة الأحزاب                                                               |
| 224 | 40 | ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ |
| 78. | ٤١ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾    |
|     |    | سورة الممتحنة                                                              |
| ٤٦٧ | ١. | ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَبِمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾                              |
|     |    | سورة التحريم                                                               |
| 90  | ١  | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾        |

张张张



# فهرس الأحاديث والآثار

| رقم الطرف   | الطرف                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>۲</b> ٧٦ | أجرة الحجام خبيثة ومهر البغي خبيث             |
| ٤٤٣         | أخروهن حيث أخرهن الله                         |
| 112         | إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق               |
| ٤٣.         | أفضلكم من تعلم القرآن                         |
| ٣٠٦         | أن النبي ﷺ حكم على ناقة البراء بن عازب بالغرم |
| 117         | أن النبي ﷺ زوج رجلًا بسورة من القرآن          |
| 777         | أن النبي ﷺ قد احتجم                           |
| १०९         | أن النبي ﷺ نهى عن طرح ا لقملة وهي حية         |
| 777         | إنما الأعمال بالنيات                          |
| 178         | أنه ﷺ حكم على ابنته فاطمة بالخدمة الباطنة     |
| ٤٦٠         | أنه ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة                 |
| 444         | أنه ﷺ نهى عن طعام المتباريين                  |
| 0 8 7       | أيما مسلم دعا بها في مرضه                     |
| 279         | بين العبد المؤمن والكافر ترك الصلاة           |
| 7 £ A       | البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة          |
| Y           | البينة على من ادعى واليمين على من أنكر        |
| 9 £         | تحدث للناس أقضية                              |
| 702         | جاء أعرابي إلى عمر برجل ادعى أنه سرق          |
| 251         | جنبوا صبيانكم ومجانينكم من مساجدكم            |

| ٨٢         | الحب يتوارث والبغض يتوارث                 |
|------------|-------------------------------------------|
| 01.        | الذباب كله يوم القيامة في ا لنار          |
| ١٣٦        | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                |
| 1.7        | السلطان ولي من لا ولي له                  |
| ٤٨٥        | صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله         |
| 777        | الضيافة على أهل الوبر                     |
| ٤١٨        | عرفي واعلفي واحلبي                        |
| ٤٤         | علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل            |
| <b>£ £</b> | عليكم بالوقار والإجلال لأهل العلم         |
| 227        | كان النبي ﷺ في منزله وعائشة رررا بين يديه |
| ٤٦٨        | كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته             |
| 17.        | كل نكاحً استكتم فيه الشهود                |
| 727        | كل ما يؤذي الحي يؤذي الميت                |
| ٤A         | كنت عند علي ابن أبي طالب                  |
| ٧٨         | لا تجوز شهادة من ترك الحج                 |
| 721        | لا تنشدوا فيها الضوال                     |
| ٣.0        | لا ضرر ولا ضرار                           |
| ٣٠٨        | لا ضمان على الأجير ولا على المكتري        |
| ٤٦٦        | لأن يهدي الله امرأ على يديك               |
| ۱۳.        | لا يباع ذهب بذهب ولا فضة بفضة             |
| 77.        | ليس منا من حلق ولا من سلق                 |
| 90         | ما حلف أحد يمينًا                         |
| <b>709</b> | مثل أصحابي مثل النجوم في السماء           |

| ٧٩    | مطل الغني ظلم                               |
|-------|---------------------------------------------|
| 2 2 7 | من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب             |
| 77    | من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام      |
| ٧٨    | . من سام على سوم أحيه                       |
| 0 2 7 | من سبح الله مائة بالغداة                    |
| ۲۰٤   | من قطع نخلة كاملة مثمرة فعليه كفارة         |
| ٤٧    | المسلمون عدول كلهم                          |
| 0 { Y | الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه     |
| 0.9   | نهي النبي عَيَّالِيَّةٍ عن أكل الخطاطيف     |
| 777   | نهي النبي ﷺ عن قتل النحل                    |
| ٥.٨   | نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع          |
| ١٠٨   | نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة                  |
| 11.   | هذا نكاح السر                               |
| ٤٢٩   | هذه أيام أكل وشرب وفعال                     |
| ٤١٧   | هي لك أو لأخيك أو للذئب                     |
| 3 2 1 | وإذا رأيتم من يبيع فيها أو يشتري            |
| ٤٤    | يا أيها الناس إنما المال يرزقه الله لمن أحب |
| ٤٤٨   | يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله                     |
| 270   | يعرف بها سنة ولا تؤكل                       |

# فهرس الأعلام المترجمة

| رقم الصفحة | العلم                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| 797        | أبان بن عثمان المدني                        |
| 0 £ Y      | إبراهيم بن حسن التونسي القاضي               |
| Y • 1      | إبراهيم بن يزيد بن قيس = إبراهي النخعي      |
| ٥٣٨        | أبو بكر بن جماهر الطليطلي= ابن جماهر        |
| ٣٨٠        | أحمد بن أبي بكر بن الحارث = أبو مصعب الزهري |
| o.         | أحمد بن حنبل الشيباني = ابن حنبل            |
| ٥٣         | الأسود بن يزيد النخعي                       |
| ٥.         | أصبغ بن الفرج                               |
| ٥.         | أشهب بن عبد العزيز                          |
| 1.7        | إياس بن معاوية المدني                       |
| ١.٧        | ثابت بن أسلم = ثابت البناني                 |
| ٤٢٣        | جعفر بن محمد بن علي                         |
| 771        | جنادة بن أبي أمية الأزدي                    |
| 797        | الحجاج بن يوسف الثقفي                       |
| 1.7        | الحسن بن أبي الحسن البصري                   |
| 797        | حماد بن زيد الأزدي                          |
| ٥٢         | خارجة بن زيد بن ثابت                        |
| ٤٣٤        | داود بن علي الأصبهاني                       |
| ٥٣         | الربيع بن خثيم                              |

| ١٣٢         | ربيعة بن أبي عبد الرحمن                    |
|-------------|--------------------------------------------|
| ٤٢٣         | زيد بن أسلم العدوي                         |
| 0 7         | سالم بن عبد الله بن عمر                    |
| ٤AY         | سعيد بن عبد الرحمن                         |
| ٥٢          | سعيد بن المسيب                             |
| <b>٣</b> ٧٦ | سفيان بن عيينة                             |
| ٣٨٦         | سلمة بن دينار = أبو حازم                   |
| 201         | سليمان بن مهران = الأعمش                   |
| ٥,          | سليمان بن يسار                             |
| ٨٦          | شريح الحضرمي                               |
| ٥ ٤         | طاوس بن كيسان = طاوس اليماني               |
| ۲.۱         | عامر بن شراحيل = عامر الشعبي               |
| ٣٤٨         | عبد الرحمن بن عمر بن يحمد = الأوزاعي       |
| ٤٢٣         | عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر    |
| ٤٨          | عبد الرحمن بن القاسم = ابن القاسم          |
| ٧٣          | عبد الرحمن بن مهدي = ابن مهدي              |
| ٤٩          | عبد العزيز بن أبي سلمة = الماجشون          |
| <b>707</b>  | عبد العزيز بن سلمة بن دينار = ابن أبي حازم |
| 401         | عبد العزيز بن محمد بن عبيد = الدراوردي     |
| 0 2 1       | عبد الله بن أبي زيد القيرواني              |
| ٥.          | عبد الله بن ذكوان = أبو الزناد             |
| 1.4         | عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم      |
| ٥٣          | عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة         |
|             |                                            |

| 799 | عبد الله بن عمر بن غانم = ابن غانم                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۲۸. | عبد الله بن محمد بن علي = أبو جعفر المنصور         |
| ٦.  | عبد الله بن نافع المدني = ابن نافع                 |
| ٦.  | عبد الله بن وهب المصري = ابن وهب                   |
| 1.0 | عبد الله بن يزيد بن هرمز = ابن هرمز                |
| ١.٧ | عبد الملك بن حبيب = ابن حبيب                       |
| 09  | عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة = ابن الماجشون |
| 312 | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج = ابن جريج         |
| ٥٨  | عثمان بن عیسی بن کنانة = ابن کنانة                 |
| 07  | عروة بن الزبير                                     |
| ٣٣١ | عطاء بن أبيي رباح                                  |
| ٥٣  | علقمة بن قيس النخعي                                |
| ٨٢١ | علي بن زياد التونسي                                |
| ٧.  | عمر بن عبد العزيز                                  |
| 117 | عیسی بن دینار                                      |
| ٦.  | عیسی بن مسکین                                      |
| 07  | القاسم بن محمد بن أبي بكر                          |
| ٥٤. | القاسم بن هارون الإيلي                             |
| ١٦٠ | الليث بن سعد                                       |
| ۲۷٦ | مالك بن دينار                                      |
| ۲۳٦ | محمد بن إبراهيم بن عبدوس = ابن عبدوس               |
| 77  | محمد بن إبراهيم بن الموَّاز = ابن المواز           |
| ٥٢  | محمد بن الحسن الشيباني = ابن الحسن                 |

| 1.7   | محمد بن سیرین                               |
|-------|---------------------------------------------|
| 17.   | محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة = ابن أبي ذئب |
| ٤٨    | محمد بن مسلم بن عبيد الله = ابن شهاب الزهري |
| 744   | محمد بن المنكدر بن عبد الله = ابن المنكدر   |
| 071   | محمد بن موسی بن مسکین                       |
| ۰۳    | مسروق بن الأجدع                             |
| £\A   | مسلم بن صبيح = أبو الضحي                    |
| ٠٣    | مطرف بن عبد الله بن الشخير                  |
| • \ Y | المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث = المخزومي  |
| 19    | المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي               |
| ٤٢٢   | هشام بن عروة بن الزبير                      |
| 177   | يحيى بن إبراهيم بن مزين = ابن مزين          |
| ٤٠٣   | يحيى بن سعيد = الأنصاري                     |
| ٤٦٣   | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب = أبو يوسف القاضي  |

\*\*\*



# فهرس الألفاظ الغريبة

| 775 | :     | الشموسة   | ٥٣٠   |          | الجرين       |       | «1»          |
|-----|-------|-----------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
|     | « ص » |           |       | (ح)      |              | ١٢٥   | الأحلاس      |
| 171 |       | الصُّبْرة | 193   | س        | حرز الفر.    | 772   | الأشكلة      |
| 108 |       | الصفر     | 377   |          | الحرن        | 377   | الاعتضاض     |
| 474 | (     | الصئوول   |       | (خ)      |              | ٥١    | الأندر       |
|     | ( ض ) |           | 717   |          | الخرص        | ۳۲۷   | أنزا         |
| ٥٠٨ | 1     | الضَّربون | 777   |          | الخطام       | 107   | أنفش الحمل   |
| ٧٢  |       | الضنين    |       | «ر»      |              |       | « ب »        |
|     | (ط)   |           | ۱۸۸   |          | الرَّبْع     | 09    | بُرُد        |
| 171 |       | طما       | 772   |          | الؤخص        | 775   | البراذع      |
| 173 | (     | الطنافس   | ۱۷۷   |          | الرَّمْكة    | 770   | البيزان      |
|     | (ظ»   |           |       | «ز»      |              |       | « ت »        |
| ٧٢  |       | الظنين    |       | ١١.      | الزبردج      | 772   | التعسيل      |
| •   | (ع)   |           |       | « س »    |              | १९०   | تقاصّ        |
| 117 | _     | العاهر    | ٧٨    | <b>O</b> | السوء        | 710   | التكريب      |
| 717 |       | العدل     | ١٢٣   |          | السوم السياق | 377   | التلاليس     |
| ٣٠٩ |       | العطب     | , , , | « ش »    | استان        |       | <b>"</b> ڪ " |
| ٤٢. |       | العفاص    | ۳۷۱   | " من ا   | الشَّعَر     | ۱۸۰   | الجُبح       |
| ٣٣٤ | ٠. پ  | العواري   | , , , |          | ا .ـــر      | 3 7 7 | الجَرَد      |

| 711        | المسارح   |             | ( <u>4</u> )) | <u>-</u> - |     | ((غ))    |
|------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----|----------|
| ٧٧         | المطامير  | 770         |               | كابده      | ٤٦١ | الغرارة  |
| 898        | المقاوطات | 079         |               | الكالئ     | 700 | الغلصمة  |
| 477        | المهماز   |             | « ل »         |            |     | « فَ »   |
| 772        | المهولة   | <b>707</b>  |               | اللبة      | ٥٠٣ | فرك.     |
| <b>797</b> | الموضحة   | ٤٠٢         |               | اللطخ      | 717 | الفشاح   |
| ن »        | , ))      | ٤٠٢         |               | اللوث      | 770 | الفصيل   |
| 277        | النَّزْو  |             | ((م))         |            | 770 | الفلو    |
| ٤٠٣،٦٩     | النوائر   | ٤٠٨         | 1             | المارن     | 700 | الفيافي  |
| و »        | ))        | 173         |               | المتاخ     |     | « ق »    |
| ٤٠٧        | الواضحة   | ۳۱۸         |               | مثُّل      | 10. | القبالات |
| ٤٢.        | الوكاء    | <b>7779</b> |               | المجراة    | 400 | القفار   |
|            |           | ٥٤.         |               | المحفة     | 0.4 | القلس    |

\*\*\*



# فهرس المصادر

## حرف الألف

- الإحكام في أصول الأحكام، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، المتوفى سنة (ت٤٥٦هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر.
  - الأعلام، لخير الدين الزركلي قاموس تراجم
  - الإمام سحنون ، تأليف الدكتور محمد زينهم محمد عزب

### حرف الباء

- البداية والنهاية ، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدِّمشقي ، المتوفى سنة (ت٤٧٧هـ) .

### حرف التاء

- تاريخ التراث العربي، تأليف الدكتور فؤاد سزكين نقله إلى العربية د. محمود فهمي حجازي.
  - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ، تأليف أبي حفص عمر بن مكي الصقلي (ت ١ ٠ ٥هـ) .
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك في أعيان مذهب مالك ، تأليف القاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي (ت ٤٤ ٥هـ).

### حرف الجيم

- جامع بيان العلم وفضله ، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت٦٣٦هـ) .

## حرف الدال

- دائرة المعارف الإسلامية ، تأليف مجموعة مستشرقين .
- دائرة معارف القرن الرابع عشر ، تألیف محمد فرید وجدي .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تأليف ابن فرحون المالكي (ت٩٩٩هـ).

### حرف الراء

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية ، تأليف عبد الله بن محمد المالكي (ت٣٥هـ).

### حرف السين

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تأليف محمد ناصر الدين الألباني .
  - سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ) .
    - سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٧٥هـ).
  - سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت٢٩٧هـ) .
    - سنن الدارمي ، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٥٥٥هـ) .
    - سنن الدارقطني ، للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت٥٨٥هـ) .
    - السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٥٨ه) .
      - سير أعلام النبلاء ، للحافظ شمس الدين الذهبي (ت٧٤٨هـ) .

### حرف الشين

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، تأليف محمد بن محمد بن مخلوف .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لشهاب الدين عبد الحي بن العماد (ت١٠٨٩هـ) .
- شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت ٣٢١هـ).
  - شرح صحيح مسلم ، للإمام أبي زكريا يحيى النووي (ت٦٧٦ه) .

#### حرف الصاد

- صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٥٦هـ) .
- صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت٢٦١هـ).
  - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت٩٣٩ه) .
- صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت١١٣ه).

### حرف الصاد

ضعيف سنن ابن ماجه ، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني .

#### حرف العين

- العبر في خبر من غبر ، للحافظ شمس الدين الذهبي (ت٧٤٨هـ) .
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي
   (ت٩٧٥هـ) .

#### حرف الفاء

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ).
- الفقيه والمتفقه ، للحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٤٦٢ه) .

### حرف القاف

- قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ، لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني القيرواني الأندلسي (ت٣٦١هـ).
  - القاموس المحيط للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١٧هـ).

### حرف الكاف

- الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت٣٦٥هـ).
  - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ، للحافظ الخطيب البغدادي

## حرف اللام

- لسان الميزان ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٥هـ) .

## حرف الميم

- المدخل إلى السنن الكبرى ، للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨ه) .
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، للإمام أبي محمد عبد الله بن سليمان اليافعي اليمني (ت٧٦٨هـ).
  - المستدرك على الصحيحين ، للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ) .

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) .
  - مسند الشهاب، للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي.
    - مسند الفردوس، لأبي شجاع الديلمي (ت٥٠٥ه).
- المصنف، لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت٢٣٥هـ).
  - المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١ه).
  - المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ).
    - المعجم الصغير ، للحافظ أبي القاسم الطبراني .
      - المعجم الكبير، للحافظ الطبراني.
    - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب كالعربية ، تأليف عمر رضا كحالة .
      - المقتبس من أنباء الأندلس، لابن حيان القرطبي (ت٢٩هـ).
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) .
  - الموطأ، لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت١٧٩هـ).

### حرف النون

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، تأليف محمد بن علي الشوكاني (٢٥٠هـ) .

### حرف الهاء

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، تأليف إسماعيل باشا البغدادي .

### حرف الواو

- الوافي بالوفيات، تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ).
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان
   (ت٦٨١هـ) .
  - وفيات بن قنفذ ، لأبي العباس أحمد بن حسن بن قنفذ (ت٨٠٩هـ) .

٣



# فهرس فصول الكتاب

| ۰     | مقدمة التحقيق                                        |
|-------|------------------------------------------------------|
| 79    | النص المحقق                                          |
| ٤١    | الفصل الأول: في مسائل الشهادات                       |
| ٨٩    | الفصل الثاني: في مسائل القضاء                        |
| 41    | فصل القضاء                                           |
|       | الفصل الثالث: في مسائل النكاح                        |
| 1.7   | فصل السؤال عن النكاح                                 |
| ۱۳۳   | الفصل الرابع : في مسائل الطلاق                       |
| 100   | فصل الطلاق                                           |
| 1 £ 1 | الفصل الخامس: في مسائل البيوع                        |
| ١٤٣   | فصل البيوع                                           |
| ١٨٥   | الفصل السادس: في مسائل الحيازة                       |
| ۱۸۷   | فصل [ في ] الحيازة                                   |
| 190   | الفصل السابع: في مسائل الاستحقاق والدعاوى والمخاصمة  |
| 197   | <b>"</b>                                             |
| 707   | الفصل الثامن: في مسائل السرقة والحرابة               |
| 405   | فصل [ في ] السرقة والحرابة                           |
| 770   | الفصل التاسع: في مسائل الأطعمة                       |
| 777   | فصل في السؤال عن الأطعمة                             |
| 791   | الفصل العاشر: في مسائل الأيمان                       |
| 798   | فصل [ في ] السؤال عن الأيمان                         |
| ٣.٣   | الفصل الحادي عشر: في مسائل العداء والجناية والضمانات |
| ۲ . ٤ | فصل السؤال عن العَدَاء والجنايات                     |

| 441 | الفصل الثاني عشو: في مسائل الأوقاف والصدقات والهبات      |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۳۳۶ | فصل في الأحباس والصدقات والهبات                          |
| ٣٤9 | الفصل الثالث عشر: في مسائل الصيد والذكاة                 |
| 701 | فصل [ في ] الصيد والذكاة                                 |
| 779 | الفصل الرابع عشر: في مسائل الرعاة                        |
| ٣٧. | فصل: السؤال عن الرعاة                                    |
| ٣٧٣ | الفصل الخامس عشر : في مسائل أصول إحياء الموات والحرث     |
| 770 | فصل: السؤال في الأصول في إحياء الموات والحرث وحريم البئر |
| ٣٨٣ | الفصل السادس عشر: في مسائل الدماء والديات                |
| ٣٨٥ | فصل: [السؤال عن الدماء]                                  |
| ٤١٥ | الفصل السابع عشر: في مسائل اللُّقَطَة والضُّوالِّ        |
| ٤١٧ | فصل: السؤال عن اللقطة والضُّوالُّ                        |
| ٤٣١ | الفصل الثامن عشر: في مسائل الوضوء والصلاة                |
| ٤٣٣ | فصل: الوضوء والصلاة                                      |
| ٤٧١ | الفصل التاسع عشر: في مسائل الصوم                         |
| ٤٧٣ | فصل الصوم                                                |
| ٤٧٩ | الفصل الموفي عشرين: في مسائل مختلفة غير متجانسة          |
| ٤٨١ | فصل: [ جامع] لمسائل مختلفة غير متجانسة                   |
| ٥٣٨ | تتميم مسائل مختلفة غير متجانسة أيضًا                     |
| ०१९ | الفهارس العامــة                                         |
| 001 | فهرس الآيات القرآنية                                     |
|     | فهرس الأحاديث والآثار                                    |
| 007 | فهرس الأعلام المتزجمة                                    |
| 150 | فهرس الألفاظ الغريبة                                     |
| ٦٢٥ | فهرس المصادر                                             |
| ٥٦٧ | فهرس فصول الكتاب                                         |



# www.moswarat.com

